

- ◄ كيف احتُلَت بغداد؟
- ◄ ما هي قصة الأسر؟
- ◄ أسرار العراق وأكاذيب الأمريكيين
- ◄ لماذا تأخّر إصدار الحكم بالإعدام؟

المحامي خليل الدليمي

صدًام حسين منائزنزانة الأمريكية، هذا ما حدث إ

#### المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه المعتقلين

## صدام حسين من الزنزانة الأمريكية: هذا ما حدث إ

تحرير: إنصاف قلعجي

شركة المنبر للطباعة المحدودة الخرطوم فهرسة المكتبة الوطنية \_ السودان

956.708 خليل عبود الدليمي

خ.ص صدام حسين من الزنزانة الأمزيكية: هذا ما حدث!./ خليل عبود

الدليمي. - الخرطوم 2009م.

480ص ؛ 17 × 24سم.

ردمك: 3-8-927-99942

1. العراق - تاريخ - العصر الحديث - صدام حسين.

2. حروب الخليج.

3. صدام حسين - المذكرات.

أ. العنوان.

## حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولسي الخرطوم. ٢٠٠٩م

### شركة المنبر للطباعة المحدودة

السودان - الخرطوم - المقرن - شارع الغابة هاتف: ۸۷۸۷۸ ۱۸۳ ۱۸۳ ۱۸۳ ۷٤۷۸۷۷ مناکس: ۱۸۳ ۷٤۷۸۷۲ ۱۸۳ ۱۸۹ ۱۸۳ ۱۸۳۰ مناکس: ۱۸۳ ۷٤۷۸۷۲ ۱۸۳ ۱۸۹ البريد الإلكتروني: E-mail: alminbarsd@yahoo.com

## اللإهراء

لإلى وطن ليس كهثله وطن، لإلى هماء ليس كهثلها هماء، لإلى شهراء ليس كهثلهم شهراء، لإلى قامة سامقة كالعراق، لإلى قامة سامقة كالعراق، لإلى هدير يسقي صرح اللكرامة، لإلى مقارمين يعيدون صياخة اللعياة .. ومنهم ومني، لإلى شهيد اللمع اللاكبر .. صرام حسين.

خليل الدليمي

## فهرس المحتويات

| الإهداء                                                 |
|---------------------------------------------------------|
| تمهيد - لماذا الكتاب بقلم خليل الدليمي                  |
| شهادة أسير من رفاق صدام حسين                            |
| كلمة - بقلم علي الصراف                                  |
| كلمة لا بد منها ـ صدام حسين من العوجة إلى القصر الرئاسي |
| الفصل الأول: البداية                                    |
| الفصل الثاني: رحلة اللقاء التاريخيه.                    |
| الفصل الثالث: الصفحة الأولى من المعركة _الحواسم٣        |
| الفصل الرابع: الصفحة الثانية من الحواسم - المقاومة      |
| الفصل الخامس: أحداث سبقت عدوان ١٩٩١                     |
| زيارة بريماكوف الأولى                                   |
| لقاء جاك شيراك                                          |
| الرئيس وشخصيات إعلامية وسياسية                          |
| وماذا عن الكويت؟                                        |
| موقف بعض الدول العربية من أزمة الكويت                   |
| دور إيران في تأزيم قضية الكويت                          |
| الانتفاضة الفلسطينية١١٧                                 |
| الفصل السادس: صدام حسين وقصة الشبيد                     |

|                           | الفصل السابع: كيف احتلت بغداد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV                        | موفدع ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٤                       | نانت این الداد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | رياره بريما توف الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نن                        | والمسياسيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , w ,                     | حور إيران في تسهيل الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144                       | مل مم حياته في فيادة الجيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.                       | معتومات ثم نصل إلى الرئيس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الركن سف الدين الراء ع    | معرف المطار - بقلم الفريق أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٠٠ ٥                     | المريكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101                       | الفصل الثامن: قصة الاعتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107                       | الرواية الأمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171                       | الرئيس يروى قصة أسه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                       | الاعتقال والتعذب وأول الزازين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178                       | زنزانة الرئيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                       | س: المصحف ، العالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                       | الدئيس ماء تاريا الماء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179                       | الفصا التاب : من المعدام الهاتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رستمب ۲۰۰۱                | الله ل/ الله ل الله لله |
|                           | ن معارضه والمعارضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | ريس والمصاء بعص افاريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بكا تشويه صورة الرئيس ١٥٧ | المريع عسر . معاولات امري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | الحاديب المريحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y.,                       | قصة البحث عن الأسلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.7                       | محاولة تضليل الرئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7                       | تشويه صورة الرئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰۳                       | الموساد تستجوب مجام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y · £                     | ر جرب محالي الوليس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| زيارات وزراء الاحتلال٧٠                          |      |
|--------------------------------------------------|------|
| صل الثاني عشر: ديمقر اطية الذئاب                 | الف  |
| الحواجز الأمريكية                                |      |
| ساعة الرئيس اليدوية                              |      |
| كيف عاملوا الرثيس الأسير                         |      |
| الإضراب عن الطعام                                |      |
| كيف تلقى الرئيس نبأ استشهاد ولديه وحفيده         |      |
| قصة الوشاية                                      |      |
| صل الثالث عشر: كيف يستشرف صدام حسين المستقبل٧٧٠  | القه |
| أمريكا وإيران                                    |      |
| صل الرابع عشر: الرئيس والموقف العربي والدولي ٢٣٩ | الفع |
| لقاء الرئيس مع وزير إيراني                       |      |
| ذكريات مع بعض الأشقاءدكريات مع بعض الأشقاء       |      |
| سل الخامس عشر: دعوة الرئيس للتنحي ٢٥١            | الفد |
| مبادرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان              |      |
| بوش وثمن التنحي                                  |      |
| سل السادس عشر: الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الرئيس  | الفص |
| اتصالات مع القادة العرب                          |      |
| بعض المبادرات لإطلاق سراح الرئيس                 |      |
| مل السابع عشر: الرئيس وسير المحاكمة٢٦٧           | الفص |
| توجيهات الرئيس للمحامين                          |      |
| ما الذي حصل في الدجيل ؟                          |      |
| ل الثامن عشر: مساومة الرئيس                      | لفص  |
| أحاديث عن الأمريكيين والروس                      |      |
| رسالة إلى واشنطن                                 |      |
| ل التاسع عشر: توقعات ومشاعر ورسائل               | لفص  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالة الرئيس إلى طالباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسالة الرئيس إلى طالباني<br>اعتزاز بالعرب والعد اقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *• £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعتزاز بالعرب والعراقيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۴۰٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسالة إلى التيارات الوطنية<br>البعث والمستقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر يان على السياد عن الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال السام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4 20201 7 (1 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البيان المجهول<br>الفصل الثاني والعشرون: ماذا دار في حل لدي المرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و التحديد التح |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.10///////////////////////////////////                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعام ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AND A STATE OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مواقف صعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 411   | صحة الرئيس                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۷۱   | الفصل الرابع والعشرون: اللقاء الأخير مع المحامين               |
| ۳۸۱   | الفصل الخامس والعشرون: الساعات الأُخيرة                        |
| 448   | ألاعيب ودسائس                                                  |
| ۳۸۷   | أمريكا وإيران وحلبجة والمحامون                                 |
|       | صفقة قتل الرئيس                                                |
| 491   | آخر طلب للرئيس                                                 |
| ۳۹۲   | تسليم الرئيس لحكومة الاحتلال                                   |
|       | كيف تصرّف الرئيس بمواجهة السفاحين ؟                            |
|       | الرئيس يصعد سلّم الشهادة والمجد                                |
| 447   | لماذا ٣٩ عقدة ؟                                                |
| 441   | هل شنق أم قتل ؟                                                |
| ۳٩٨   | دلالات المكان                                                  |
| ٤٠٠   | الرئيس وتسليم مسؤولياته الدستورية                              |
| ٤٠٥   | الفصل السادس والعشرون: الوصية - الوثيقة التاريخية              |
| ٤١٥   | الفصل السابع والعشرون: هيئة الدفاع كلمة حق                     |
| 249   | الملاحق                                                        |
| ٤٣١   | ملحق رقم (١): رسائل من صدام حسين المقاوم                       |
| 0 2 0 | ملحق رقم (٢): بيانات النعي                                     |
| 200   | ملحق رقم (٣): نص مقابلة الرئيس مع السفيرة الأمريكية            |
| ن     | ملحق رقم (٤): من نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق صدام حسير |
| 270   | في المعتقلات الأمريكية                                         |
| ٤٦٨   | صور للرئيس صدام حسين                                           |

#### صدام حسين



أنا رجل دولة حازم ودقيق. سيفي بيميني ولكن بالحق. عادل وغيور وشريف. لا أقبل من أحد كبر أو صغر، قرب أو بعد، التلاعب واللعب على الذقون والقانون. وفي نفس الوقت، رؤوف بالناس تمالاً الرحمة نفسي، والحزم بالحق قلبي، فمن يعين نفسه في العودة عن الخطأ بمثقال، أعينه بما يرفع عنه الأثقال ويمهد أمامه السبيل بعد عثرة بأرطال. وأشعر بأخوة وأبوة خاصة تجاه فقراء الحال من الناس، ليس تعليقاً لاعتقاد فحسب، وإنما حنواً خاصاً إزاءهم.. كريم مع الكرماء، شديد مع اللؤماء.. أفضل أن أخدع على أن أخدع أحداً أو أشكك مسبقاً به، وأن أظلم على أن أظلم أحداً، حريص على أموال الدولة، وإذ أجمعها بالملعقة، أجزل بها لضرورات وطنية أو إنسانية، وطبقاً لصلاحياتي الدستورية، بالمغراف... أخشى التاريخ أكثر مما أخشى الحاضر، ولا أخطو خطوة في الحاضر إلا وضعتها طبقاً لرؤياي وسط المستقبل. أعرف السياسة الدولية وأساليبها بالتورية والمباشرة في العصر الحاضر، ولكنني لا أحبها حتى وأنا أمارس القسم الأقل نجاسة وأكثر طهارة فيها...

(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل)

#### لماذا الكتاب

في البدء، كانت أرض ما بين النهرين، وفي البدء، كانت أرض العراق العظيم. بلاد الحضارات التي أشرقت مع السومريين وحروف الكتابة. حضارات تعاقبت وتركت آثارها القيمة على الأرض، أرض الرافدين. شواهد تحكي قصة شعب عمل وكد واجتهد، فاستقى العالم كل معارفه من حضارات قامت على ضفاف هذين النهرين الخالدين، دجلة والفرات. هو العراق بوابة الأمة الشرقية وحارسها، تعاقبت عليه الغزوات من كل حدب وصوب، وشهدت أرضه سقوط ممالك ودول.

وفي العصر الحديث، شهد العراق تطوراً تنموياً هائلاً، اقتصادياً وبشرياً وثقافياً وصحياً وعسكرياً بعد تأميم نفطه الذي أصبح بيد أبنائه بعد أن كان بيد الأجنبي، فقضى على الأمية، وشهد له العالم بإنجازاته في المجال الصحي والعلمي والتكنولوجي، وبنى جيشاً يعتبر رابع جيش في العالم من حيث تجهيزه وكفاءته، وانتصر على ألد أعدائه في حرب لا نظير لها، ونال أبناؤه الكرد أفضل الحقوق قياساً على نظرائهم في الدول المجاورة. وشهدت هذه المرحلة تطوراً صناعياً وثورة علمية هائلة، رغم أن هذه الفترة كانت من أصعب المراحل في تاريخ العراق الحديث، وهي الفترة الممتدة بين الأعوام ١٩٩٨ و ٣٠٠٣. حرب طويلة امتدت لثماني سنوات، وحرب عالمية عام ١٩٩١، وحصار دام أكثر من ثلاثة عشرعاماً، ثم حرب وغزو أمريكي بريطاني صهيوني إيراني .. أحداث دامية .. يرويها الرئيس صدام حسين في هذا الكتاب وفي وثائق لاحقة .

في عام ٢٠٠٥، عرضت على الرئيس الأسير صدام حسين في المعتقل

الأمريكي فكرة تدوين مذكراته لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على تنفيذها. غير أن حرس السجن الأمريكيين حرصوا علينا تبادل أية أوراق حتى ربيع ٢٠٠٦. ولم يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة وقال لي: "من الضروري تدوين مذكراتي، فالأعمار بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به ذاكرتي، لكي تدونه.

قبل ذلك، وفي إحدى جلسات التحقيق التي يديرها (القاضي) منير حداد، سلّمني الرئيس بعض الأوراق من مذكراته المكتوبة بخط يده، لكن الكابتن مايكل ماكوي (مدير مكتب الارتباط الأمريكي)، طلب من الرئيس إعطاء هذه الأوراق إلى القاضي الذي استلمها ووعد بتسليمها لي حال قراءتها والتأكد من محتواها، لكنه لم يف بوعده، وعندما سألني الرئيس عن مصيرها، أخبرته، فغضب. وبعدها اتفقنا على إملاء هذه المذكرات وتمرير الكثير منها بخط الرئيس وتوقيعه.

وهكذا، حمّلت نفسي مثلما حمّلني الرئيس صدام حسين مسوّولية إيصال حقيقة ما جرى في بلدنا الحبيب قبل الغزو والاحتلال وبعده على لسان قائد بلدنا الشرعي، بدءاً من طفولته ثم توليه القيادة، مروراً بمرحلة البناء والمراحل العصيبة التي مر بها العراق وخصوصاً حملة الغزو والاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣، وما تلا ذلك من أيام لم يشهد لها العراق مثيلاً في كل تاريخه من حيث قسوة الاحتلال وحلفائه وأتباعه ووحشيتهم وإجرامهم وحقدهم على العراق وشعبه من جهة، ومن حيث بسالة شعبنا العراقي وهمته وشجاعته وصموده وتضحياته وبطولات أبنائه في مواجهة الاحتلال من جهة أخرى.

وقد آليت على نفسي أن أكون أميناً على نقل ما يرويه لي مما كان يتذكره ويريد إيصاله إلى شعبه وأمته، فضلا عن إجاباته على تساؤلاتي الكثيرة عن جوانب شتى من هذه المسيرة المباركة. وقد ألح علي أن أدوّن كل ما يقوله ويرويه، لأنه كان يتوقع أن يصفيه الأمريكيون جسدياً في أي وقت، وترك لي طريقة عرض مذكراته واختيار دار النشر، وسألني عن عنوان الكتاب، فقلت له إن لدي عناوين عدة، أولها «العدالة خلف القضبان». فاقترح هذا العنوان، لكنني أخبرته أنه ربما يكون عنواناً لكتاب يتعلق بكل ما حصل داخل المحكمة. عندها ترك لي حرية تسمية الكتاب الأول المتعلق بالمذكرات التي أملاها عليً.

وها أنذا أقدم ما رواه لي الرئيس صدام حسين، الرئيس الشرعي لجمهورية العراق من ذكرياته عن جوانب أساسية من حياة العراق ومسيرة دولته الوطنية لما يقرب من أربعة عقود، عبر كل مراحل التحدي والبناء والدفاع عن الوطن التي سبقت عدوان ١٩٩١ وتلك التي أعقبته وصولاً إلى مرحلة الغزو والاحتلال والمقاومة الباسلة لمشروع الاحتلال.

إن هذه الأوراق وثيقة تاريخية مهمة، أقدمها لشعبه العراقي و لأبناء أمته العربية والإسلامية وللرأي العام العالمي، مثلما أقدمها للتاريخ ليكونوا جميعاً حكماً على سيرة صدام حسين القائد التاريخي العراقي العربي المسلم، وصدام حسين الإنسان والمجاهد والمؤمن الذي قدم حياته راضياً شامخاً قداءً لوطنه وقضيته ومبادئه وعقيدته الوطنية العربية الإسلامية.

لقد أبدى عدد كبير من رجال السياسة والقانون والأدب، أصدقاءً وأشقاءً، رغبتهم في أن يكتبوا عن الرئيس الشهيد صدام حسين، ولكن الحير محدود، ولم يتسع إلا لكلمة ذات دلالة ورمزية عائية تلخص كثيراً من الكلام، كتبها صحافي ومثقف عراقي بارز كان معارضاً للرئيس وللنظام الوطني العراقي.

وملاحظة إلى القارىء الكريم. إن كتاباً واحداً لا يتسع لمذكرات الرئيس الشفوية والخطية التي بلغت مئات الصفحات، بالإضافة إلى الشعر الذي ناهز الألف يت. لذا أكتفي في هذا الكتاب بنشر مذكرات الرئيس الشفوية على أن أنشر مدوناته لخطية لاحقاً.

يقول أحد الفقهاء: «لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».

أما ما نقدمه بين دفتي هذا الكتاب، فهو ليس تأليفاً أو قصة أو رواية يمكن

استبدال عباراتها أو كلماتها، لأنها شهادة بل وثيقة لا يمكن أن تفسر أو تؤول أو تغير كلماتها. إنها شهادة على لسان أحد صانعي تاريخها، تاريخ العراق الحديث، وثيقة تتحدث عن الظلم الذي وقع على العراق الحبيب، والدسائس التي حيكت ضده في الخفاء والعلن. أرويها بكل أمانة في هذا الكتاب. ونتحفظ على بعض الأمور المهمه نرويها حين تنغير ظروف العراق. ونستثني من كل ذلك الأمور الخاصة المتعلقة باعتبارات شخصية تتعلق بالرئيس صدام حسين.

ويسعدني هنا أن أسجل أسمى مشاعر الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في نشر هذا الكتاب، ولكل من ساعدني بالفكرة النزيهة المخلصة وبالأعمال الفنية المتصلة بالتحرير والمراجعة وترتيب عملية النشر النهائية، وإلى كل الذين تطوعوا جنوداً مجهولين لمساعدتي في إنجاز الكتاب. لهم جميعاً مني ألف تحية وألف شكر. وفقهم الله ووفقنا جميعا لخدمة عراقنا الحبيب وأمننا العربية المجيدة،

المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع

## من صدّام حسين إلى محاميه خليل الدليمي

٢٠٠٥/٣/٦ دلسم

وكل على محتده والأصول وتزهو فروعه به والفضول يتردد في دمه أو يميل مثله بالمسك مغمس مأهول ماء عذب دونك ماء سحول نغنى به وهو الأمين الدليل لنا به صول وهو بنا يصول صبور في الصعب سخي حمول تعرف الحق ولها به صهيل

شحّت أخلّة وتقدّم بها خليل من ذي أصل يجبّ الغيبة عنه وأثرٌ بائنٌ يلحقه بنائلة لا هكذا خليلنا عطرٌ وعافيةٌ ومن يا دليل المبادىء مجيئك صادق للقلب شارة يعطيها عن صاحبه ينيبنا القلب لو عزّت تفاصيل فما كلّت عواتقه في مهمّة لنا شمعة في كلّ دار شريفة

## صدام حسين في ميزان التاريخ(١)

بقلم: أسير من رفاق صدام حسين

### بنسيه آللَهُ ٱلرَّغْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَلْفَادِعَةُ ﴿ مَا اَلْقَادِعَةُ ﴿ وَمَا أَذْرَنَكَ مَا الْفَادِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ اَلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهِنِ الْمَنْفُوشِ ﴿ وَالْمَاشُ خَفَّتُ مَوْزِيئُهُ ، ﴿ وَمَا أَذْرَنَكَ مَا هِيمَة ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوْزِيئُهُ مُسَاوِيّةٌ ﴿ وَمَا أَذْرَنَكَ مَا هِيمَة ﴿ فَ نَازُ حَامِيتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَذُرُنَكَ مَا هِيمَة ﴿ فَ نَازُ حَامِيتُ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إذا كتب تاريخ أحداث القرن العشرين بإنصاف وموضوعية، سيُذكر صدام حسين كواحد من أعظم قادة هذه الحقبة، وإذا كتب تاريخ الأمة العربية في هذه المرحلة، سيُذكر صدام حسين كأحد أعظم قائدين عربيين هو وجمال عبد الناصر.

وكما رأينا الكم الهائل من التهم والإساءات التي وجهت إلى جمال عبد الناصر في حياته وبعد مماته، نجد مثلها بل أكثر وأشد ضراوة مما وجه إلى صدام حسين. لقد اتهم صدام حسين بأنه دكتاتور وجلاد وحاكم أغرق بلاده في حروب عليدة قتل فيها مئات الألوف من العراقيين والإيرانيين وغيرهم، كما بدد ثروة بلاده في هذه المغامرات وفي بناء القصور وما شاكل ذلك من التهم المعروفة. ومن

<sup>(</sup>١) انظر نص الوثيقة الأصلي بيد رفيق صدام حسين، صفحة ٤٦٥.

المعايير التي لا تقبل الخطأ في الحياة وفي تقييم أنظمة الحكم قديماً وحديثاً، هي التعرف أولاً على أولئك الذين وجهوا أو يوجهون مثل هذه التهم من العراقيين والعرب والأجانب. ولعل المعيار الصحيح لمعرفة الحقيقة في هذا الشأن هو القول الشهير لأعظم شعراء العرب أبو الطيب المتنبى الذي قال:

# وإذا أتستك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملُ

فمن هم فرسان هذه الحملة الشعواء التي استمرت عدة عقود من الزمن وما تزال مستمرة بعد اغتيال صدام حسين واستشهاده ؟

أول هؤلاء هم اليهود الصهاينة من حكّام إسرائيل ورجال الدعاية فيها وأنصارهم من الأجانب وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا عرفت هذه الحقيقة وهي حقيقة ثابتة، يمكنك بسهولة أن تعرف السبب. وينطبق هذا على صدام حسين كما ينطبق على جمال عبد الناصر.

إن اليهود الصهاينة في إسرائيل وحلفاءهم من الأجانب أدركوا بدون أي شك أن جمال عبد الناصر وصدام حسين هما أخطر قائدين عربيين على إسرائيل، فكل واحد منهما في زمانه كان هو العدو رقم واحد لإسرائيل. وإذا كان كذلك، فلا بد من تدمير هذا العدو. سأعطي مثلاً بسيطاً جداً. كان جمال عبد الناصر رجلاً جميل الطلعة وطويلاً ورشيقاً وذا سمات محببة لمن ينظر إليه. وكذلك كان صدام حسين من أجمل الرجال قامة ووجهاً وطلعة. وكانت الصحف الغربية المتصهينة وصحف الأعداء من العرب تنشر اضطراراً صور هذين القائدين في بعض المناسبات .. ولكن كان هناك دائماً سلاح الكاريكاتير. وعبر حياة هذين الرجلين العربيين العظيمين، كانت الصحف إياها تنشر من الكاريكاتير أضعاف أضعاف ما تنشره من صور لهما. ولكنك عندما تنظر إلى الكاريكاتير الذي يصور جمال أو صدام، ستجد رجلاً ذا ملامح وحشية، مترهل الجسم، مرعب النظرة. والكاريكاتير عن جمال وصدام هو ما كان مطلوباً أن يشاهد من قبل الناس وخاصة في الغرب، فالذي يشكل خطراً على إسرائيل والصهيونية، لا بد أن يدمغ بالوحشية والقبح وسوء الطبيعة. وهكذا تحول أجمل قائدين عربيين في عصرهما إلى أبشع رجلين.

وإلى جانب حقد اليهود الذي ذكرناه على صدام حسين وجمال عبد الناصر، كان وما يزال هناك حقد يهودي على العراق يرجع إلى عهد نبو خذ نصر وبابل. وقد يبدو هذا الكلام بعيداً عن الواقع ومتطرفاً ولكنه الحقيقة. إن العملية الإسرائيلية التي قامت بها إسرائيل لتدمير المفاعل النووي العراقي عام ١٩٨١، أطلق عليها بيغن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك اسم (بابل) تذكيراً بسبي اليهود إلى بابل في عهد نبوخذ نصر.

وإلى جانب الحقد اليهودي المعروف الأسباب، كان هناك حقد فارسى خاص ضد العراق وبالتالي ضد صدام حسين. لقد كان الفرس يتطلعون عبر التاريخ إلى السيطرة على بلاد وادي الرافدين. وقبل ظهور الإسلام كان الفرس يسيطرون على العراق. وقد حرر العرب المسلمون العراق من الهيمنة الفارسية في معركة القادسية. ولربما يقول البعض ما صلة هذا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأقول إن لذلك صلتين أساسيتين أولهما: النزعة العنصرية الفارسية التوسعية التي عاني منها العراق عبر التاريخ والتي بقيت في بلاد فارس حتى بعد قيام الجمهورية التي سميت بالإسلامية. وثانيهما: طبيعة ما يدعى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولربما يظن البعض أن حقد إيران على صدام حسين كان نتيجة للحرب العراقية - الإيرانية. ولكن عندما كان خميني في باريس قبل الثورة، سأله أحد الصحفيين الأجانب من هم أعداؤك ؟ فأجاب خميني .. أعدائي هم أمريكا والشاه وصدام حسين. وكان صدام في ذلك الوقت ما يزال نائباً للرئيس، ولم يكن هناك حرب بين العراق وإيران. فلماذا يستهدف خميني العراق وصدام حسين حتى قبل أن يصبح صدام حسين رئيساً، وإن كان معروفاً آنذاك أنه القائد الفعلي للنظام. والسبب الثاني يعود إلى نظرية خميني التي بني عليها نظامه وهي (نظرية ولاية الفقيه ). إن ولاية الفقيه تعني أن الفقيه الذي يأتي للقيادة (وهو خميني)، سيكون نائب الإمام المهدي المنتظر، وبالتالي قائد المسلمين الشيعة في العالم، وبدون ذلك لا يكون كما يدعى نائباً للإمام المهدي، ولا يمكن لفقيه فارسي أن يكون قائداً للشيعة في العالم حتى لو أصبح حاكم إيران إذا لم يسيطر على المراكز الرئيسية التي تشكل رموز المذهب الشيعي (الجعفري) وهي النجف وكربيلاء والكاظمية وسامراء. إن نائب الإمام يجب أن يكون السيد والمرجع في

هذه المواقع الرمزية الأساسية، وهذه المواقع هي مواقع عراقية، ولا بد من السيطرة عليها حتى تكتمل صفات نائب الإمام. إذن لا بد من إزاحة حزب البعث وقيادته من العراق، والسيطرة على هذه الأجزاء من العراق. بل إن هذا الهدف يفسر حالياً كثيراً من المواقف السياسية والتحالف بين الحزبين الشيعيين (الدعوة والمجلس الإسلامي) مع الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، يفسر هذا الهدف، فما دام الحزبين الكرديان مستعدين لتسليم السلطة لهذين الحزبين الجعفريين في هذه المواقع الرمزية الأساسية، فلا مانع أن يعطي هذان الحزبان المواقف الشيعيان الرئيسيان الحزبين الكرديين ما يطلبانه من بقية العراق، وهذا يفسر المواقف حالياً حول كركوك ونينوى وديالي.

إن المهم بالنسبة لليهود هو أن لا يبقى في العراق من يضع تمثالاً لنبوخذ نصر الذي احتل إسرائيل وسبى اليهود إلى بابل، وأن لا يكون هناك تمثال لصدام حسين المدي كان يقول بأعلى صوته حتى آخريوم من أيامه (عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر). والمهم بالنسبة للفرس وأتباعهم، أن يكون المرشد (الذي هو نائب الإمام) السيد بدون منازع في سامراء والكاظمية والنجف وكربلاء. إن هناك حلفاً خفياً بين أمريكا المتصهينة في عهد بوش الصهيوني وبين أتباع خميني من العراقيين.

إن ظروفي الراهنة لا تسمح لي لأسباب عديدة أن أقول كل شيء عمّا ينبغي أن أقول عن جمال وعن صدام بوجه خاص، لأنني كنت من رجاله وكنت قريباً منه وإليه. ولكنني سألفت النظر إلى وجه واحد من الحقيقة وربما أكثر إذا سمع الظرف. لقد مضى على احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين أكثر من خمس سنوات. ويقول الذين جاؤوا بعد صدام وحزب البعث من الأمريكان والعراقيين إنهم يبنون عراقاً جديداً بعد إزاحة الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد. ولا أقول في ذلك شيئاً سوى أنني أطلب من كل مراقب موضوعي وشريف ليس من أنصار صدام أو رجاله، بل من الناس العراقيين والعرب والأجانب أن يرسموا لوحة مقارنة بين الحال في بهد صدام وحزب البعث وبين هذا العراق الجديد. طبعاً في السياسة هناك الكثير

من الاهتمامات التي يعول عليها السياسيون في إصدار الأحكام، ولكن في الحياة كما في حالات الدول، هناك بعض المعايير التي لا تقبل الخطأ أو الاجتهاد في تقييم الأنظمة ومواقف الدول سواء كان المجتهد شيوعياً أو تقدمياً أو رجعياً، ديمقراطياً أو دكتاتورياً.

لننظر إلى الفرق بين الحالين في عهد صدام حسين وبعده في بعض الأمور التي هي جوهرية في حياة الناس وفي وصف أنظمة الحكم .

أولاً: الأمن الداخلي، إن كل شعوب العالم تطلب أول ما تطلبه من الحكومة أن توفر لها الأمن، أي أن ينام المواطن في بيته ويخرج في الصباح إلى عمله ويعود مسالماً. وكذلك إذا ذهب لزيارة صديق أو قريب أو للتمتع بمشاهدة فيلم سينمائي أو مسرحية أو المجلوس في مقهى .. إلخ من الفعاليات الإنسانية العادية .. لا يستطيع أحد أن ينكر الحقيقة في أن الناس في العراق وطيلة أكثر من ثلاثين سنة، تمتعوا بالأمن الكامل عدا فترة قصيرة في بداية الحرب مع إيران، وفي الفترات التي شنت فيها أمريكا الحرب أو الغارات الواسعة على العراق. وبرغم الصراعات السياسية التي فيها أمريكا الكثير، لم يحصل في العراق في عهد صدام حسين أن يستيقظ العراقيون ليجدوا جثنا مرمية في الشوارع أو المزابل بأعداد كبيرة تقول عنها السلطة بأنها ليجدوا جثنا مرمية أنه لم يكن هناك في العراق شخص عراقي مجهول، فلكل عراقي مجهولة، مع العلم أنه لم يكن هناك في العراق شخص عراقي مجهول، فلكل عراقي صجل في دوائر الدولة، وله هوية تتضمن اسمه وتاريخ ولادته ومكان سكنه .. إلخ من المعلومات الأساسية. وإذا حصل أن واحداً من هؤلاء المواطنين مات فجأة في الشارع بسكتة قلبية أو بحادث سير أو اغتيالاً، كانت الشرطة تستطيع التعرف عليه خلال دقائق أو ساعات في أسوأ الأحوال.

هكذا كان الحال في العراق قبل صدام وفي عهده طيلة أكثر من ثلاثين عاماً.

أما في العهد الجديد الذي جاء بعد صدام وحزب البعث، فإن العراقيين والسلطات الرسمية يجدون يومياً عشرات من الجثث لمواطنين عراقيين مرمية في الشوارع والمزابل، وتقوم السلطات بنقلها إلى ثلاجات الموتى من دون أن يعرف القتيل والقاتل. وبعد أسابيع وأشهر، وعندما تمتلىء الثلاجات تنقل الجثث إلى

مقبرة في كربلاء لتدفئ في مقبرة جماعية هي من أكبر المقابر الجماعية في العراق الذي يدعي فرسان العهد الجديد أنه كان مليئاً بالمقابر الجماعية في عهد صدام وحن المعث.

ولا يقف الأمر عند الأمن فقط وإن كان في مقدمة ضرورات الحياة الإنسانية.. فبالإضافة إلى الأمن الداخلي الذي فقد بعد صدام حسين، هناك حاجات أساسية بعضها لكل الناس والبعض الآخر اعتاد عليها العراقيون وعاشوها. صحيح أن العراقيين فقدوا بعض ما كانوا قد اعتادوا عليه، ولكن متى حدث ذلك ؟ حتى في إبان الحرب الطويلة مع إيران التي استمرت ثماني سنوات، بقيت حياة الناس في العراق محتملة. وخير دليل على ذلك أن الشعب العراقي صمد في تلك الحرب الضروس وقاتل بشجاعة وكفاءة، وأجبر حكام طهران في النهاية على التوقف ولو الموقت عن أحلامهم المريضة في الإطاحة بالنظام الوطني والسيطرة على العراق، وخرج العراق من تلك الحرب التي راهن كثيرون على أنها ستؤدي إلى تدمير العراق، قوياً معافى.

إن الصعوبات المعاشية التي عانى منها العراقيون بدأت بعد فرض الحصار الشامل على العراق. إن الجميع يعرف بأن الحصار فرض بعد عام ١٩٩١ لم يكن له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة، فلقد سبق أن فرضت عقوبات على دول أخرى، ولكن الحصار الذي فرض على العراق كان مشروعاً هدفه خنق العراق وتدميره وتسهيل مهمة إسقاط نظامه الوطني. ولا حاجة لذكر الأدلة والشواهد على ذلك، فهي معروفة تماماً للجميع. وبعد سنوات من فرض هذا الحصار الشامل، حصلت متغيرات في الموقف الدولي. ففي الوقت الذي بقيت أمريكا وبريطانيا تمارسان هذه السياسة، تغيرت مواقف فرنسا وروسيا تدريجياً، ولم تعودا تشاركان في لعبة إسقاط النظام الوطني. غير أن امتلاك أمريكا وبريطانيا لامتياز الفيتو في مجلس الأمن حال دون كثير من المحاولات التي جرت لتخفيف الحصار وحصره في إطار الفقرة ٢٢ دون كثير من المحاولات التي جرت لتخفيف الحصار وحصره في إطار الفقرة ٢٢ من القرار ١٩٨٧ الخاص بأسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك شهدت السنوات اللاحقة تغيرات في المواقف خففت إلى حد ما من شدة الحصار. وفي الأعوام الأخيرة بعد عام من التحرك بشكل أيسر من السابق مما

انعكس بقدر ما على حياة شعب العراق وحكومته. والحقيقة الأساسية في هذا الشأن هي أن قيادة العراق برغم هذا الحصار الشامل القاسي، كانت تعمل بجهد يقرب من المستحيل على تخفيف العبء عن الشعب. وأول ما استطاع العراق إنجازه هو الحملة الوطنية الشاملة الفريدة من نوعها في إعادة إعمار ما تم تدميره في عدوان الحملة العدوان الذي لم يكن له مثيل دمر كل ما كان يمتلكه العراق. ومع ذلك شرع العراقيون بقيادة صدام حسين في إعادة الإعمار اعتماداً على ما تبقى للعراق من وسائل وقدرات، وعلى إمكانات العراق المحدودة.

لقد دمرت حرب ١٩٩١ الجسور والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء وتنقية المياه والمصانع حتى مصنع حليب الأطفال. ومع ذلك استطاع العراقيون بهمة لا مثيل لها أن يعيدوا بناء الكثير مما دمر. وفي هذه النقطة تكمن حقيقة جوهرية عن طبيعة نظام صدام حسين، كما تكمن حقائق جوهرية عن الفرق بينه وبين النظام الذي جاءت به أمريكا إلى العراق بعد ٩/٤/٣٠٢.

إن إعادة الإعمار لم يكن فقط قراراً أصدرته القيادة، بل كان جهداً وطنياً قساملاً شارك فيه ملايين العراقيين بهمة وحماسة لا يمكن أن تتأتيا إلا إذا كان هناك صلة صحية بين القيادة والشعب وخاصة الفشات المتنورة من الشعب من العلماء والمهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات وكل المثقفين العراقيين. فإذا كان النظام الدكتاتوري المتسلط الذي يستخدم القوة قادراً على إجبار الناس على حمل الحجارة أنياء أشياء مثل الأهرامات، لا يستطيع نظام دكتاتوري مكروه يرفضه الشعب أن يعيد بناء المصانع والجسور ومحطات الكهرباء والماء والتلفونات وغير ذلك من المواقع الحاكمة في المجتمع في ظروف حصار دولي قاس وشامل.

إن إعادة بناء كل ذلك يدل على الروح الوطنية العالية لدى العراقيين، كما يدل على علاقة صمّية بين الحكومة والشعب. الآن مثلاً دمر جسر واحد في بغداد بعمل إرهابي هو جسر العراقية، في حين دمرت في عام ١٩٩١ عشرات الجسور من يغداد إلى البصرة. وفي الوقت الذي لا يزال هذا الجسر مغلقاً أمام المارة، أعيد بناء عشرات الجسور المدمرة في العراق. والعراق الآن ليس واقعاً تحت الحصار،

ويدعي الأمريكان أنهم يساعدون العراقيين في بناء بلدهم. وفي الوقت الذي تزداد فيه موارد العراق من النفط بمعدلات خرافية ويستطيع العراق أن يتعامل مع كل العالم بدون أية عوائق مفروضة، تعجز الحكومات الحالية منذ سنوات عن توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتلفونات، وتتوقف المصانع عن الإنتاج، وتتدهور الجامعات والمراكز العلمية، ويهرب المهندسون والفنيون إلى خارج العراق، بل قتل الكثير منهم واختفت أخباره. ومع ذلك تسمي الحكومة الحالية نفسها بأنها حكومة ديمقراطية انتخبت من قبل الشعب!!

وإذا قارنًا حال الفساد في الإدارة العراقية في عهد صدام حسين بحالة الفساد حالياً، نجد حالات محدودة وصغيرة الحجم في عهد صدام. انتشر الفساد في كل مرافق الدولة في عراق الديمقراطية والتحرير حتى أصبح العراق مضرب الأمثال في حالة الفساد.

إن هذه الأوضاع بيمن عهدين تضع مقاييس لا تقبل الجدل بين أصحاب هذا الموقف السياسي أو ذاك. إنها اختلافات جوهرية في طبيعة النظام الذي جاءت به أمريكا ومعها أتباعها وعملاؤها ومن اختارتهم هي بنفسها لحكم العراق منذ تشكيل مجلس الحكم في عهد بريمر وحتى هذا اليوم.

ويمكن اعتبار البطاقة التموينية معياراً أساسياً آخر لتقييم نظام صدام حسين والنظام الحالي لصلة هذه البطاقة بحياة الشعب وخاصة الفقراء منهم. فبعد صدور قرار الحصار بعد ٢/٨/ ١٩٩٠، قرر صدام حسين تأمين حصة تموينية من الأغذية الرئيسية كالأرز والطحين والسكر والشاي وحليب الأطفال والمنظفات وغيرها مما تيسر لدى الدولة. وبرغم الحصار الشامل الجائر وجفاف موارد الدولة، استمرت هذه البطاقة التي زودت لكل إنسان مقيم في العراق من العراقيين والعرب وحتى بعض الأجانب من الفقراء، بحد أدنى من الحاجات الغذائية الأساسية. فلم تحصل حالة مجاعة في العراق. وفي السنوات التي أعقبت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، بلغت الحصة التموينية إلى أكثر من (٢٠٠٠) كالوري [سعر حراري] في اليوم لكل فرد من أفراد الشعب. وقبل الحرب الأخيرة في (٢٠٠٣)، أمر صدام حسين بتوزيع حصة ثلاثة اشهر مقدماً تحسباً لما قد يحصل أثناء العدوان من اضطرابات.

وعندما كان أنصار ما يسمى بالنظام الجديد يرقصون فرحا عندما سحبت الدبابات الأمريكية تمثال صدام في ساحة الفردوس وأسقطته على الأرض، كان هؤلاء وعملاؤهم ما يزالون يأكلون من المواد الغذائية التي زودهم بها صدام. والآن كيف هو الحال!!

أولاً: رفع الحصار عن العراق وصار العراق قادراً على تصدير النفط ومنتجاته والكبريت وكل ما يمكن تصديره، كما أصبح قادراً على شراء كل ما يريد بدون رقابة وتدخل من لجنة العقوبات في مجلس الأمن، وارتفعت أسعار النفط حتى تجاوزت المائة دولار للبرميل الواحد. ويقول المسؤولون في «العراق المجديد» أنفسهم إن عائداتهم من النفط في عام (٢٠٠٨) بلغت ستين مليار دولار، بل وربما مائة وأكثر، مع العلم أن أعلى دخل من النفط العراقي لم يتجاوز ثلاثين عليار دولار بعد الأزمة التي حصلت بعد التغيير في إيران عام ١٩٧٩ وتعطيل تصدير النفط الإيراني.

الآن وبعد خمس صنوات وفي إطار كل هذه الظروف الملائمة للحكومة، تتعشر البطاقة التموينية، فلا تصل في أحيان كثيرة إلى مستحقيها، أو عندما تصل إلى البعض منهم تكون ناقصة، وفي أحيان كثيرة تكون المواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البسري، وهذه ليست أسراراً بل هي معلومات معلنة يعرفها الجميع ويحس بها كل العراقيين، فهل يمكن المقارنة بين نظام يحرص في أحلك الظروف على تأمين الغذاء لشعبه وبين نظام آخر غني قادر على أن يشتري ما يشاء، ولكن لا يهتم بأمر الشعب والفقراء منهم ويسرق موارد الغذاء، ويتلاعب وزراؤه وموظفوه الكبار من أنصار النظام الجديد بالعقود للحصول على الأموال لتتحول إلى أرصدة في البنوك الخارجية ومن ذلك إيران!! ومع ذلك يتحدث هؤلاء بكل صفاقة بالسوء عن صدام حسين ونظامه، ويدّعون أنهم يبنون عراقاً جديداً فيه حكومة منتخبة ديمقراطياً من قبل الشعب.

وهنـاك معيار أساسـي آخـر هو كيف يعمـل المسـؤولون في النظـام الجديد، وكيف كان يعمل المسؤولون في عهد صدام حسين وحزب البعث!! في عهد صدام حسين الطويل عندما كان نائباً للرئيس، وبعد أن أصبح رئيساً، 
زار صدام حسين كل أنحاء العراق وتجول في شوارع المدن والقرى وأزقتها، والتقى 
مع الناس العاديين، ودخل بيوتهم وتعرف على أحوالهم المعاشية. وكانت هذه 
الزيارات واللقاءات تؤدي إلى قرارات وإجراءات لحل المشكلات وتحسين أحوال 
الناس. وكان رقم تلفون صدام حسين معروفاً للجميع، يستطيع المواطنون التحدث 
معه هاتفياً في أحيان كثيرة. وكان له مواعيد ثابتة يلتقي فيها المواطنين الذين يطلبون 
لقاءه. وكانت أعداد هؤلاء بالعشرات أحياناً وبالمئات أحياناً أخرى. وقد ألزم صدام 
حسين وزراء الحكومة بأن يحددوا مواعيد ثابتة معلنة يلتقون فيها مع طالبي اللقاء من 
موظفي وزاراتهم ومن المواطنين الذين لهم قضية ما مع وزارة الوزير. وكان الوزير 
مطزماً بتقديم تقرير إلى الرئاسة عن هذه اللقاءات وعن الإجراءات التي يتخذها.

أما فرسان النظام الديمقراطي الجديد الذين جاؤوا إلى الحكم كما يقولون بانتخابات حرة من الشعب، فإنهم منذ خمس سنوات وأكثر، قابعون في المنطقة الخضراء في حماية القوات الأمريكية، ولا يخرجون منها إلا نادراً، بل إن بعضهم لا يداوم في وزارته، ويدير شؤون الوزارة بالهاتف وبالمقابلات عندما يستدعي موظفيه إلى مكتبه في المنطقة الخضراء.

وخلال الحرب مع إيران، كان صدام حسين القائد العام للقوات المسلحة يزور قطعات الجيش حتى مستوى الفصائل والحضائر، ويلتقي مع الجنود وضباط الصف والضباط كباراً وصغاراً، ويتعرف على أحوالهم وأرزاقهم وحاجاتهم الأساسية. أما رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً والقائد العام للقوات المسلحة، فإنه عندما شن الحملة العسكرية على مدينة البصرة والموصل، لم يشاهده أحد هناك، فلقد بقي في القاعدة البريطانية في البصرة وفي القاعدة الأمريكية في الموصل، ولم يلتق بأهل البصرة والموصل الذين انتخبوه في الانتخابات (الحرة) ليصبح رئيس الوزراء. وكما كان يفعل صدام حسين، كان يفعل وزراؤه، يقتدون به، فلم يحصل أن وزيراً ما لم يخرج من مكتبه خلال أسبوع ليزور دواثر وزارته، ويلتقي الموظفين، وينور و المساريع والمواقع التي تعمل فيها وزارته وتبنيها. ويذكر العراقيون أنه في

ظروف الحصار الجائر وتراجع الخدمات بسبب نقص الموارد، كلف صدام حسين كل وزير بأن يكون مســؤولاً عن ناحية من النواحي في العراق يزورها بانتظام ويسعى إلى تحسين الخدمات فيها مستعيناً بموارد وزارته، وبمبالغ زهيدة تم توفيرها من ميزانية الدولة لإنفاقها على بعـض الحالات والحاجات الطارئة. وفي الوقت الذي يعلن فيه العهد الديمقراطي الجديد أن بعض الوزارات بل أغلبها لم تنفق حتى المبالخ المخصصة لها في الميزانية للمشاريع وتحسين أحوال الناس، مما يعني أن هؤلاء الوزراء لم يشتغلوا أساساً ولم يعرفوا ما هي مهمات وزاراتهم، وما هي مشاكلها واحتياجاتها. ولكن هؤلاء الوزراء الأشاوس لم يتخلفوا عن حضور الندوات والمؤتمرات في الخارج خاصة في أمريكا والدول الأوربية، وعن الزيارات المتكررة لإيران. وفي الوقت الذي عاشت فيه عوائل المسؤولين معهم في العراق حتى أثناء الحروب والقصف بالطائرات والصواريخ والمدافع، فإن عائلات أغلب المسؤولين، إن لم يكن كلهم، يعيشون خارج العراق ويملكون هناك البيوت والشقق وأحياناً يزورون العراق كما يفعل السواح. وقد قيل الكثير الكثير عن مليارات الـ دولارات التي هربها صدام حسين إلى الخـارج. وبعد خمس سنوات من إزاحة نظامه الوطني بالحرب واغتياله بالإعدام، لم يجد فرسان النظام الجديد وحلفاؤهم الأمريكان والإنجليز وغيرهم من الغربيين دولاراً واحداً في بنك من البنوك باسم صدام حسين. وهذا وحده يفضح جانباً آخر من الكذب والتزوير الذي مارسوه ضد صدام حسين ونظامه الوطني.

وأخبراً قالوا إن صداماً يملك قصرين في جنوب فرنسا، وأنهم يسعون إلى المطالبة بالقصرين باعتبارهما أملاكاً للدولة العراقية، في حين يعرف العاملون في وزارة الخارجية العراقية وفي سفارة العراق في فرنسا أن هذين البيتين (وليس القصرين) هما ملك للدولة العراقية أصلاً، ومسجلان باسم السفارة العراقية في فرنسا التي تدفع الرسوم المترتبة عليهما منذ نهاية السبعينيات وحتى اليوم. كما أن أحداً لم ير صداماً يزور فرنسا زيارة خاصة ويسكن في هذين البيتين، وحقيقة الأمر أن أحد أجهزة النظام في عهد صدام اشترى هذين البيتين من مسؤول فرنسي في حينه لقاء خدمات خاصة قدمها للعراق.

وأخيراً تحدثوا عن يخت لصدام حسين. والحقيقة أن صدام حسين لم يمتلك يختاً، واليخت هو ملك للدولة ومخصص لرئيس دولة العراق كما كان هناك يخت لرئيس دولة العراق في العهد الملكي، ولم يستخدمه صدام إطلاقاً خاصة وأن بناء اليخت أنجز بعد نشوب الحرب مع إيران وتعذر وصوله أصلاً إلى البصرة، فبقي في المخارج.

هذه أمثلة قليلة وبسيطة توضح الفرق الجوهري في السلوك والاهتمام بالدولة والشعب في العهدين .. عهد الديكتاتورية والجلاد وعهد الحكومة الديمقراطية المنتخبة من الشعب. ولكن شعب العراق المغلوب على أمره الواقع تُحت الاحتلال الأمريكي المعلن والاحتلال الإيراني غير المعلن، يعرف الكثير الكثير عن هذه الحقائق، إذ لم يمض على العدوان والمؤامرة سوى خمس سنوات وبضعة أسابيع .

ويذكر الناس الذين عاشوا في ظل نظام صدام حسين وحزب البعث كيف كانوا يعيشون وكيف كان صدام يتعامل معهم، وكيف كان يتصرف وزراؤه. ويرون الآن فرسان العهد الجديد وكيف يعيشون وماذا يفعلون أو لا يفعلون. والأهم من ذلك أيضا كم يملكون في بنوك أمريكا وأوروبا وإيران!!

إن بضع صفحات عن صدام حسين لا تكفي لإعطاء صورة شاملة عن هذا القائد المتميز. فلقد استمر عهد صدام حسين نائباً للرئيس وقائداً فعلياً للمسيرة ومن ثم رئيساً أكثر من ثلاثة عقود، وهي أطول فترة مرت على قائد للعراق في القرن العشرين. لذلك تقتضي الموضوعية والأمانة الكثير .. الكثير من الكتابات وفي حقول عديدة، دوره كقائد متميز لحزب البعث العربي الاشتراكي ودوره كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة، يتولى بالإضافة إلى دوره القيادي الشامل خلال فترة السبعينيات التركيز على الثقافة والإعلام، وعلى التخطيط والتنمية من خلال قيادته لمجلس التخطيط ودوره القيادي الحاسم في تأميم النفط، وقبلها في إعلان بيان آذار وإقامة الحكم الذاتي في المحافظات التي يشكل الكرد غالبيتها السكانية، ودوره كرئيس للجنة شؤون الشمال لعدة سنوات، وإشرافه المباشر على معالجة تمرد البارزاني بعد

عام ١٩٧٤، ودوره في اتفاقية الجزائر لعام ١٩٧٥، ودوره في قمة بغداد الأولى، والتعامل مع موضوع تصرف مصر الإنفرادي في اتفاقية كامب ديفيد، وقضايا عديدة أخرى حزبية أو سياسية داخلية وخارجية، والمشاريع العملاقة التي أنجزت بتأثيره وقيادته، وتعامله مع موضوع الجبهة الوطنية والعلاقة مع الشيوعيين في السبعينيات وغير هم من الأحزاب والكتل السياسية.

إنها مسيرة طويلة حافلة بالأحداث والأخطار والأعمال الباهرة في خدمة الشعب وتطوير العراق وبناء قواته المسلحة. هذا فضلا عن دوره القيادي كقائد عام للقوات المسلحة في معركة القادسية المجيدة التي تعتبر أكبر وأهم ملحمة عراقية وعربية في العصر الحديث، عندما خاض بلد عربي حرباً ضروساً دامت ثماني سنوات مع دولة تكبر العراق ثلاث مرات بالمساحة وأكثر من الضعف بالسكان. وانتهت بإنهاء العدوان الإيراني على العراق وأطماع نظام خميني في الهيمنة على العراق وفق ما ذكر ناه سابقاً.

لقد كان صدام حسين طيلة هذه السنوات الطويلة والأحداث الجليلة والأخطار الكبيرة، كان دائماً الرجل والقائد الصامد . . اليقظ الذهن . . المبادر . . الحاسم . . المفكر . . والمتأمل والقائد الذي يستمع إلى الجميع ويلخص المواقف في نهاية المناقشات الطويلة .

إن هذه المسيرة التي كانت حافلة ومجيدة ومتميزة حقاً تحتاج الكثير .. الكثير من المعالجات. ولا بدأن يسهم فيها كثيرون من رفاق صدام حسين الذين عاشوا معه تلك الأحداث، وشاركوه في بعضها أو أغلبها.

وليست هـذه المحاولة مـن رفيق متواضع من رفاقـه إلا مقدمة لسـفر طويل وحافزاً لهؤلاء الرفاق أن يتحدثوا وأن يكتبوا .

وأخيراً رحل صدام حسين، وقد اغتيل غدراً على أيدي المحتلين الأمريكان والعملاء من العراقيين. وسيقول التاريخ إنهم كانوا أفزاماً في مواجهة عملاق. رحم الله صدام حسين. لقد كان في حياته قائداً عظيماً، وفي اغتياله رجلاً شجاعاً لا يهاب الموت حتى صار صدام حسين سيد شهداء العصر. وإذا كان الأقزام من المحتلين الأمريكان وعملائهم العراقيين قد أسقطوا تماثيل صدام حسين ونزعوا صوره وحذفوا اسمه من كثير من المعالم، فإن التاريخ سيعيد اسم صدام .. وذكراه .. ومنجزاته، شامخة لا تطالها أيدي الأفزام الجبناء.

## صدّام حسين ... السطر الأول من كتاب الأسطورة

#### بقلم على الصراف(١)

ما كان لمحاكمة رجل، تضاربت فيه التصورات والأقاويل، إلا أن تكون المعدا تاريخيا آخر على تلك القسمة الأبدية بين الحق والباطل.

كان هناك الكثير من وقائع حياة هـذا الرجل التي يمكنها أن تـدل على معدنه و اطينته و تكشف عن جذره وجذوته، إلا أن صدام حسين لم يكن واضحاً وجلياً، في تلك الطينة والجذوة، بقدر ما كان واضحا في سجنه وجلياً في محاكمته.

هناك، فقط، ظهرت حقيقة الرجل عارية كما جبلها الله في روحه .

هناك، فقط، ترك الرئيس هيبة منصبه ليكسب هيبة البطل الأسطوري الذي ما يعده بطل .

وهناك ظهر «الدكتاتور» على حقيقته !

ولقد كان دكتاتوراً عليهم بشموخه وأنفته وكبره على السلاسل والأقفاص والقيود. يدخل عالي القامة، ويخرج أعلى قامة مما دخل. رجل يقول للموت: ها أنا ذا، فتعال، لو تجرؤ أن تأخذني.

(1) الأستاذ على الصراف كاتب سياسي عراقي تقدمي معروف، كان معارضاً بارزاً للرئيس الشهيد صدام حسين لعدة عقود، لكنه بعد الاحتلال، وقف علناً ليقول بشجاعة وشرف وانحياز مطلق للوطن وللشعب وللضمير، إن كل مواقفه ضد صدام حسين وكل معارضته له وعمله السياسي ضد نظام الحكم الوطني الذي قاده، كان خطأ كبيراً. وعبّر عن ذلك تعبيراً واضحاً وجميلاً جريثاً في عدة مقالات مهمة، ومنها هذه المقالة.

ولم يأخذه موت.

كان الأمر مجرد خدعة صورية، لا أكثر.

نعم، وقف أمام حبل المشنقة، ونطق بالشهادتين.

ونعم، رأيناه يتقدم مكشوف الرأس، مفتوح العينيس، ليرتدي ربطة عنق، خشنة قلملاً.

ونعم، رأينا الجسد ينزل، ثم الجثمان ممدداً. ولكن ابتسامته الأخيرة قالت كل شيء.

كان يعرف أنها السطر الأخير في كتـاب المناضل والرفيـق والرئيس والقائد والأب، ولكنها أيضاً، السطر الأول في كتاب الأسطورة.

ومثلما خدعنا بـ «دكتاتوريّته»، إذ لم يكن على وجه الحق إلا شديد بأس، فقد خدعنا في «موته».

فهو لم يمت. خطا خطوة .. وابتسم، وانتقل إلى رحاب أخرى، مثلما يصعد المرء سلّماً. وكأن المسافة بين الحياة والأبديّة ليست أكثر من تلك العتبة.

نزل الجسد، ولكن الموت لم يأخذه. فابتداءً من تلك اللحظة، ولد صدام الآخر؛ صدام الخالد؛ صدام الذي لا يمكن لموت أن يأخذه منا أبداً.

بكينا قليلاً، وغمرنا الحزن قليلاً، ولكننا ابتسمنا معاً... لحظة اكتشفنا خدعة البطل. واحتضناه بقلوبنا كما لم تحتضن روح مناضل من قبل. فأودعنا جزءاً منه أمانة بين يدي بارته، وعدنا، بذلك الجزء الأعز، لنواصل المقاومة.

واكتشفنا أنه، كان يبتسم من ناحية أخرى أيضاً، إبتسامة تلك السلطة الممتلئة. فهو بكل ما كان يبدو من جبروته البابلي، فقد كان إنساناً حليماً ذا بساطة وطيبة يمكن لدموعه أن تسيل على خديه لأي مصاب أو فقدان جلل. وكان يحزن ويضحك ويغضب كما يفعل كل البشر. وكان هش القلب أيضاً، إنما بهيبة الرجل وبطول قامة البطل، اللتين لم يضح بهما أبداً.

كان يريد من «شدة بأسم» أن تؤدي غرضاً وأن توصل إلى هدف. فانقسم الخلق فيه، بين من يرى «الدكتاتوريّة» المزعومة بتفاصيل تكاد تكون بلا معنى، وبين من يرى الغرض والهدف بتفاصيل مذهلة في كل جامعة ومؤسسة ومعمل. وظل القمر واحداً. فمن أي نصف نظرت إليه، فإنه النصف الآخر أيضاً.

هكذا، ربما ليجعلك حائراً. وهكذا ليظل شاغلاً. وهكذا ليدفع بالعراق قدماً، فقدماً، فقدماً، حتى أغاظ ضده كل الذين في قلوبهم سويداء حقد وأطماع وكراهية عنصرية و... سفل. فالتأموا عليه، وتحالفوا على قتله وعلى تدمير العراق في آن معاً.

بتلك السويداء فقط، حكموا ليدمروا ويقتلوا ويعذبوا ويغتصبوا. وبتلك السويداء حوّلوا العراق إلى مسلخ وبركة دم. ولم يكن لديهم أيّ شيء آخر. كأنهم جنوا من كوكب مظلم طراً.

وكان لا بـد أن يقتـل صدام حسـين، لأنهم كانوا يريـدون أن يقتلـوا به طموح العراق إلى القوة والرخاء والمجد.

وكنا نرى ذلك السومري يبني ويقاتل ليلاحق عشبة الخلود. ولكن، منما خسرها جلجامش الأول لتقع بين أنياب ثعبان تمكن من التهامها قبل أن يصل المحارب إليها بوقت قصير، فقد خسرها جلجامش الثاني لتقع بين أنياب ثعدن أيضاً.

ولم يكن البطل ساطعاً كما كان ساطعاً في سجنه وفي محاكمته.

في البدء أرادوا أن يهينوه، فأهانهم.

وأرادوا أن يحاكموا «دكتاتوريّته»، فحاكم انحطاطهم ورخصهم وعمالتهم.

وأرادوا أن يروه ضعيفاً، فكشف لهم عن بسالة محارب لا يرف لـه، في لحق، جفن.

وكان، بفصاحته ووطنيته وثاقب نظرته، هو محامينـا الأول، وكل فريق دفاعه كان افريقاً مساعداً».

صدام في سبجنه كان عارياً أيضاً. الإنسان تكشفه وتعريه المحن. وقد كشفه السبجن وعراه كما لم يفعل مع أي زعيم آخر من قبل. فكان أجمل بشخصبته، وأكثر إقداً بشجاعته، وأنبل بكرمه أمام محامين كانوا يستمدون من "موكلهم" الثبات والقوة، لا العكس. يواسيهم لا أن يواسوه، ويشـد من أزرهم لا أن يشدوا من أزره، ويبقيهم على جادة الحق، لا أن يبحثوا عنها معه.

وقلائل هم الأحرار الذين منحهم القدر شرف الوقوف تجاه الغزاة تلك الوقفة الجليلة. وقلائل هم الذين يجعل التاريخ منهم علماً ومنعطفاً.

وجرياً على بطولته، فقد صار محاموه أبطالاً، يواجهون الموت مثله، ببسالة محارب، لا بمهنية محام، إذ كيف كان يمكن لهذه المهنية أن تواجه ميليشيات ترتدي بزة القضاء في الداخل، وغوغاء ترتدي بزة المليشيات في الخارج؟

في الداخل، القاضي ليس قاضياً محايداً بـل طرفاً يجـادل ويصيح ويتوتر ويغضب ويطرد كما يفعـل الغوغـاء، فيمـا لا يتـورع «مغاويـر الداخليـة» وحراس الاحتلال عن ضرب المتهمين وتعذيبهم أمام المحكمة وفي الممرات وفي السجن.

وفي الخارج، تكمل الميليشيات المهمة بترويع المحامين وملاحقتهم وتهديدهم، حتى قتلت خمسة منهم، بعد التنكيل والتعذيب، بل علقت جثة أحدهم على عمود الكهرباء لتكون شاهداً، ليس على الوحشية وحدها، بل دليلاً، لا تخطئه البصيرة، على الإفلاس الأخلاقي التام للاحتلال وحكومته وميليشياته و... «قضائه».

في ظروف كهذه، لم يكن محامو الفريق الدفاع " محامين إلا خدعة أيضاً. فقد كانوا رجالاً (وامرأة) لا تغني مهنيتهم عن استعداد كل منهم ليكون شهيداً يذهب إلى موته بقدميه. فهم كانوا هناك يخوضون معركة ليس في إطار القانون، سعياً وراء إحقاق الحق وإظهار العدل، بل في إطار اللاقانون، بين أدغال قانون الغابة، بأكثر معانيه بدائية وتخلفاً وتخلياً عن القيم الإنسانية، سعياً للبحث عن سبل للنجاة من حفرة تعابين وعقارب، يشرف على حوافها ذئاب وضباع ينتظر كل منهم الفوز بحصته من الدم.

لقد أريد لتلك المحكمة أن تكون «محكمة القرن»، ... فكانت. إنما كمهزلة مدوية ستظل تتردّد أصداؤها على امتداد القرن كله كنموذج لأسوأ ما عرفته البشرية من إهانة لقيم الحق والعدالة والقانون. وستظل عاراً يلاحق، بالخزي والسخرية، كل الذين تورطوا بتدبيرها.

كان الموت حاضراً في كل لحظة، وفي كل زاوية ومنعطف من زوايا تلك «القضية».

ولم يكن هناك سوى هدف بين واحد لكل تلك المهزلة، هو قتل «المتهمين» تحت ستار «قانون» تم تفصيله خصيصاً ليكون دغلاً من أدغال غابة سكاكين تتهاوى وتترنح لتنهش أجساد ضحاياها غدراً وغيلة وعبشاً. وكم كان مما «يمرد» القلب، في بيئة كهذه، أن يبحث المحامون عن استراتيجيات وخطط للدفاع. فالسكاكين كانت هي سيد المسألة، ليست ضد رئيس فقد سلطته بقوة وحشية، وتحت غطاء ظالم، وبناء على أكاذيب وذرائع باطلة، وليست ضد محامين وجدوا أنفسهم ضحايا للتهديد والقتل والتعليق على أعمدة الكهرباء، بل ضد شعب برمته صار ينحر أبرياؤه، نساء وأطفالاً وشيوخاً، نحر الخراف على مرأى العالم كله.

ولكننا بتلك السكاكين وبغوغائها، نعرف اليوم، كم أننا كنا على حـق، وكم أن شهيدنا لم يكن "دكتاتوراً" كافياً، إذا جازت عليه هذه الصفة أصلاً، وكم أن الوجه الآخر، المضيء، من قمر البناء والازدهار والقوة كان هو الوجه الصحيح للعراق في ظله.

وسيكون أولئك الغوغاء هم أنفسهم شهودنا في محكمة المستقبل. فجرائمهم تكفي بنفسها لكي تقف أمام التاريخ لتقول من أي عالم سفلي جاؤوا، وإلى أي تاريخ أسود ينتسبون، ومن أي عالم، سابق على القانون، استمدوا قانونهم ودولتهم.

فبرغم أنهم قتلوا أسيراً وشبعوا في جثمانه حقداً، إلا أنهم ظلوا يقتلون ويدم ون وينهبون ويغتصبون حتى لكأنهم كانوا يرون في كل عراقي وعراقية ضحية مبررة لحقدهم. والحقيقة، هي أن لا أخلاقيات العالم السفلي، القادمة من كوكب الظلام الكلي للنفس البدائية، نفس ما قبل نشوء القيم والمعايير الإنسانية، كانت هي وحدها الجوهر الذي يتحكم بمهاوي سكاكينهم، ليس على أجساد الأبرياء بل وعلى جسد العراق نفسه أيضاً، وعلى مستقبله وعلى حق أبنائه في الأمن والرخاء والحرية أيضاً وأيضاً.

في هذا «السياق» الدامي، كان على جمع من الأبطال، قرروا المغامرة بحياتهم، أن يتقدموا كمحامين أحرار، تعلموا في أفضل الجامعات، واكتسبوا الخبرة في أفضل ساحات العدالة، للدفاع عن شهيد يعرف أنه شمهيد سلفاً، وعن رفاق آخرين له كانوا يستظلون بشجاعته، فتنهض شجاعتهم مثلما تنهض النخوة.

ومثل تلك النخوة، كان عمل «هيئة الدفاع» نخوة شرف أكثر منها نخوة قانون. فالقانون لم يكن هو المسألة، بالنسبة لتلك المحكمة، أصلاً.

وإذ لا يمكن النظر إلى تلك المحكمة بمعزل عن بيئة القتل المباح الذي يعم العراق، فإنها كانت شاهداً على موت الضمير نفسه، ودليلاً على انهيار كل المعايير والقيم الإنسانية أيضاً. ومن موت الضمير وانهيار القيم، صارت "حقول القتل" العراقية أوسع سفكاً للدماء من كل «حقول القتل» التي عرفتها الوحشيات السادية السابقة في تاريخ البشرية ... من هنار إلى بول بوت، إلى بينوشيت.

ولكن، فحيثما كان يبدو أن القضية التي يدافع عنها أولئك المحامون «خاسرة سلفاً»، إلا أنها لم تكن خاسرة أبداً.

هناك، في سجنه، كشفت رجولة الشهيد عن بطل أشد من الفولاذ تماسكاً وصلابة. وكان الإنسان فيه روحاً للخير والتسامح والوطنية الفذة. فلم يسأل عن انتقام، ولا طالب بثار، وتنزه عن كل سلطة، وظل «العراق العظيم» هو الخيمة التي تلقى بكلكلها على شغاف قلبه، وتحرك نهضته وحريته دوافع ضميره.

وعندما حانت ساعة الرحيل، خطا خطوته واثقاً ومبتسماً.

فلئن كنا خسرناه زعيماً وقائداً، فقد عدنا لنكسبه بطلاً أسطورياً ورمزاً.

ومثله فعل رفاقه الآخرون. ومثلهم سيفعل كل رفاق المسيرة إلى الحرية. فـ «العراق العظيم»، عراق الخير والتسامح والحرية والرخاء هو عراقهم. إنه الشجرة الخالدة التي، إذا خسرت جلجامشاً، فجلجامشاً آخر تلد.

## صدًام حسين من العوجة.. إلى القصر الرئاسي

ما من رجل ملا الدنيا وشغل الناس، مثل صدام حسين في الهزيع الأخير للقرن العشرين ومفتتح الألفية الثالثة، ولم تكن حياته إلا ذلك المسار المشتعل من التحديات والأهوال والانتصارات والمأساة والفجيعة الخالدة، وتلك هي معالم دروب عظماء التاريخ.

وثمة قبس يسطع في سيرة صدام حسين يعطي حياته هذه الهالة الكبيرة من التوقف والاهتمام، ذلك بأنه خرج من من الفجوات المنسية وتعرجات الحياة الفقيرة ومرارة العيش وغلظته وسار في رحلة قاسية نحو سارية المجد الذي بلغه بروحه ليبقي علامة في وجه الزمان.

وشركة المنبر للطباعة المحدودة في السودان وهي تنشر هذا الكتاب القبّم وهو أهم وأخطر وثيقة سياسية في عالمنا المعاصر، تشعر بالفخر الكامل أن تكون شهادة الرئيس الشهيد صدام حسين هي باكورة إصداراتها وما من قيمة أكبر من هذا... ولا بدّهنا من وقوف عند هذا الرجل صدام حسين ....

في كوخ صغير، ورياح صيفية تعصف بقرية العوجة، إحدى نواحي تكريت حوالى ١٧٠ كليومتراً إلى الشمال الغربي من بغداد، ولد في ٢٨/ ٤/ ١٩٣٧ م في منزل يتكون من غرفة واحدة، طفل صغير يتيم، لم يشهد والده حسين المجيد ولادته، فقد توفي قبل ستة أشهر، وأطلقت أمه (صبحة طلفاح) عليه اسم (صدام).

العائلة الصغيرة كانت تمنهن الرعي والزراعة وتعيش فقراً مدقعاً، وكان العراق في تلك الفترة يموج بحركة سياسية نشطة واضطراب في مسار النظام الملكي الحاكم، كأنه يستلهم تاريخه الطويل، وتاريخ العراق مذ وجد، هو تلاطم فوّار لموج الحضارات العريقة ومهد البطولات التاريخية والملاحم الوطنية ومنشأ الحركات السياسية التي تزاحمت في مجرى التاريخ الإسلامي العريض منذ الخلافة الراشدة، والعهد الأموي والعباسي وحتى التاريخ الحديث..

في هذه الاجواء والحرب العالمية الثانية تقرع طبولها، ولد صدام حسين، يتيماً وفقيراً ومعدماً ليس له من الدنيا إلا الصبر الجميل والعيش العسير والآمال المطفأة، تزوجت والدته من زوجها الثاني إبراهيم حسن، وأنجبت إخوته الآخرين (برزان ووطبان وسبعاوي)، وتربى صدام في سنواته الأولى على يد والدته وزوجها الـذي كان يمتهن حرفة الرعي في تلك الضواحي من تكريت وعاش الطفل ما بين رعي الأغنام والتجوال في البوادي والفلوات الواسعة وبيع البطيخ في محطة القطار الذي يتوقف في تكريت في طريقه للموصل، لكي يعول أسرته وإخوته الصغار.

شبّ صدام وفي نفسه وروحه بذرة تميز وقيادة، ظهرت معالمها وملامحها الجادة في طفولته الباكرة وبرزت ميزاته القيادية وهو تلميذ يـدرس الابتدائية في مدينة تكريت، حيث بانت مثابرته ودأبه الجاد، يعكس فيه حرصه وقوة البيئة الرعوية والجلوية التي عاشها وخالطت دمه وجرت في طبائعه.

برزت بصورة أوضح هذه الميزات والملامح القيادية خلال المرحلة المتوسطة، عندما كانت تيارات فكرية وسياسية تدوي بعنف على طول وانساع الوطن العربي، وانتقل صدام للإقامة مع خاله (خير الله طلفاح) في بغداد لإكمال دراسته الثانوية بالكرخ في العاصمة العراقية، وكانت هذه الفترة هي الأهم في تكوينه السياسي والفكري وتبلور كامل رؤاه الوطنية فقد تأثر صدام بالأفكار القومية ونضالات الحركة الوطنية العراقية المناهضة للاستعمار البريطاني الذي كان يجثم على صدر العراق، وكان منزل خاله خير الله الذي كان مدرساً، يعبج بالعديد من نشطاء العمل القومي ورجالات الحركة الوطنية العراقية وبالكتب والمطبوعات التي تحمل الفكر القومي العربي والتاريخ والفلسفة والأدب، وكانت الأفكار السياسية والمسعور القومي العربي قد تنامى في فترة الخمسينيات دافقاً قناديلاً من التنوير والاستبصار لدى المثقفين والشاب العرب.

بعد إنهاء دراسته الثانوية، حاول صدام حسين الالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية، لكن لأسباب خاصة وأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع السياسية في تلك الفترة حالت دون التحاقه بالأكاديمية العسكرية خاصة انتماثه لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٥٦م وتعرضه لفترات اعتقال متقطعة، استمرت إحداها أكثر من ستة أشهر ما بين عام ١٩٥٦م ١٩٥٩م، وكان صدام من القيادات الشابة والناشئة في الحزب واكتسب خلال فترة وجيزة خبرة تنظيمية وسياسية جعلته من أميز كوادر البعثيين صغار السن.

وقع انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق عام ١٩٥٨ م كحدث هام في العراق وتغيير أساسي في تركيبة الحكم أنهى الحكم الملكي بقيادة الملك فيصل الثاني، وكان الضباط الذين قادوا الانقلاب ضد الملك من غير البعثيين العراقيين، وكان حزب البعث مناوتاً للسلطة الجديدة التي لم تفلح في توفير الاستقرار ولم تكبح جماح التوترات والاضطراب السياسي ولم تستقر الأوضاع الداخلية، وقرر حزب البعث إحداث التغيير بكوادره وضباطه، وبسبب إصدار قرارات بالحكم بإعدام عدد من الضباط ومن بينهم ضباط بعثيين، جرت محاولة لاغتيال عبد الكريم قاسم نفذتها كوادر حزب البعث وبينهم صدام حسين، وفشلت تلك المحاولة بعد إطلاق النار على موكب الرئيس عبد الكريم قاسم، وأصيب صدام في تلك الحادثة بطلق ناري في ساقه، واستطاع رغم الإصابة عبور نهر دجلة سابحاً وفر إلى بلدته في تكريت ولاحقته الأجهزة الامنية التابعة للرئيس عبد الكريم قاسم ولم تعثر عليه، وبدأ نجم صدام يلمع ويسطع على ساحة حزب البعث وفي الحياة السياسية العراقية.

وكان في تلك الفترة شديد التأثر بأفكار ونتاجات الفكر القومي خاصة كتابات ميشيل عفلق الذي توثقت صلته به منذ تلك الفترة مع اطلالة السنوات الستين من القرن الماضي.

ونتيجة للملاحقات وأعمال البحث الجارية عن صدام وصدور مذكرات توقيف بشأنه كونه أصبح الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية آنذاك، شق على الرجل الاختفاء والترحال المستمر وأعمال التنقل الدائمة من مكان لآخر، فقرر الهجرة ومغادرة تكريت والعراق بأكمله. في أواخر عام ١٩٥٩م في بداية ديسمبر من العام نفسه بدأ صدام رحلة مضنية وطويلة ومحفوفة بالمخاطر عبر الفيافي والصحراء والوهاد وسيراً على الأقدام وأجزاء منها على الدواب، حتى وصل الحدود السورية العراقية، وكانت سوريا في تلك الأثناء أحد المراجل الفوّارة بالقوميين والوحدة العربية.

مكث صدام حسين في دمشق ما يقارب الثلاثة أشهر، في بداية هجرته الأولى، نضجت فيها رؤاه السياسية، خالط العديد من رموز الفكر القومي، وكان على صلة بالحزب داخل العراق وعلى اتصال دائم بما يجري هناك.

كانت القاهرة هي محطته الثانية، وصلها في ٢١ فبرايس ١٩٦٠م، وكان هدفه هو مواصلة دراسته وكسبه المعرفي، فالتحق بمدرسة قصر النيل في القاهرة للحصول على الثانوية التوجيهية التي تمهد له دراسة القانون في الجامعة، وكان يقيم في سكن الطلاب من رفاقه البعثيين في حي الدقي بالقاهرة وتدرج في العمل التنظيمي في صفوف الطلاب وقيادتهم الحزبية وارتقى إلى أن اصبح المسؤول الأول عن طلاب المحزب في جمهورية مصر العربية، وعرف وسط الطلاب ورفاقه بأنه لا يميل لحياة السهر واللهو يقضي وقته ما بين القراءة ولعب الشطرنج.

في تلك الأثناء صدر ضده حكم غيابي من المحكمة العسكرية العليا في بغداد بإعدامه وعلى مجموعة من رفاقه الذين فروا بدورهم خارج العراق بتهمة محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم. وكانت المحكمة التي أصدرت حكمها ضد صدام في ديسمبر ١٩٦٠م قد أشعلت صفحة جديدة من المواجهة والصدام بين حزب البعث والسلطة الحاكمة.

وقطع صدام حسين دراسته الجامعية، وكان قد التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٩٦١م، ولم يكمل دراسته، وعاد للعراق بناء على توجيهات الحزب الذي كان يعد لانقلاب ضد عبد الكريم قاسم، واستطاع الحزب أن يطيح بنظام الحكم في ١٤ تموز / يوليو ١٩٦٣م، وتم تنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية.

في العام ذاته تزوج صدام من ابنة خاله ســاجدة خير الله طلفــاح، وتم تعيينه

مشرفاً على التنظيم العسكري لحزب البعث، في أعقاب الانقلاب ضد البعثيين الذي قام به عبد السلام عارف في احزب المعتقلين من قيادات الحزب صدام حسين، لكنه استطاع الهرب من وكان من بين المعتقلين من قيادات الحزب صدام حسين، لكنه استطاع الهرب من السجن ومن المعتقل، وكعادته كان ملاحقاً ومطارداً في مناطق العراق المختلفة، وهي تجربة كشفت قدراته التنظيمية ودقة تخطيطه وكان هو المدبر الأول لعمليات التعمية والتمويه والاختفاء لقيادات الحزب وكوادره، وتوثقت صلته في هذه الفترة مع رئيس الوزراء في عهد حكم الحزب القصير مع عبد السلام، أحمد حسن البكر وهو ذا صلة قربى بصدام.

واستطاع صدام حسين في هذه الفترة، تأسيس تنظيم عسكري قوي وفعال، استفاد فيه من تجارب و قدراته وكان ينسق كافة أعمال الحزب و تحركاته السرية وتأمين كوادره وقياداته العسكرية والدوائر التابعة للحزب داخل صفوف الجيش وينسق عمل الخلايا الحزبية والعسكرية.

في تزاحم الأحداث، غادر صدام العراق إلى سوريا للالتقاء بقيادة الحزب في 1977 م، والتقى بميشيل عفلق مؤسس الحزب وشارك في نقاشات طويلة وتباحث مع قيادة الحزب حول التطورات والاضطرابات الجارية في العراق وانشقاقات الحزب فرع العراق وصراع الأجنحة المختلفة، واكتسب صدام ثقة عفلق في هذه الرحلة وتوثقت علاقتهما وحقق الكثير للبعثيين العراقيين ونال إعجاب القيادة القومية لحزب البعث التي اختارته عضواً فيها، وتوثقت الآصرة الحزبية بينه وميشيل عفلق ورفاقه في سوريا.

وكان من أبرز سمات هذه العلاقة أن قيادة الحزب في سوريا كانت حريصة على بقاء صدام في دمشق ونصحته بذلك، خوفاً عليه بعد اكتشاف عبد السلام عارف أن أفر اد الحزب وكوادره وتنيظمه العسكري، يدبرون محاولة للانقلاب عليه، وكانت نصيحة عفلق والقيادة القومية أن عارف سيبطش بصدام إذا بقي في العراق، ورفض صدام نصيحة الحزب وعاد لبغداد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية لنظام عبد السلام عارف بعد تحقيقات ومطاردات،

من إلقاء القبض على صدام في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول عام ١٩٦٤م)، وتم اقتياده للسبجن في المعتقل الحربي، وأودع زنزانة انفرادية وواجه فيها كل صنوف العسف والتعذيب.

وقررت القيادة القومية لحزب البعث في سوريا والعراق من خلال متابعاتها لأخباره في السجن وصموده في وجه التعذيب الوحشي الـذي يتعرض له، اختياره وانتخابه أمين سر الحزب وهو لأيزال في السجن حبيساً.

وظهرت براعته وقوة شكيمته وقدراته التنظيمية الرفيعة في تدبيره المحاولة الثانية للهروب من السجن، وبالفعل استطاع في عملية بطولية محكمة ودقيقة الهروب من السجن بمساعدة بعض رفاقه من كوادر الحزب أثناء اقتياده من محبسه لإحدى جلسات المحاكمة العسكرية التي كانت تجري له لمحاكمته، وكان ذلك في ٢٣ يوليو / تموز ١٩٦٦م. وشكل ذلك الهروب صدمة عنيفة وهزة بالغة لنظام حكم الرئيس عبد السلام عارف، وكثفت الأجهزة الأمنية بحثها عنه في كل اتجاه، في ذلك الأوان كان صدام قد أنشأ بعد هروبه من السجن تنظيماً سرياً يتبع للحزب، وهو الجهاز الأمني وحدة مسؤوليتها الفلاحين والتنظيم النسائي بالحزب.

في هذه الأثناء لقي الرئيس عبد السلام عارف مصرعه في حادث تحطم طائرة عمودية، وتولى السلطة بعده شقيقه عبد الرحمن عارف، وبدأ الحزب يخطط للاستيلاء على السلطة وكان لصدام دور بارز في التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ خطة الانقلاب على عبد الرحمن عارف ونجحت ثورة تموز في يوليو ١٩٦٨م في الاطاحة بالنظام الحاكم وكان صدام حسين على رأس المجموعة التي اقتحمت القصر الجمهوري معلنة نهاية النظام وبداية عهد جديد في العراق.

وتكون مجلس قيادة الثورة برئاسة الفريق أحمد حسن البكر، ولم يعين صدام نائباً له رغم قيامه بتصريف مهام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، حتى تم تعيينه رسمياً في هذا المنصب في ٩ نوفمبر ١٩٦٩م، وكان قد بلغ الثانية والثلاثين من عمره، بجانب مسؤوليته كأمين سر الحزب ومسؤول الأمن الداخلي وخلال

عشر سنوات قضاها في منصب نائب الرئيس استطاع صدام أن إسهم اسهاماً كبيراً في بناء مؤسسات الدولة وهياكلها، ابتداءً بالجيش العراقي والأجهزة الأمنية وكافة مؤسسات الحكم والخدمة العامة، وبدأ في الإشراف والتنفيذ للخطط التنموية الشاملة في العراق لتغيير وجه الحياة والاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يذخر بها العراق.

وبنى خلال هذه الفترة علاقات جيدة في العالمين العربي والاسلامي، وامتدت علاقات مع دول العالم المختلفة ومن أهم ما قام به صدام وهو يتولى منصب نائب الرئيس تنفيذه للعديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة وقوفه وراء قرار تأميم صناعة النفط العراقية عام ١٩٧٢م، وبدء مشروع التعليم الضخم على مستوى الدولة لمحو الأمية حيث فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات لمن يتخلف عن فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة، وكان من أكبر ثمار هذا المشروع تعلم مئات الألوف من العراقيين نساء ورجال وأطفالاً القراءة والكتابة.

ووقع صدّام في ٦ مارس ١٩٧٥م في الجزائر وبعد وساطة ناجحة من الرئيس الجزائري هواري بو مدين، اتفاقاً لترسيم الحدود مع إيران وتم اقتسام شط العرب مع نظام الشاه محمد رضا بهلوي، مقابل أن تكف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وزعزعة استقراره وأمنه، ومنها دعمها للتمرد الكردي في شمال العراق.

وزار فرنسا واتفق معها على بناء المشروع التنموي الاستراتيجي العملاق للطاقة النووية السلمية في السبعينات.

وقاد وفد الحكومة العراقية للمفاوضات مع قادة التمرد الكردي في شمال العراق بعد مفاوضات ماراثونية. كان هو المهندس الحقيقي لاتفاقية الحكم الذاتي الذي منح للأقلية الكردية في ١١ مارس ١٩٧٤ الذي لا نظير له في المنطقة التي يتواجد فيها الأكراد وهي إيران وتركيا وسوريا.

وفي ١٦ يوليو / حزيران عام ١٩٧٩م، قطعت وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون في العراق إرسالها، لتعلن بياناً هاماً أعلن فيه رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر استقالته من منصبه، وكان التبرير للاستقالة، تقدم سن الرئيس البكر وتدهور حالته الصحية، وكان نفوذ صدام قوياً، مما دفع للاعتقاد بأن صدام كان وراء استقالة البكر ليفتح الطريق لنفسه لتولى رئاسة الدولة.

وتولى صدام حسين الحكم في العراق وانتخب رئيساً للجمهورية وأميناً عاماً للحزب وقائداً لمجلس قيادة الثورة، وبدأ أولى خطواته في رئاسة الجمهورية بحملات واسعة لإصلاح الحزب والدولة وقيادة عملية الإصلاح والتطهير.. وبدأت صفحة جديدة من تاريخ العراق... وهو ما تكشفه صفحات ومواقع أخرى في هذا الكتاب.

## لالفصل لاللأول

## البداية

أطلب منكم أن لا تبتئسوا إذا صدر الحكم، وأن لا تكون أعصابكم مشرودة بانتظار صروره، ولا تفرحوا إذا ما أجلوا صرور اللمكم، فأنتم لم تفسروا القضية، فقد تهوت أجساد والكن القضية، حيث لا تهوت.

(صدام حسين في المعتقل)

كنت وما زلت مذهولاً بين إعلان العدو أن الهدف الكبير بدأ يقترب، وبين سماع موسيقي صاخبة تصدح في أحد قصور الرئاسة بحضور ما يسمى بمجلس الحكم وبريمر وجوقة قادة جيش الاحتلال الأمريكي .. جو العراق معبأ برائحة البارود والموت واختلاط قذائف المقاومة مع قذائف العدو وناره. هو يوم وأي يوم.. كأن يوم العراق ليس كغيره من الأيام .. يوم طويل واحد لا ينتهي. الشتاء يقترب، والسماء ملبدة بالغيوم مع انحدار الشمس، شمس بغداد نحو المغيب .. كانت عقارب الساعة تتسارع، وساعة الصفر تكاد تدق .. حتى جاء بيان الجيش الأمريكي بأن هدفاً هاماً تم إلقاء القبض عليه .. حالة ترقّب .. لحظات رهيبة مرت تعج بتوتر الأعصاب. ترى أي هدف سيكون بعد فجيعة احتلال بغداد .. انتظار حارق. ثم تأتي الفاجعة الأخرى بأسر الرئيس صدام حسين .. الناس هاثمون لا يصدقون، يتساءلون: هل هو الرئيس حقاً أم شبيهه، مع تمنيات في النفس أن يكون هو الشبيه. وتوسل الناس بأصحاب المولدات الكهرباثية ليراقبوا شاشات التلفاز. سرى خبر الشبيه في كل محافظات العراق خاصة وقد قيل إن الرئيس شوهد في اليوم الثاني لاعتقاله في مدينة الفلوجة. فانطلقت العيارات النارية في كل مدن العراق وقراه ابتهاجاً بأن الرئيس لم يؤسر. وكنت أحد الذين شاركوا بإطلاق العيارات النارية .. لكنني، في أعماق نفسي، لم أكن مقتنعاً بقصة الشبيه. كريمته رغد تصرح لإحدى الفضائيات بأن الغزاة اصطادوا الأسدوهو مخدر ..

أسئلة كثيرة تجيش في النفس. لماذا أراد الأمريكان إظهار الرئيس بهذه الصورة

المزرية .. ترى هل سيمثل الرئيس أمام محكمة، أي قاض سيجرؤ على محاكمة هذا الزعيم الوطني والقومي .. وتتلاحق الأحداث ..

### هيئة الدفاع عن الرئيس

ماذا يعني أن يقع الرئيس صدام حسين في قبضة الأعداء ؟ حسب القانون الدولي والقوانين العراقية والأعراف والأخلاق، فإن صدام حسين هو رئيس جمهورية العراق، والقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وقد أعلن الأمريكيون أنفسهم أنه أسير حرب، ويعامل وفق اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب. لكن صدام حسين لم يقع أسيراً في يد عدو يراعي القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإنما في قبضة مجموعة سياسية أمريكية متصهينة تحقد عليه بقدر حقد من تمثلهم على العراق، كياناً وتاريخاً وحضارة، ودوراً رائداً في الحضارة الانسانية وخصوصا في الحضارة العربي بوجه في الحضارة العربية والتوسع والاحتلال الاستعمارية والصهيونية، وتحمل بقدر مساو مخططات الهيمنة والتوسع والاحتلال الاستعمارية والصهيونية، وتحمل بقدر مساو أو أكثر، مشاريع لافتراس العراق وخيراته وأقطار الأمة واحداً بعد الآخر.

في اليوم التالي للقبض على الرئيس صدام حسين، أعلن محامو الأردن الأبطال تطوعهم للدفاع عن الرئيس. وفي الأسابيع اللاحقة، أسسوا هيئة تضم بالإضافة إلى الأردنيين، محامياً فرنسياً للدفاع عن الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز، ومحامين عرباً أبطالاً تتقدمهم المحامية الدكتورة عائشة القذافي. تساءلت مراراً: أين محامو العراق؟ فها هم الأمريكان يستفزون مشاعر كل عربي غيور بأسرهم الرئيس وإظهاره بالصورة التي لا تليق بهذا الزعيم الكبير.

في اليوم التالي، توجهت كالعادة إلى محكمة الرمادي، واجتمعت هناك بالزملاء واقترحت عليهم تشكيل هيئة للدفاع عن الرئيس بشكل تطوعي بدءاً بنفسي، وقد وافق البعض وتحفظ آخرون بينما رفض البعض الآخر. وكان من بين الذين تطوعوا آنذاك للدفاع عن الرئيس صدام حسين شلاث محاميات بينهن واحدة تضررت عائلتها في الماضي، إلا أنها كانت متحمسة للدفاع عن الرئيس. أما الذين تحفظوا، فكانوا يقدرون خطورة الوضع ومخاطر الطريق، وحسبوا أن عهد صدام حسين لن يعود، ولا فائدة بأن يلقوا بأنفسهم في دوامات يعرفون نهايتها. وكان أغلب هؤلاء من الزملاء المهنيين الذين يسعون للعيش بسلام. أما الذين رفضوا الدفاع عن الرئيس، فقد كان أغلبهم ينتمون إلى تيارات وأحزاب مختلفة.

شعرت عندها بأن علينا واجباً كبيراً نقف حياله وقفة واحدة مع الأخوة الأردنيين والعرب. وكنا نأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الأمني بالنسبة للمحامين العراقيين.

في هذا الاجتماع، تقرر أن تكون الأسماء سرية، وأن يكون نقيب المحامين في الأنبار رئيساً لهذه الهيئة. لكن النقيب كلفني كمؤسس للهيئة أن أكون رئيساً لها.

في صبيحة اليوم التالي، ذهبت إلى نقابة المحامين العراقيين لأخذ الموافقة على تأسيس الهيئة بشكل رسمي. وتمت الموافقة، وكان المحامي الأستاذ ضياء السعدي، أمين سر النقابة يشد على أيدينا، وهو الساعد الأيمن لكل محامي العراق، عربي أصيل وطنى لا علاقة له بالرئيس صدام حسين لا من قريب ولا من بعيد.

كانت الفلوجة هي محطتنا في اليوم الثالث. وقد امتنع نقيب المحامين فيها عن إعطاء أسماء المتطوعين خوفاً عليهم. ولأنه كان حريصاً، فإنه لم يصدق نوايانا، ولعله كان محقاً في ذلك. وبعد التداول في الموضوع، تمت الموافقة على الفكرة، وسلمنا الأسماء لاحقاً بعد أن وثقوا بنا.

محطتنا التالية كانت مدينة حديثة، ثم كل مدن محافظة الأنبار. حتى أصبح عدد المحامين (٩٠) محامياً ومحامية، وأسمينا الهيئة "هيئة الدفاع في الأنبار".

أما المحطة الأكثر أهمية في ما بعد، فهي بغداد، إذ تطوع عشرات المحامين والمحامين والمحامين، ووصل العدد بعد ذلك إلى المئات بمن فيهم السني والشيعي والمسيحي والكردي والتركماني. ثم في ما بعد، عقد مؤتمر في نقابة المحامين، وتم بالإجماع انتخاب المحامي خليل الدليمي رئيساً لهيئة الدفاع في العراق، والمحامي الشهيد خميس العبيدي نائباً للرئيس، والدكتور مجيد السعدون ناطقاً رسمياً باسم الهيئة.

في الأيام الأولى من تشكيل الهيئة، كان يؤازرني في بغداد زملائي في الأنبار.

وقد تم عزل جميع المحامين لاحقاً بكتاب موجّه إلى المحكمة من عائلة الرئيس صدام حسين باستثنائي، بناءً على مشورة المستشار القانوني للعائلة لأغراض تنظيمية.

بعد أن انتُخبت رئيساً للهيئة، بدأت المهمة الصعبة، إذ كان علي الذهاب باستمرار إلى نقابة المحامين في بغداد، والمهمة شبه سرية. وعلى الصعيد العائلي، لم يعلم أحد بأنني أصبحت رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه، سوى أحد أشقائي الذي تربطني به صلة حميمة. وكانت عائلتي تسألني باستمرار عن سبب ذهابي إلى بغداد تقريباً بشكل يومي، وتركي لمهنتي كمحام، بالإضافة إلى تردي أوضاعنا المادية بسبب اضطراري لترك مهنتي، كنت أجيب أن لدي دورة تدريبية في نقابة المحامين.

أحد أشقائي الذي يكبرني، وكان يسكن بعيداً عن مكاني، كان يسألني بعد أن تسرب الخبر بتوكلي لهذه المهمة، عن حقيقة هذا الخبر، فكنت أنفي نفياً قاطعاً، إذ كان طيب القلب، غير كتوم. فكان سواله الآخر: إذن من هو خليل الدليمي هذا؟ فكنت أؤكد له بأنه ذاك المجنون من أهل الدليم المتواجدين في الطارمية. أما شقيقي الآخر الذي يكبرني كذلك، فقد كان يقول لي باستمرار: أنت تنفي دائماً، لكن دعني أقول لك إن مهمتك فاشلة من حيث النتيجة، ثم إن الأمريكان لن يتركوا الرئيس، وأخشى أن يكون الأمريكان عازمين على التخلص منه، لأنهم لو لم يكونوا يريدون هذه القضية، هذه التتيجة، لما فعلوا به ما فعلوه. ثم إنني أخشى عليك إذا ما خسرت هذه القضية، فستطالك الألسن وقد تنهم بالتقصير. فكيف تقدم على مهمة كهذه وتحملنا نتائج لا طاقة لنا على تحملها، ثم أنظر إلى أطفائك، تركت عملك وأنت تعيل عائلة كبيرة.

أصوات كثيرة تعالت من هنا وهناك كانت تعارضني بشدة، وأغلبها خوفاً على حياتي وحياة عائلتي، وأخرى تحاول أن تثبط من معنوياتي لاعتقادها بأن لا فائدة من التعرض للخطر والنتيجة معروفة. لكنني كنت قد قررت أن أستمر في مهمتي، فالرئيس صدام حسين هو رئيسنا وفائدنا، ونحن كمحامين عراقيين أولى بالدفاع عنه، فقلت في نفسي توكل على الله. وبدأت بتكثيف الحماية لي ولعائلتي التي عانت ما عانت من الخوف ومن أيام لا نعرف ما تخبئه لنا. كان علي أن أقطع آلاف الكيلومترات ذهاباً وإياباً إلى عمان وسط الدبابات والمدرعات الأمريكية. وقامت القوات الأمريكية في إحدى المرات، بدباباتها وعربات الهامفي وعشرات الجنود المارينز، تساندهم مروحيات الاباتشي والبلاك هوك بمهاجمة منزلي في منتصف الليل وترويع أطفالي بتاريخ الأباتشي والبلاك هوك بمهاجمة منزلي في منتصف الليل وترويع أطفالي بتاريخ وكنت قد بعت منزلي الأول في حي الضباط في الرمادي وسكنت خارج الرمادي في الشمال الغربي منها. وقف أطفالي ووالدتي المستة مرعوبين من الأشعة الليزرية لبنادق الغزاة المصوبة نحوهم، بينما كان الجنود يفتشون المنزل باستفزازهم المعهود، وقد سرقوا ما استطاعوا الحصول عليه، ومن ذلك مبلغ ٤٤ ألف دولار والمصوغات الذهبية لعائلتي وسلاحي الشخصي بندقية كلاشنكوف، بالإضافة والمصوغات الذهبية لعائلتي وسلاحي الشخصي بندقية كلاشنكوف، بالإضافة بالى سرقة بعض الأوراق والوثائق المهمة فضلاً عن تحطيم أشاث منزلي. كل ذلك بادعائهم أنهم يلاحقون أحد الإرهابيين في ساعة متأخرة من الليل. وكنت آنذاك في عمّان مع المحامي الأستاذ زياد الخصاونة.

بعد تلك المداهمة الشرسة، وسرقة كل ما أملك الأطفالي، بدأت المهمة تأخذ منحى صعباً. إذ بعد أن شاهد بعض أقربائي الأبواب المحطمة وزجاج النوافذ متناشراً، بدأت معارضتهم تزداد، خاصة وقد نجم عن تلك المداهمة استشهاد أحد أقربائي في المنطقة برصاص القوة المهاجمة، وجرح شخص آخر، وتكررت عملية المداهمة في اليوم التالي رغم نفي الجيش الأمريكي، وقد اعتذروا في ما بعد من عائلتي أثناء غيابي،

أثقل كاهلي بعد ثلك المداهمة، ورغم إصرار الكثيرين على معارضتي، إلا أن تشجيع شقيقي القريب مني، وإصراره على عدم التخلي عن تلك المهمة النبيلة، بالإضافة إلى عادات وتقاليد وقيم محافظة الأنبار وكل العراقيين الشرفاء بشكل عام وعشائر الدليم بشكل خاص، هو ما منحني الحافز القوي لأن أستمر. واعتبرت

نفسي منذ تلك اللحظة شهيداً فداءً للعراق والرئيس صدام حسين. وكان السؤال الذي يواجهني دائماً:

لماذا تم اختيارك أنت من دون آلاف المحامين العراقيين لهذه المهمة الخطرة؟

وأذكر حينما كنت رئيساً للهيئة في العراق، اصطحبني المحامي الأستاذ زياد الخصاونة، وكان رئيساً للهيئة آنذاك في الأردن، لتهنئة المحامي الأستاذ صالح العرموطي بمناسبة فوزه نقيباً للمحامين الأردنيين. تقدم مني آنذاك أحد الزملاء وكان عضواً في نقابة المحامين الأردنيين ومن محبي العراق والرئيس صدام حسين، وسألني السؤال ذاته عن سبب اختياري، وكأن الرجل قد تورط في سؤاله هذا، إذ قام المحامون الأساتذة صالح العرموطي وزياد الخصاونة وزياد النجداوي باستنكار هذا السؤال، مما جعل هذا الرجل يقدم اعتذاره ويقبل رأسي، وهو محق في سؤاله.

كان مقر الهيئة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، في مكان لا يعلمه إلا القليل من أبنائها، ولا يعلم مكانه أي محام خارج حدود مدينة الرمادي من أعضاء الهيئة، وذلك لأسباب أمنية. وكان هذا المكان محمياً بالنسامي يتقدمهم الفريق الركن محمد ثميل الفهداوي، أحد قادة فصائل المقاومة، والشهيد البطل جاسم عبد الحمد الفراجي، ورجال أشداء سنتحدث عنهم حين تنتفي الضرورات الأمنية. وكان المقر جزءاً من دار تعود لأحد نشامي الدليم الذي تحمل الكثير من عبء الاعتقال، فكثرة ترددنا على المقر، والاتصالات بأجهزة الثريا المرصودة من قبل الأمريكان، واستعمال خط الإنترنت، كلها ساهمت في أن تتم مداهمة مقر الهيئة في أوقات متأخرة من الليل، واعتقال هذا الرجل عدة مرات، وكاد في إحدى المرات أن يقتل. متأخرة من الربل يؤمن حمايتي الشخصية خلال تنقلي بين الأنبار وبغداد والعكس.

مقر الهيئة هذا لعب دوراً بارزاً أثناء محاكمة الرئيس صدام حسين، ففي يوم كنا فيه في أروقة المحكمة، حاولت هيئة المحكمة أن تمنع المحامي الدكتور نجيب النعيمي من الترافع، وأرسلت لنا كتاباً بهذا الخصوص. وعند سؤال المحكمة في إحدى المرافعات عن السبب، أنكر رئيس المحكمة رؤوف حصول ذلك. كنا في أمس الحاجة لمن يزودنا بهذا الكتاب. وفي فترة الاستراحة، قام فريق الهيئة في الأنبار على الفور بإرسال الكتاب على بريدنا الإلكتروني. وقد أبرزت هذا الكتاب أمام مرأى العالم، كما هيأ لنا أبطال المقر النشامي في الأنبار أغلب المعلومات التي كنا نحتاجها في مرافعاتنا وفي دحض حجج وأكاذيب الشهود، ومنها اتصالات مع عدد من القادة العسكريين والميدانيين وقائد القاعدة الجوية في محافظة صلاح الذين. وقد واصل المقر أعماله بعد استشهاد الرئيس...

لكن دور المكتب الرئيسي في عمّان (وربما لا تجوز المقارنة أصلاً بسبب موقع مكتب الأنبار وسط جحيم المعركة، خاصة وكلا المكتبين يخدم قضية واحدة)، كان أكبر بكثير بسبب إمكاناته المهنية الكبيرة، وموقعه خارج العراق، وقدرة ومهنية كوادره العملاقة من مترجمين وموظفين، وتوفر كل مستلزمات العمل من إعلام واتصال وكهرباء ووسائط نقل وما إلى ذلك، فضلًا عن إمكانية وسهولة الاتصال بالشخص الوحيد من أفراد عائلة الرئيس الأسير صدام حسين، أي كريمته السيدة رغد التي نابت عن العائلة في التخويل والتصرف مع أعضاء هيئة الدفاع عن والدها الأسير. وقد عمل هذا المقر الصغير عملاً فعالاً بمواجهة أجهزة ضخمة لدولة عظمى تفنت في تزوير الحقائق وبرعت في صناعة الأكاذيب وخرق القوانين الدولية.

في شهر أيار من عام ٢٠٠٤، اتصلنا بالمحامي الأستاذ زياد الخصاونة لتنسيق عمل الهيئتين، العراقية والعربية في الأردن. ثم بدأت بعد ذلك رحلات الصيف والشتاء عن طريق البرحيث كانت الطرق مليئة بالمخاطر بسبب قطع القوات الأمريكية الطريق الرئيسي بين بغداد وعمّان، إذ كان علي أن أقطع الطريق الصحراوي بين الأنبار وعمّان، وكنت أقضي بعض الليالي في الطريق بسبب الأرتال الأمريكية التي كانت تمنع الاقتراب منها، وكدتُ أن أقتل أكثر من مرة بسبب اقترابنا من هذه الأرتال، أو بسبب قيام أبطال المقاومة بعمليات ضد هؤلاء الغزاة وعلى مقربة منا.

في غضون أيام، نظمنا وكالات جزائية وسلمناها إلى نقابة المحامين العراقيين، ومن ثم إلى المحكمة الجنائية التي سلمتها بدورها إلى القوات الأمريكية ليقوم الرئيس صدام حسين بوضع توقيعه الخاص عليها. وقد تسلمنا هذه الوكالات موقعة وأعيدت لنا بالطريقة نفسها لأتسلمها في النهاية من نقابة المحامين العراقيين، حيث قدمتها إلى هيئتي الدفاع في العراق والأردن وإلى عائلة الرئيس. فكانت إحدى عشرة وكالة جزائية لي ولزملائي المحامين في هيئة الدفاع في العراق، وكانت هذه الوكالات هي الأساس الذي انطلق منه جميع المحامين.

### المحامي الأول

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، وجدنا في قانون المحكمة ضرورة تسمية محام عراقي أول، يتقدم زملاءه من العراقيين والعرب والأجانب. وهنا تدخلت القيادة الشرعية الموجودة خارج المعتقل، وطلبت ترشيح ثلاثة محامين وفق شروط ومواصفات دقيقة ومحسوبة وأهمها أن يكون شجاعاً ونزيهاً. فرشحنا ثلاثة محامين، ووقع الاختيار علي لأكون المحامي الأول بالإضافة إلى رئاستي للهيشة العراقية. ومما سهل المهمة هو الموقف الوطني والمهني المتميز للأستاذ ضياء السعدي، أمين سر نقابة المحامين آنذاك، وهو نقيب المحامين الشرعي الذي استبعدته حكومة الاحتلال بسبب نزاهته ودوره المشرف وكفاءته. وكان يساعدنا في كل مجالات عملنا، ويذلل ما يواجهنا من صعاب. وكان يقدم لنا المشورة القانونية بوصفه محامياً مخضرماً كبيراً، ويعرفنا بخلفيات المحامين، وقد جنبتنا مشورته قدر المستطاع وضع هذه الأمانة الثقيلة في أعناق من هم ليسوا أهلاً لها.

بالإضافة إلى ما كنا نواجهه في الهيئة في العراق، كان الأخوة المحامون الأردنيون الشرفاء مثل المحامي الأستاذ محمد الرشدان، أول رئيس للهيئة في الأردن، والمحامي الأستاذ زياد الخصاونة وغيرهما، يتعرضون لضغوطات داخلية وخارجية من أطراف كانت تسعى إلى الإساءة للهيئة وتشويه سمعة أعضائها. وكانت هذه الأطراف تعمل لحساب أجندة خارجية، فكانت تحاول تشويه الحقائق وخلق مشاكل بين المحامين لإيجاد جو من عدم الثقة. بالإضافة إلى تخريب علاقة المحامين بعض عوائل الأسرى ، وخلق حالة من الشك بين الجميع. وقد نجحت هذه الأجندة إلى حدما في تحقيق بعض أهدافها، وبذلك خسرت الهيئة بعض عناصرها بين مبعد ومنسحب، كما خسرنا المحامين الماليزيين بقيادة رئيس الوزراء

الأسبق الدكتور مهاتير محمد، الذين وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف الهيئة، بالإضافة إلى تعرضهم لضغوطات كثيرة وتدخلات سافرة لإبعادهم عن مهمتهم النبيلة، وهي الدفاع عن الرئيس صدام حسين.

غير أن الهيئة في العراق واصلت عملها الدؤوب رغم كل الصعوبات والتدخلات ومحاولات التشويه التي كنا نتعرض لها، ناهيك عن استشهاد عدد من المحامين على أيدي الميليشيات الإرهابية في العراق.

لقد حاولت بعض الأحزاب والميليشيات الصفوية وبعض الجهات الحكومية المستفيدة من المحكمة أن تزودنا على هواتفنا المحمولة وبريدنا الإلكتروني بكثير من المعلومات المزورة من خلال عناصرها، متذرعين بصحوة «الضمير» والوطنية تارة أو اضطرارهم تارة أخرى لخدمة القضية لأسباب مادية. وفي المقابل، حصلنا على الكثير من المعلومات التي تسربت من أروقة المحكمة من خلال بعض الوطنيين، أو بسبب «صحوة الضمير» عند البعض، أو بسبب الخلافات التي كانت تحصل بين منتسبي وم ظفى هذه المحكمة. وتم التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد.

ونظراً لأن هذه القضية التاريخية بالغة الأهمية، ولتداخل صفوف الأعداء فيها، فلا بد من القول بأن عدة محاولات جرت لإغرائي بمبالغ خيالية لمنعي من الاستمرار في هذه المهمة النبيلة والخطيرة، لكن الله كان حسبي وتعزز الإيمان والثبات في صدري، ووضعت أمام عيني شرف هذه المسؤولية وثقه هذا الرجل الكبيرة، وعشيرتي ومحافظتي والعراق كله، وثقة كل من آزرني، وحكم الأجيال والتاريخ الذي آمل أن ينصفنا.

بعد أن يئس الأعداء من صلابتي، حاولوا نقل تآمرهم إلى الصفحة التالية، فباءت كل جهودهم لاختطافي أو قتلي، بالفشل. وإنني لا أريد الخوض في التفاصيل، وأترك للتاريخ أن يقول كلمته، وهو القول الفصل، فإن قصرنا بإمكاناتنا المهنية المتواضعة، فإننا نعتذر للأجيال القادمة، وإن كنا قد وفقنا بغض النظر عن النتيجة المحسومة سلفاً، فإننا نحمد الله. وكلمة حق أقولها في زملائي، لقد كانوا مخلصين أيما إخلاص، فأحبهم الرئيس وعبر عن ارتياحه وسعادته بهم وخاصة

المحامين العرب مثل الدكتورة عائشة القذافي والأستاذ نجيب النعيمي والأستاذ صالح العرموطي والأستاذ أمين الديب وغيرهم بالإضافة إلى الأستاذ رمزي كلارك من زملاتنا الأجانب.

وللحقيقة، أقول لم نكن نملك مالاً ولا أي دعم مادي. فقد توقفنا عن الغمل وأغلقنا مكاتبنا عندما التزمنا بمهمة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه.

في الشهر الثامن من عام ٢٠٠٥، وصل وضع الهيئة ومكتبها في الرمادي، حداً لا يمكن معه مواصلة العمل كما ينبغي. وعندما علمت كريمة الرئيس السيدة رغد بوضع هيئتنا هذا، قامت بالوقوف معنا حيث زودتنا بجهازي حاسوب مع ملحقاتهما وخط إنترنت خاص لمقر الهيئة في الأنبار لأغراض الاتصال بالعالم الخارجي بعد أن حوصرت المناطق وشحت المواصلات وكثر حظر التجوال، كذلك شراء مولد كهربائي بقوة 23 KV، وساعدتنا في تجهيز المقر بمستلزمات الطباعة والورق وغيرها. وخصصت عائلة الرئيس راتباً شهرياً قدره ٣٠٠ دولار لكل من الشخصين العاملين في المكتب، وهاتفاً محمولاً للاتصالات الدولية.

ونظراً لحاجتي إلى حواس لتأمين تنقلاتي بين عمّان وبغداد ولحراسة عائلتي في الرمادي، وبسبب انصرافي للهيئة وتوقفي عن العمل، فقد قامت عائلة الرئيس بدفع رواتب ثلاثة حراس وتأمين أجور تنقلاتي فترة خمسة أشهر من ١٠٠١/ ٢٠٠٥ إلى ١٠٣٦ / ٢٠٠٥ ونظراً لظروف عائلة الرئيس المادية، فقد كانت بعض المصاريف الأخرى تغطى من قبل بعض الخيريين العرب مثل تأمين سكن المحامين وإقامتهم في الأردن، وتنقلاتهم من بغداد وإليها.

ومما يجدر ذكره أن الولايات المتحدة والجهات المرتبطة بمشروعها الاستعماري الاحتلالي في العراق، حاولت بشتى الوسائل اختراق هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين لكسر طوق النجاة الأخير للرئيس ورفاقه، ولإنجاح مسرحية المحاكمات، وذلك من خلال السعي لمعرفة ما يدور في أروقة الهيئة من تخطيط واستعدادات. فقامت بمحاولة اختراق للهيئة من خلال أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهو من أصل عراقي الذي حاول جاهداً التغلغل إلى دواخل

الهيئة عن طريق الاتصال الإلكتروني. ودفعت الوكالة أشخاصاً آخرين لاختلاق مشاكل داخل الهيئة لإزاحة أبرز عناصرها. كما شجعت محاولات لتهميش المحامين الأكفاء الذين كانوا موضع ثقة الرئيس صدام حسين. وقد أفلحت بعض هذه المحاولات في خلق أجواء أدت إلى إزاحة عدد من أبرز رؤساء الهيئة من المحامين العرب الأبطال.

ومما يثير الغرابة والسخرية في آن معاً، أن أحد المستشارين القانونيين للمخابرات المركزية الأمريكية قد غير وظيفته من منسق للأمين العام للأمم المتحدة إلى مستشار قانوني لهيئة المحكمة الأمريكية - الإيرانية. وقد طلبت هيئة الدفاع من رئيس هيئة المحكمة عزله علناً بعد طلب تقدم به الرئيس صدام حسين، ولكن دون جدوى. وبقي مستشار المخابرات الأمريكية هذا مستشاراً لهيئة المحكمة المسماة بالعراقية، وكان يدفع بكل السبل باتجاه إعدام الرئيس الأسير، ويتدخل في شؤون الهيئة وسير عملها رغم تحذيراتنا واعتراضاتنا. وكان في غاية الفرح والنشوة والسعادة يوم النطق بالقرار الأمريكي - الإسرائيلي - الإيراني، قرار إعدام الرئيس صدام حسين يوم ٥/ ١ / ٢٠٠٦/١

لقد عملت الهيئة، ورؤساؤها وأعضاؤها ومن عمل معها في فريق الدفاع من خارج الهيئة، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد والخطورة، وواجهت معضلات ومشكلات لوجستية ومخاطر وتهديدات واعتداءات بلغت حدقتل عدد من أعضائها، وإذ تحملنا نحن أعضاء الهيئة كل هذه الصعوبات، وواجهنا كل هذه المخاطر والتهديدات، فإنما كنا وما نزال نثق أننا إنما نخدم شعبنا العراقي الجريح، ونخدم مستقبل عراقنا الذي نثق أنه مهما حاك الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه وأعوانه وأذنابه من دسائس، ومهما ارتكب هو وأتباعه من جرائم إبادة وحشية ضد شعبنا الثائر، فإنه سيرحل قريباً إن شاء الله بل أقرب مما يتصور الكثيرون، وسيعود العراق بعون الله وهمة أبنائه في فصائل المقاومة العراقية الباسلة والهيئات والقوى العراقية الوطنية والقومية، مستقلاً عزيزاً قوياً موحداً وركناً أساسياً شامخاً من أركان أمته العربية والاسلامية، وعامل توازن واستقرار أساسي في هذا الجزء الحيوى من العالم.

وللتاريخ، ولإنصاف زملائي المحامين الأبطال، أقول: كان الرأي الذي اتفقنا عليه في الهيئة منذ عام ٢٠٠٥، هو أن يظهر الرئيس خلال المحاكمة ممارساً دور المحامي والقائد والرجل الأول فيها، وليس متهماً ضعيفاً كما أرادوه، لا قوة له إلا من خلال دفاع المحامين، وإسناد الهيئة له. وقد عرضت الفكرة على الرئيس في حينه، فرحب بها، لكنه ترك لنا المسائل الفنية البحتة لأنه لم يمارس مهنة المحاماة قط. وانطلقنا في ذلك من قناعتنا بأن رجلاً مثل صدام حسين بكل حنكته وشموخه وشمجاعته لا يحتاج إلى من يدافع عنه، خصوصاً وأن الأمريكيين وأعوانهم كانوا يحاولون إظهاره بمظهر المتهم الضعيف. لقد قال الرئيس الشهيد وأعوانهم كانوا يحاولون إظهاره بمظهر المتهم الضعيف. لقد قال الرئيس الشهيد ذات يوم للقاضي في إحدى جلسات التحقيق: "أيها القاضي، مع كل اعتزازي بالمحامين النشامي الأبطال، يبقى قراري هو النهائي وليس من حقكم أن تلغوا بالمحامين المتحامي وكيل وليس بديلاً"، وهو في الحقيقة كذلك. وهذا ما كتا مقتنعين به، ومتفقين عليه.

# President Saddam Defense Lawyers P.S.D.L.

عمان في ١٩/١٠/١٩

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :-

( أن يذكر هو الله في لا خالجه لخه وإن يتخالفه فقن 1 الطبي ودر نحو عن بعده وعلى الله فليتوشل المؤمنون ) .

### مياحة رئيس جمعورية العراق الرئيس المناحل حداء حمين مغطه الله ورغاء

تحية وإحتراما وبعد،

مع تأكسيدا بأن العدوان الأنجلو أمريكي على العراق لا يستند إلى أي أساس قانونسي ومخالف القانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، وحيث أن الجهاد الصديح فسرض عين ، فقد تنادت نحية من رجال القانون المعمل بما أنعم الله عليها من خبرة قانونية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وسيادتكم رمزا لها بتشكيل هيؤ \_\_\_\_\_ " الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين " .

وإن هيئة الدفاع في الوطن العربي إلنقت مبدئياً مع هيئة الدفاع في الأنبار والتي أصبحت تمثّل القطر العراقي بكامله .

#### Head Office

Jordan - Amman Tel : +9626-4654326 +9626-4649326

Fax: +9626-4612654 E-mail: rashdan@necessme.com

Switzerland

Tel.: +4122 - 3198 - 700 Fax: +4122 - 3198 - 760 France 176 rue de 1 Universite 75007 PARIS Tel : +33 I - 47 53 - 6812 Fax : + 33 I - 4753 + 0412 E-mail : Indot.3@ wanudoo.fr.

United States 3003 Van Ness Street , NW,#W623 Washington , D.C. 20008 - 4834 USA Tet ::+202 - 248 - 1411

# President Saddam Defense Lawyers

.P.S.D.L.

سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله ،

إن المسادة (١٠٥) من إتفاقية جنيف تؤكد على إعطاء الحق بلقاء المحامين دون ر فيت ، وإنب الشرف عظيم اللغاء بكم والإستماع لتوجيهاتكم من أجل تتغيذها وإتباع أفضل السيل لذلك .

إن ما هو موجود بهذه الرسالة لا ينقص أي حق من حقوق سيادتكم .

الدامكم الله نخراً وسندا لأمننا العربية والإسلامية .

المنسق العام محمد تجيب الرشدان

, 965 رثيس طينة النفاع العراقية خايل عود الدليمي

العرقفة : العامية جنيف الثالثة .

Hend Office

Jurdan - Ammatt Tel: +9626-4654326 +9626-4649326

Fax: +9626-4612654 E-mail: rushdan@accessme.com

Fel.: 44122 - 3198 - 700 Fax: -4122 - 3198 - 760 176 rue de 1 Universite 75007 PARIS Tel: + 33.1 - 47.53 - 6812 Fax: + 331 - 4753 - 0412

E-mail: Indot.36 wanadon.fr. Litted Stites

3003 Van Ness Street , NW.#W623 Washington , D.C. 20098 - 4834 USA Tel: +202 - 248 - 1411

صورة عن الرسالة الأولى التي وصلت إلى الرئيس صدام حسين في معتقله من المحامي الأستاذ محمد الرشدان الرئيس الأول لهيئة الدفاع في الوطن العربي

9.0

## اللفصل اللثاني

## رحلة اللقاء التاريخي

ولالله يا ولري خليل، لا اللابن يعبل لأبيه هزه اللأيام ولا الله للبنه. وما عبلته أنت لا يفعله أحر. فأتبنى من الله أن يجعلني في موقف أستطيع فيه أن أرو الرو لل بعض الجبيل. ومها فعلت، فلن أجازيك على جهودك. أنني أعرف اللهن اللزي ترفعه مقابل وفاعك عني، ألا وهو حياتك. ولقد عوضني الله بك عن أولادي الشهراء.

(صدام حسين في المعتقل)

وبدأت رحلتي الثانية من المعاناة، وهذه المرة مع القوات الأمريكية. فقد طلبت أكثر من مرة لقاء الرئيس صدام حسين للاستماع إليه وإلى توجيهاته، وربما لرغبة ملحة في النفس أن ألتقي برئيسي عن قرب، ولم أكن قد شاهدته إطلاقاً إلا على شاشة التلفاز، وانتظرت طويلاً من دون جواب.

في يوم ٢٦/ ١ / ٢ ، ٢٠ ، ١ استدعاني نقيب المحامين العراقيين لأمر مهم. انتابتني هواجس كثيرة وأنا في طريقي إلى بغداد أقود سيارتي وسط ضجيج العجلات العسكرية الأمريكية مع مخاطر الاقتراب منها. وصلت إلى مقر النقابة، فإذا بالشخص الذي ينوب عن المحكمة يهمس لي بأن لدي مقابلة مع الرئيس صدام حسين يوم / ١٨ / ٢ / ٤ ، ٢٠ ، على أن يبقى الأمر سراً لخطورة الموقف ولأسباب أمنية. وقبل أن أغادر، غير مصدق الخبر، طلب مني رقم سيارتي ولونها وتفاصيل دقيقة عنها، وهل سأكون وحدي أم سيرافقني أحد، والطريق التي سأسلكه، ونقطة الصفر التي لا بد أن أون عندها. أسئلة كثيرة محيرة. اضطررت لأن أعطيه التفاصيل كاملة.

بعد يومين، رنّ هاتفي المحمول. وكنت حينشذ في الرمادي. فإذا بشخص يحدثني بلكنة ركيكة قائلاً إنه مترجم أمريكي يعمل مع القوات الأمريكية التي تعتقل الرئيس صدام حسين. وسألني إن كنت أنا المحامي خليل الدليمي. ثم أبلغني بموعد الزيارة وهو الموعد نفسه في ٨/ ١٢، والمكان الذي يتوجب علي أن أتواجد فيه. وشدد على سرية الإجراءات والتحركات لخطورة الموقف على حياتي.

لحظات تاريخية في حياتي لا أستطيع أن أصفها، أو أصف المشاعر المتضاربة التي كانت تتأجج في داخلي.

في اليوم المحدد، انطلقت بسيارتي صوب بغداد. وقبل وصولي إلى الهدف، طلب مني الشخص نفسه (مندوب المحكمة) التوجه إلى النقابة. توجست أن تكون مكيدة. فتركت سيارتي في مكان آخر، وذهبت بسيارة أخرى يرافقني عدد من أبناء عمومتي. وعندما وصلت إلى مقر النقابة، أبلغني المندوب بتغيير موعد اللقاء إلى

في اليوم الموعود، سلكت الطريق نفسه. لكن حصار الفلوجة، اضطرني لسلوك الطريق الصحراوي إلى بغداد لمدة أربع ساعات. ولسوء حظي، وقبل وصولي محيط بغداد، تعطلت سيارتي، وكانت تلك المرة الأولى التي تصاب فيها بعطب رغم حداثتها. كان المكان صحراوياً خالياً سوى من بيت شعر (خيمة) لراعي أغنام. أودعت سيارتي عنده وركبت إحدى السيارات المرافقة. لكن يبدو أن القدر قد رتب هذا العطب في السيارة لاكتشف لاحقاً أنها مكيدة دبرت لقتلي.

وصلت الهدف. فإذا بعجلة أمريكية عسكرية مظللة للتمويه على الطريق الذي سنسلكه إلى معتقل الرئيس، بالإضافة إلى ست عجلات عسكرية أمريكية من نوع هامفي للحماية.

اقترب مني ضابط أمريكي، وسألني عن اسمي وهويتي بعد أن تركت السيارة التي أقلتني مع مرافقي بعيداً. وطلب مني الصعود داخل العربة المدرعة معتذراً بأن هذه الإجراءات هي لدواع أمنية تصب في مصلحتي ومصلحة موكلي. داخل العربة جلس شخص إلى جانبي يرتدي لباس المارينز، كان يراقبني طوال الطريق ويبتسم حين تلتقي نظراتنا. ما كان يعنيني آنذاك أي أمر سوى أن ألتقي بالرئيس صدام حسين. وقد استمرت الرحلة خمسين دقيقة. ثم توقفت العربة، لأجد أمامي خمسة ضباط أمريكيين يرحبون بي. وإذا نحن داخل خرطوم نسيجي (أنبوب) برتقالي هلالي يبلغ طوله أكثر من ٢٥ متراً وقطره من ٤-٥ أمتار معداً للتمويه لكي لا أعرف مكان الرئيس بالضبط. ثم أدخلوني إلى صالة مربعة تبلغ مساحتها ٢٥ متراً مربعاً تقريباً لها

بابان عدا الباب الرئيسي. وأحد هذه الأبواب يؤدي إلى غرفة مساحتها حوالى ١٢ متراً مربعاً وهي التي سيجري فيها اللقاء مع الرئيس. أما الباب الآخر، فيؤدي إلى غرفة الاحتجاز التي يتواجد فيها الرئيس.

في الصالة الرئيسية، ثمة جهاز حاسوب يحيط به أربعة ضباط. وقد تبين لي لاحقاً أنه جهاز مراقبة لرصد لقائي بالرئيس مع يقيني المسبق أن اللقاء سيكون مسجلاً بالفيديو.

كما فتشوا حقيبتي التي تحتوي أوراقاً ومفكرة ملاحظات وبعض الكتب التي جلبتها للرئيس بالإضافة إلى المصحف الشريف. أعادوا لي المحتويات، واحتفظوا بالحقيبة لحين مغادرتي. كما احتفظوا بالمصحف لحين سؤال الرئيس إن كان يريده. وقد أبلغتهم أننى لا أحمل أية رسائل للرئيس من عائلته أو من أي شخص آخر.

#### أوامرصارمة

تقدم مني أحد الضباط وقال: «لا تعانقه ولا تقبله أو تحييه بالتشابك الودي معه، وقد وضعنا طاولتين بينكما. مسموح فقط المصافحة باليد وعن بعد. لا تنهض لاستقباله عند قدومه. سيتواجد معكما عسكري لتقديم الماء ولا يتكلم العربية وليس عنصراً مخابراتياً». أبديت ملاحظتي بأنني والرئيس لا نحتاج لمن يخدمنا. فكان جواب الضابط: «إذن يتواجد لحمايتكما من بعضكما البعض، وهذا إجراء لا بد منه، وهو الذي سيقوم بإعطاء صدام الأوراق والكتب، ولا يجوز لك أن تتبادل معه أي شيء إلا عن طريق هذا العسكري».

كان هذا العسكري من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويجيد اللغة العربية تماماً. وكان يبدو عليه أنه يفهم ما نقوله إذ بدا مصغياً لنا إصغاءً تاماً. أدركت في الحال أنهم بهذه التعليمات الصارمة، وبقائمة الشروط والضوابط التي لا نهاية لها، إنما كانوا يمارسون حرباً نفسية ضدي وضد الرئيس صدام حسين.

يريد الغزاة أن يحموه من أحد أبناء شعبه الذي يريد بحرارة أن ينقل اشتياق شعبه إليه، قبل أن يكون محامياً.. دام النقاش بيننا لأكثر من خمس وأربعين دقيقة بين شد وجذب، إذ أصررت على أن أحييه على الطريقة العراقية الحميمة، وقالوا كلاماً كثيراً بأن الرئيس ليس رئيسي الآن، وهو متهم بجرائم حرب. فقلت لهم إنني لن أقبل بكل هذه التعليمات المتعلقة بتحيتي لرئيسي، وعليهم إزالة الطاولة الثانية، وأكدت لهم أنني على استعداد لإلغاء المقابلة إذا كان الهدف من هذه التعليمات الصارمة هو إهانة الرئيس. ونهضت لأعيد الأوراق إلى حقيبتي، وطلبت إعادتي من حيث أتيت. وقلت: «أرفض زيارة كهذه تتحكمون أنتم بمفرداتها». وبعد مشادة كلامية حادة، دخلت ضابطة أمريكية تتحدث القليل من العربية، وقالت إنها توافق على كل طلباتي. وهذا يعني أنني مراقب، وأنها سمعت كل ما دار بيني وبين الضباط عن طريق جهاز المراقبة الموجود في الصالة الأخرى. وحاولت في النهاية أن تكون ودية، فصافحتني وقالت: «لك ما تشاء ولكن لا تحضنه»...

وهـل أسـتطيع إلا أن أعبّـر عن حبـي واحترامي لرئيسـي وشــوقي للقائد ولو كلفني الأمر ما كلفني ؟!

انتظرت على أحرّ من الجمر، انتظار من سينفجر بالبكاء بين لحظة ولحظة. بعد ذلك أدخلوني إلى الغرفة التي سيجري فيها اللقاء. جلست في المكان المخصص لى. قال الضابط: «سيأتي صدام بعد خمس دقائق».

### الدقائق .. الساعات

خمس دقائق .. خمس دقائق .. امتدت على طول الزمن. دقائق مليئة باللهفة، مشحونة بالشوق، بالألم، بالقلق. أختصر كل تاريخي بلحظات قادمة لا أعرف شكلها .. حاولت أن أخفف ما تأجج في داخلي من مشاعر متلاطمة بمراقبة الغرفة، النوافذ العالية القريبة من السقف .. لكن عبثاً حاولت أن أهرب من قلقي واضطرابي، فهذه هي المرة الأولى في حياتي التي ألتقي فيها صدام حسين. وحرتُ في أمري. هل ما يحدث لي حقيقة أم خيال ؟ وهل .. وهل .. وهل .. وبقيت تحت وطأة الأسئلة تتجاذبني في كل اتجاه، واللهفة تتدفق من كياني. كيف سأراه. كيف. ماذا أقول له. حينها تواطأت على احتمالات كثيرة .. وهواجس كثيرة .. حاولت ابتزاز

روحيي .. فجأة فتح الباب ودخل الضباط الأربعة ليصطفوا قرب الجدار. وما هي إلا ثوان قليلة حتى دخل الرئيس صدام حسين .. بقامته الفارعة، بشموخه العظيم كما هو دوماً. كان شعره طويلاً وكذلك لحيته، نحيلاً بشكل ملحوظ.

ما إن التقت عيوننا، حتى خرجت عن الطاولة التي بيننا، وأديت له التحية التي تليق به ضارباً عرض الحائط كل التعليمات التي أبلغوني بها، فتعانقت معه بحرارة عالية، وكان يربت على ظهري بيديه بحنان القائد الذي عهده العراقيون. علت الدهشة وجوه الضباط الأربعة، وتساءلوا عما يجري ولسان حالهم يقول: أليس هذا الرجل هو الدكتاتور الذي ينتظر العراقيون الخلاص منه كما أخبرونا ؟ .. ثم خرجوا مذهولين بعد أن أغلقوا الباب خلفهم وتركوني مع الرئيس والحارس الأمريكي الذي كان يجري تبديله كل نصف ساعة تقريباً بعد أن حددوا لنا مدة اللقاء بأربع ساعات و نصف.

جلسنا متقابلين. وضع معطفه الأسود على الطاولة بيننا. كان يرتدي سترة سوداء مقلّمة وقميصاً أبيض اللون وبنطالاً أسود. أخرج من سترته قلماً وكراساً صغيراً، أوراقه صفراء. ثم بدأ بتقليب الأوراق من دون أن ينبس بحرف، وأنا بدوري صامت غير مصدق،

جلست أتأمله، تراودني الشكوك. هل هو الرئيس صدام حسين وقد تغير كثيراً، وبانت على وجهه بعض علامات التعب بسبب الظروف القاسية التي كان يعانيها داخل المعتقل، هل هو الشبيه الذي قالوا عنه .. وزادت شكوكي حين بدأت أدوّن بعض الملاحظات، فكنت أرفع رأسي بين الفينة والأخرى، فأراه يمازح المجندي الأمريكي ويضحك معه. قلت في نفسي من يضحك على من، هل الشبيه يضحك على الأمريكان، وأن الرئيس ما يزال حراً طليقاً. وهل القبض على هذا الشبيه كان الهدف منه تثبيط معنويات الشعب العراقي ومقاومته الباسلة .. حتماً إن الشبيه والضابط الأمريكي يضحكان على .. لكن القلب يأبي إلا أن يقول هذا هو صدام حسين. ما يزال يقلب الصفحات. ثم رقع رأسه وقال:

«... إسمع يا ولدي هذه القصيدة:

إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب».

واسترسل في قراءة القصيدة التي لم أحفظ منها سوى هذا البيت. وحين انتهى من القراءة قال: « كتبتها داخل المعتقل لأن السجن لا يمكن أن ينال مني ومن إرادة العربي المناضل المؤمن المدافع عن حقوق أمته. إن من يقرأ التاريخ، يعرف أن العربي الحر لا يقبل أن يكون خانعاً أو ذليلاً أو منكسراً، بل يظل مرفوع الرأس حتى في لحظات الظلم والقهر وجبروت المحتل وطغيانه .. ». ثم نظر إلي (الرئيس أو الشبيه )، وكأنه يريد أن يعرف ما يدور خارج السجن. استأذنت منه، وقدمت له نفسي، إسمي وعشيرتي يعرف ما يدور خارج السجن. بالنسبة لي، فإنني قبل أن أكون محامياً، أنا مواطن عراقي، أحمل لك تحيات العراقيين والشعب العربي، وأنا تلميذ وأنت المعلم. وأنا جاهز لتوجيهات سيادتك.

بدت عليه علامات الراحة والاطمئنان. ثم أمسك بيدي من فوق الطاولة وقال: «شرناها وعيّت مظلومة»(١) ثم كررها عدة مرات، بينما الجندي الأمريكي ينظر إلىنا يتعجب.

<sup>(</sup>١) هذه هوسة (أهزوجة) معروفة من الفولكلور العراقي، تتحدث عن امرأة مسنة تدعى مظلومة، وهي من عشيرتي في زمن الاحتلال العثماني للعراق. فعندما طارد الجندرمة أجداد الرئيس صدام حسين، تخلت بعض العشائر عنهم خوفاً من بطش الجندرمة. فلجأوا إلى عشيرة من عشائر الدليم. فأخبرهم شيخ العشيرة بأنه لا يستطيع حمايتهم خوفاً من الجندرمة الأتراك، ودلهم على شيخ آخر، وإذا بالآخر يقول الكلام نفسه. وأخبرهم أن لا أحد يستطيع أن يحميهم إلا عشيرة البوعلي الجاسم (عشيرتي)، وهي إحدى عشائر الدليم القوية المعروفة بنخوتها وكرمها. وعندما وصلوا إلى العشيرة، وجدوا أمامهم أحدبيوت الشعر القديمة، يحيط به سياج من سعف النخيل. وكان صاحب البيت قد توفاه الله، وهو من أخوالي أي أعمام والدنسي. في هذا البيت، كانت تقيم امرأة مسنة تدعى المظلومة". وكانت كما تقول العرب (زلاميةً)، أي تنشبه بالرجال بشخصيتها وقوة أفعالها، ولها أولاد كثيرون. قبال لها أولادها إن البيجات (ومنهم عشيرة الرئيس صدام حسين) زبنوا (لجأوا) عندنا، وهؤلاء الجندرمة يحيطون بالدار من كل الجهات، ويطلبون أن نخرجهم ليقبضوا عليهم، وإلا سيدخلون عنوة ويأخذونهم بالقوة. فهزت مظلومة رأسها وقالت: سأقطع ثدييٍّ إن سلمتموهم، وعليكم أن تقنعوهم بالعودة. فخرج أولادها إلى الجندرمة وقالوا: (شرناها وعيت مظلومة) أي استشرناها وامتنعت بشدة. وقامت مظلومة بحرق السور المحيط ببيت الشعر الذي كان يخفي أجداد الرئيس، وأطلقت العيارات النارية من بندقيتها القديمة، مما اضطر الجندرمة إلى الأنسحاب أمام إصرار المرأة. فتهافت رجال العشيرة مع أولادها بعد سماعهم الأهازيج التي كان أو لادها يطلقونها (شرناها وعيّت مظلومة).

ثم نظر إلي الرئيس بعد أن روى لي قصة الأهزوجة، وقال: «يا ولدي خليل، التاريخ يعيد نفسه. وبارك الله فيك وبو الدتك التي أنجبتك و بعشير تك وبكل أهل الأنبار الأبطال». ثم سردت له كيفية قيامي بتأسيس هيئة الدفاع في العراق، وكيف أن المحامين العرب ومنهم الأردنيون الأبطال، أسسوا هيئة عربية دولية، وأننا قمنا بتوحيد الهيئتين ليكون مقرها في عمّان، وأن الهيئة العراقية كانت تضم وقتها (٢٥٠) محامياً، والهيئة الدولية تضم عدداً كبيراً من خيرة رجال القانون من العرب والأجانب. وبعد توحيد الهيئتين، أصبح المحامي الأستاذ زياد الخصاونة رئيساً للهيئة، والمحامي خليل الدليمي نائباً للرئيس، وأن جميع المحامين في الهيئة هم متطوعون للدفاع عن الرئيس واعضاء القيادة، وأن اسم الهيئة هو «هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين». كان الرئيس يدون بعض الملاحظات، ثم ما لبث أن رفع رأسه عن الأوراق، وشكرني وعشيرته الأصيلة صاحبة التاريخ، وكذلك للمحامي الدكتور هاني الخصاونة ولعائلته وطلب الرئيس تسمية الهيئة به «هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وكافة وطلب الرئيس تسمية الهيئة به «هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وكافة المعتقلين العراقين والعرب».

سألني الرئيس عن أحوال الشعب العراقي، فتحدثت مطولاً في وقائع ما يجرى على الأرض، فقال:

"نعم أتوقع ذلك وأكثر، لأن أمريكا جاءت إلى العراق وهي تعرف أهدافها جيداً. لقد جاءت لتدمير الدولة العراقية ونشر الفوضى على أرض العراق، وبث الفتنة والشقاق بين أبناء العراق وإشاعة القتل والدمار والخراب ونهب ثرواته". ثم أصاف قائلاً: "لقد كنت ورفاقي في القيادة نعرف أن العدوان قادم لا محالة، وأن كل ادعاءات بوش الصغير ومن حوله هي محاولة لتسويق العدوان، وأن نواياهم كانت واضحة بغض النظر عن صحة أو كذب ما يدعون". أكدت للرئيس بأن كل ادعاءاتهم ثبت كذبها، وهذا يخدم موقفه القانوني ويدعمه. قال:

«عندما كنا نقول إن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، كنا صادقين. ولذلك أردنا أن نثبت للرأي العام بأسره أننا نتعاون إلى أقصىي الحدود خاصة بعد أن طلب مني بعض القادة العرب ذلك. ولكن للأسف فقد تجاوزت أمريكا المجتمع الدولي بأسره، وشنت العدوان من دون سند من شرعية أو قانون، وخارج نطاق مجلس الأمن. ومع ذلك لم نسمع صوتاً يطالب بمحاسبة أمريكا لأنها كذبت على الجميع، وتبين أن الأمر كما كنا نؤكد ونقول دائماً، يتعلق بالنفط وإسرائيل. لذا أطلب منكم أن توثقوا كافة التصريحات التي صدرت بهذا الصدد من فرنسا وألمانيا وغيرهما». وأخبرت الرئيس أن هناك تصريحاً للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان اعتبر فيه ما جرى تجاوزاً للأمم المتحدة كوفي عنان اعتبر فيه ما توثيق ذلك أيضاً وقال:

«أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة ضاق ذرعاً بالمواقف الأمريكية، وهو يدرك حقيقة الأمور والأهداف، ويعرف أن أمريكا تريده مجرد تابع وليس صاحب قراراً. ثم أخبرت الرئيس بأن الشعب الإسباني قد أسقط رئيس وزرائه أثنار في الانتخابات، وتولى الاشتراكيون السلطة، وقاموا كذلك بسحب القوات الإسبانية من العراق.

بدا الارتباح على وجه الرئيس وقال: "هذا عظيم، وإن شاء الله سيجبر كل أذيال بوش على سحب قواتهم من أرض الرافدين، ومسيجد بوش نفسه وحيداً، وعندها سيجبره الشعب الأمريكي على سحب قواته التي لن تستمر طويلاً في المكابرة".

وبمناسبة الحديث عن إسبانيا، أخذ الرئيس يحدثني عن زيارته لإسبانيا عام ١٩٧٤ فيقول:

اعندما كنت نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، وجهت لي دعوة لزيارة إسبانيا. كنت في ذلك الوقت شاباً أجهل الشروط الصحية للإنسان، وكنت أعتقد أن الإنسان لا يمرض إلا بعد أن يشيب رأسه. وحدث أن تعرضت لئلاث حالات سقوط متقاربة، إحداها كانت سقوطي عن الحصان، ثم في الحمّام والثالثة أثناء لعبي التنس. أيقنت بعد هذه الحوادث أنني بحاجة إلى طبيب. وقد قال لي الأطباء: عليك أن تنام مستلقياً على ظهرك لمدة شهر كامل، وقد نصحوني بتأجيل زيارة إسبانيا، لكنني رفضت، مما اضطرهم لإحضار حزام ظهر. وذهبت إلى إسبانيا، وتجوئنا في غرناطة، وقمت بتلبية دعوات كثيرة داخل إسبانيا. حين عدت إلى بلدي، قرر الأطباء إجراء عملية لي، بينما نصح بعضهم بالاستلقاء لمدة شهر ونصف على ظهري، وبعدها يقررون ماذا سيفعلون. وخلاصة القول، قلت لهم: إذا استلقيت على ظهري لمدة شهر ونصف، فهل سيتحسن وضعي؟ قالوا: ربما. وهكذا بقيت مستلقياً لمدة شهر ونصف. وبعد انقضاء المدة، وجدوا أن حالتي جيدة جداً، خضعت بعد ذلك لعملية تدليك على يد طبيب كويى».

### الاهتمام بوحدة الشعب

وعاد الرئيس ليسألني عن أحوال الشعب العراقي وعن وحدته الوطنية، وفي ما إذا كان الاحتلال قد استطاع شق وحدته الوطنية وزرع بذور الفتنة. أجبته أن أمريكا تحاول جاهدة، لكنها فشلت حتى الآن. وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع. وأكد الرئيس أن هناك أطرافاً عديدة، إلى جانب الأمريكيين، يريدون تدمير العراق وتمزيق وحدته التى ترسّخت عبر التاريخ. وقال:

«وأنا أدرك أن هذه القوى ستمارس عمليات القتل والتفجيرات المتبادلة، وسيقدمون معلومات مغلوطة إلى كل طرف من أبناء المجتمع العراقي لتفجير العلاقة بينهم والتحريض على الحرب الأهلية والطائفية. لكنني أعرف شعب العراق. وقد قلت سابقاً إن شعب العراق ومعدنه الأصيل لا يعرفه إلا أهله. لدي ثقة كبيرة أن هذه المحاولات ستفشل، وستر تد جميعها إلى صدور المحتلين وأعوانهم وذيولهم. لذا، أحملك يا ولدى هذه الوصايا لتنقلها إلى الشعب العراقي البطل:

- على كل صاحب عنوان الحفاظ على أمانة الوطن والمعاني العالية والاعتبارات
   الصادقة الشريفة.
  - على المتردّدين أن يتذكّروا مبايعتهم والتزامهم أمام الله والوطن.
- مطلوب من علماء المسلمين ورجال الدّين في العراق الاتصال والتواصل مع
   بعضهم البعض بغض النظر عن مسمياتهم للنهوض وتحمل الأمانة وتوحيد
   الصفوف.

- « مطلوب ألا يكون قبول القيادة إلا على أساس الحزم والجرأة والشجاعة وصلابة الموقف.
- مطلوب من العراقيين توحيد الصفوف وتضييع الفرصة وتفويتها على الأعداء
   الذين يحاولون بشتى الطرق شق صفوفه بعد أن أدمى هذا الشعب أقدام الغزاة.
  - « مطلوب الاتصال بالمنظمات الشعبية والحكومية الدولية».

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.

### إيران العدو التاريخي

وعندما أخبرته عن موقف إيران وأنها أدخلت مئات الألوف من الإيرانيين إلى العراق، وأدخلهم أعوانها في السجلات السكانية، وزوّروا هويات أحوال مدنية لهم ووثائق أخرى، وسجلوهم في جداول ما يسمى بالانتخابات على أنهم عراقيُون وخاصة بعد أن أحرقوا جميع السجلات المدنية في العراق، قال:

اهو لاء فرس يرجعون إلى أصولهم، وهذه سيرتهم. وأنا أحدر من غدر إبران وتدخلها السافر في شوون العراق ... إنها هي التي تقف وراء الفتنة لأنها تريد أن تقتطع جنوبي العراق لتلحقه بدولة فارس. بل هي تريد الاستيلاء على العراق كله، وهو حلمهم وهدفهم الذي أدركناه مبكراً وحذرنا دول المنطقة منه. إن الحلم الفارسي في إقامة دولة كبرى وإحياء الامبراطورية الفارسية العنصرية التوسعية على حساب العراق ودول الخليج، هو محل اتفاق بين القادة الفرس كافة. لذلك لا أستبعد ما تقوله خصوصاً وأن يدها الآن تعبث بحرية في العراق، وقطعاً يمارس أذنابهم خاصة ما يسمى بقوات بدر أبشع الجرائم ضد شعب العراق، ويقتلون النخبة الوطنية العراقية التي تصر على التمسك بعروبتها وترفض منطق ونهج الهيمنة والاحتلال.

" قبل الحرب العراقية الإيرانية، وصل تدخل إيران في العراق حداً ما كان بالأمكان السكوت عنه. كان الهدف التوسعي أبرز أهدافها، وأصبحت في زمن الشاه الممول الرئيسي لقيادة التمرد في المنطقة الشمالية، ووصل هذا التدخل حد السماح لتلك الجماعات باستخدام الأراضي الإيرانية مع كاصل التجهيزات والأسلحة والذخائس. وقد عقدنا اتفاقية الجزائر، وقدمنا تنازلات مؤلمة كما هو معروف، مقابل المحافظة على وحدة شعب العراق. وكان من أبرز بنود هـذه الإتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين .

اعندما لجأ الخميني إلى العراق، عاش بين العراقيين معززاً، وكنا نغض الطرف عن الكثير من تصرفاته الرامية للتدخل في الشأن العراقي. ولكن، ما إن وصل سلوكه حد القيام بثورته واستخدام الأراضي العراقية لتحقيق أهداف، حتى طلبنا منه مغادرة العراق أو احترام سيادة البلد الذي هو فيه. لكن الأمر لم يرق له. وبدأت تصريحاته موجهة ضد العراق لدرجة أنه اعتبر العراق جزءاً من أرض فارس، وهذا قبل أن توصله المخابرات الغربية إلى سدة الحكم. وأخذ يهدد ويتوعد دول الخليج العربي باعتبارها في رأيه محافظات إيرانية.

القد حاولنا كما يعلم الجميع وبشتى الطرق تجنب الاحتكاك معهم. وبعد أن وصل إلى طهران، بدأت قواته بالتمركز قرب الحدود العراقية، وبدأ يتحدث علناً عن تصدير ثورته بدءاً من العراق. وفي عام ١٩٨٠، بدأت المدفعية والدبابات تقصف مننا وقرانا الحدودية في سيف سعد وزرباطية ومندلي وبدره ومدن أخرى. وقد طلبنا منهم إيقاف هذه الاستفزازات عبر عشرات المذكرات، لكن تصعيدهم لهذا العدوان أخذ منحى خطيراً في ٤/٩/١٠ إذ كانوا يراهنون على إثارة الشعوبية، وفشلوا، وقاتلهم العراقيون الشيعة قبل السنة. وقد حاول العديد من الزعماء المسلمين في العالم والأفارقة ومنهم السيد أحمد سيكوتوري، رحمه الله، أن يوقفوا الحرب، لكن الخميني أصر على العدوان علينا. فقاتلناه بشجاعة، إلا أنه فشل بعد انتصاراتنا المتلاحقة، وكانت الفاو أول مدينة عربية تحتل بالقوة وتتحرر بالقوة، وأعلنا النصر على الخميني وتجرع السم وهو يوقع على قرار وقف إطلاق النار في قادسية صدام المجيدة. وكان إعلان النصر في ٨/٨/٨٩٨.

«عندما تناخينا عام ١٩٨٠ للوقوف بوجه الريح الصفراء القادمة من إيران، كان موقف بعض أخواننا العرب قد أثلج صدورنا، فقد استشعرت الدول العربية الخطر الإيراني والمد الشعوبي الكارثي على مستقبل أبنائها، فكانت مواقفها مما لا يمكن لنا أن ننساه، حيث وقفوا معنا عندما مر العراق بتلك الظروف الصعبة أثناء الحرب .

الحين توفي الخميني، جاء إلي أحد أفراد الحماية ليخبرني وكان متشفياً، فأنّبته، وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون وليرحمه الله، فنحن لا نحقد على أحد.

القد تابعت خلال فترة ما بعد الاحتلال، وقبيل أسري، كيف لعب هؤلاء دوراً تخريبياً، وكيف سمح لهم الأمريكيون بالدخول انطلاقاً من الأراضي الإيرانية بكامل عدتهم وأسلحتهم حتى يكونوا عوناً لهم ضد العراقيين، وحتى عندما أسقطوا النصب في ساحة الفردوس، لم أكن بعيداً عن ذاك المكان، ولكنني لم أكن أهتم بالأمور الشكلية بقدر ما كان يهمني وضع العراق. وهذه المسرحية (إسقاط النصب) قام بها أشرار ليس فيهم دم عراقي، فهم مدربون ومعدون سلفاً لهذه المسرحية وبمساعدة المحتل، ولم أجد بينهم عراقياً واحداً إلا من استملكه الهوى وسايرهم وفق هواه. ويقيناً فإن من شاركهم من العراقيين هم من أصحاب السوابق، لأن العراقي الشريف لا يقبا, بالذي حصاء.

### ويتابع الرئيس، فيقول :

«لقد قتلوا الكثير من العلماء، وشاركوا المحتل في عمليات المداهمة. كل ذلك بعلم وموافقة بعض من وضع نفسه موضع رجل الدّين المفتي والدّين منه براء، لا تهمه مصلحة العراق وشعبه ولا انتماؤه لهذه الأمة بقدر ما تهمه إيران، لتعبث بالعراق والخليج والمنطقة كما تشاء».

### وعن الحرب مع إيران يقول الرئيس:

(إن الذين تحدثوا عن خطأ الحرب الدفاعية في مواجهة الفرس وأطماعهم ونواياهم الشريرة تجاه العراق والمنطقة في الثمانينات من القرن الماضي، عليهم أن يعيدوا قراءة الملف الآن من جديد ليعرفوا أن إيران الفارسية لم تتنازل لحظة واحدة عن أهدافها التوسعية، وهي جزء من اللعبة القذرة ضد العراق وضد العرب والمسلمين، فإيران سهلت دخول الولايات المتحدة إلى العراق وأمريكا سهلت تغلغل إيران في العراق».

### ويضيف الرئيس:

" لقد استبقنا إيران بإثبات حسن النية، فقمنا بعد نهاية الحرب بالعودة إلى اتفاقية الجزائر رغم جورها. كما قمنا، وبحسن النية أيضاً، بعد أن وعدونا بأنهم سيثبتون لنا حسن نواياهم، وأنهم في خندق واحد معنا ضد النوايا الأمريكية في المنطقة، قمنا بإيداع طائراتنا الحربية لديهم لاستخدامها في الصفحة الثانية من المنازلة مع أمريكا. وبناء على اتفاقنا مع قادة إيران، رحبوا بتوحيد خندق المواجهة، لكنهم كعادتهم غدروا بنا وبمواثيقهم، وهذه هي عادة الفرس. لذا أحذر الجميع منهم، وإنني اليوم وأكثر من أي وقت آخر، أخشى على سوريا من غدر إيران التي تحاول توريط سوريا بحرب مع إسرائيل ومن ثم تتخلى عنها، فسوريا مستهدفة كما هو الحال مع العراق وكما هو حال الأمة كلها. فهذه حرب صليبية عنصرية تستهدف العروبة والإسلام على حد سواء. ويبدو حقدهم الدفين من خلال عدوانهم على العراق وأهله وحضارته، مثل الذي يريد التدمير للانتقام فقط.. لقد تآمروا على النظام العرفي الشرعي في العراق، واستولوا على السلطة عن طريق العدوان المباشر بعدما عجزوا بكل الصفحات عن تحقيق ذلك. فلو كانوا صادقين، فلماذا يبقون حتى الآن عبرافراق، ولو انسحبوا بعد أن نصبوا عملاءهم على رقاب العراقيين، لاختلفت طي العراق، ولو انسحبوا بعد أن نصبوا عملاءهم على رقاب العراقيين، لاختلفت الصورة. لكن أهدافهم أكبر من التآمر على صدام حسين وعلى النظام بأسره.

### تسليح الجيش العراقي

سألت الرئيس صدام حسين عما أشيع من أن بعض الدول الغربية كانت تسلح العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية. فأجابني :

«في السابق كانت أغلب دول العالم الثالث ومنها العراق، تعتمد في تسليح جيوشها على مصدر واحد تقريباً هو الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية. ولكن بعد النكسات المتوالية للعرب في نزاعهم مع الكيان الصهيوني، والطريقة التي كان يحصل فيها الابتزاز للعرب، قررنا تنويع مصادر تسليح جيشنا. وهذا حق مشروع لنا مثلما هو حق مشروع لغيرنا خاصة والعراق له حدود طويلة مع جار السوء الذي لديه أحقاد وثارات وأطماع توسعية ومحاولات إثارة الشعوبية البغيضة. قبل

القادسية الثانية (الحرب العراقية الإيرانية)، كانت لدينا عقود مع فرنسا مثلاً لشراء طائرات حربية لتعزيز قوتنا الجوية، ولكن تنفيذ هذه العقود تأخر بعض السنوات بسبب الحرب وبسبب المقاطعة التي فرضتها أمريكا آنذاك.

الومنذ عام ١٩٨٠، قام العراق بتنويع مصادر تسليحه من خلال عقود مشروعة مع الكثير من الدول وبشكل مباشر، كما اشترينا سلاحاً غير مباشر عن طريق بعض الوسطاء، وحسب حاجة جيشنا لذلك. فما الذي يضير العراق إذا كان يسلح جيشه من البرازيل أو فرنسا أو النمسا أو الصين أو الاتحاد السوفيتي أو دول أوروبا الشرقية، مثلما تزود أمريكا وغيرها حلفاءها ؟ وخلال فترة الحرب، استطاع رجال التصنيع العسكري من سد نسبة كبيرة من حاجة العراق محلياً. وهذا الأمر أغاظ أمريكا والصهيونية، لذلك ركزوا تدميرهم، بكل نواياهم الشريرة على هذا القطاع الحيوى الهام.

ورغم ذلك، بقيت لنا علاقات تجارية عسكرية مع بعض دول الكتلة الشرقية، سواء بالسلاح أو التجهيزات. وقد وقف معنا أخواننا العرب في حربنا الدفاعية بوجه أطماع الفرس ونواياهم الخبيئة. وهذا ليس عبباً، وإنما العيب هو على من ادعى أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، بينما كل أسلحته وتجهيزات جيشه هي من هذا الشيطان ومن كوريا.

«فلماذا لا تنظر أمريكا بموضوعية إلى هذا الأمر وتحاسب شركاتها الكبرى التي كانت تسلح إيران ضد العرب. وهي تعرف جيداً من ضرب حلبجة بسلاح لا تصنعه إلا ألمانيا. والمخابرات الأمريكية تعرف هذا جيداً وبالأدلة، فلماذا لا تحاسب أمريكا إيران على ذلك.

"إذن فأمريكا تحاسب هذا وتغض الطرف عن آخرين، حتى في معركة الفاو عام ١٩٨٦، فإن أمريكا نفسها أوعزت لإيران بالهجوم على الفاو، وساعدتها على احتلال هذا الجزء المهم من أرضنا، لأنها تريد من إيران أن تلوح بالعصا أمام دول الخليج العربي وتقول لهم: ها هي إيران ستبتلعكم، وهي على بعد أمتار منكم. وترسل لهم إشارة تقول إن العراق غير قادر على صد شرور إيران، كي تقوم أمريكا بابتزاز هذه الدول. لذلك قامت أمريكا بتزويد إيران بأدق التفاصيل عن تواجد وكثافة قطعاتنا بالإضافة إلى معلومات أخرى. ثم قامت بتمرير معلومات غير مباشرة لنا.

«كانت أمريكا تسعى لإطالة أمد الحرب بين العراق وإيران لإضعاف العراق والعرب، ووضع العرب بيئ خطرين، الكيان الصهيوني من الغرب والفرس وأطماعهم من الشرق. لذلك كانت تزود إيران بالسلاح، وبالمعلومات بواسطة الأقمار الصناعية وبشكل مباشر.

أما نحن، فقد كانت تأتينا بعض المعلومات من أخواننا العرب، قد تكون أمريكا مصدرها، لكن ليس بصورة مباشرة. وكثير منها كان كاذباً لصالح إيران، وبالتالي أدت بعض هذه المعلومات إلى احتلال الفاو.

«وخلي العالم يعرف الآن شلون إيران تهز الخيط من الشمال على جلال ومن الجنوب على الأمريكان والبريطانيين. وخلي يشوفوا شلون العراق كان واقف سيف بوجه أطماع إيران ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) حول الأسلحة العراقية، انظر:

TIV (Trend Indicator Value) of Arms imports to Iraq 1980-1990 (Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)).

## لالفصل لالثالث

# الصفحة الأولى من المعركة

### الحواسم

لم نضع في منهجنا أو حساباتنا يوماً ما، أننا الفلا ما والجهنا أي شرّ خارجي، سنستقُوي بالأجنبي، لأن الاستقواء بالأجنبي وخاصة على بعضنا اللبعض هو تانه وحقير.

(صدام حسين في المعتقل)

وقع الزلزال المروع في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣. واحتلت بغداد الحبيبة على يد المغول الجدد. كان كل شيء يبعث على الذهول، مرور الدبابات الأمريكية في شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى، وتحليق غربانهم السود بكثافة في سماء بغداد، توزع دمارها وحقدها على العراقيين.

في ظل هذا الذهول والصدمة غير المتوقعة، حل المحتلون الجيش العراقي الباسل، وحلوا أجهزة الدولة، وأصدروا قانوناً لتصفية حزب البعث العربي الاشتراكي، واعتقلوا القيادة، و ... و ..

كان الوجع كبيراً، وحين استحضرنا ما مر بالعراق من تآمر وعدوان غير مبرر سوى في ذهن العدو، قال الرئيس:

«لا بد من أن نعود إلى البدايات، ونرى اللحظات الأخيرة قبل بدء العدوان على العراق ليلة الحادي والعشرين من آذار، وهي الصفحة الأولى من المعركة.

«بعد أن أيقنت ورفاقي في القيادة ومعنا كل شعب العراق الصابر المجاهد أن العدوان الأمريكي الشرير واقع لا محالة، ويستهدف كل العراق ومقومات وجوده ومستقبله، وإعادته دهوراً إلى الوراء، قمنا بوضع الخطط اللازمة للمواجهة بعد أن قبلنا مضطرين بأن لا بديل عن المواجهة العسكرية المباشرة، وصد ومقاومة العدوان الذي ركبت فيه أمريكا هوى الشيطان. لذا، فقد أعددنا شعبنا البطل وقواته المسلحة للدفاع الشامل بمشاركة كل طاقات الدولة والشعب، من إعداد نفسى وفكري

ومعنوي لتأمين حالة الدفاع، ولمعركة طويلة قد تمتد إلى عدة أشهر. وكان الانفتاح العام للقوات المسلحة (قواتنا) مبنياً على أساس خطط الدفاع الرئيسية عن العراق، واحتمالات تعرض العراق للعدوان من كل الاتجاهات.

"وعلى هذا الأساس وغيره، وضعنا أهم المعالجات، وهي تأمين القيادة والسيطرة. ووضعنا لذلك كل الخطط والإمكانات. فقد قمنا بتقسيم العراق إلى أربع مناطق كقواطع عمليات رئيسية، وكلفت القيادة رفاقنا بالتوزع لقيادة هذه القواطع، وعاونهم قادة فرق وفيالق قواتنا المسلحة.

كان التقسيم على النحو التالي:

قاطع العمليات الشمالي بقيادة « أبو أحمد» الرفيق عزّة الدوري. يعاونه في ذلك قادة فيالق وفرق التشكيلات الموجودة في ذلك القاطع. وقد شمل القاطع محافظات نينوى، التأميم، بعض أجزاء ديالي وبعض أجزاء محافظة صلاح الدين.

القاطع المركزي ويشمل مناطق بغداد، الأنبار، صلاح الدين، ديالي وأجزاء من محافظتي واسط وكربلاء. ويقود هـذا القاطع قصيّ وأخوانه القادة العسكريون الذين تسيطر قواتهم على هذا القاطع.

قاطع منطقة الفرات الأوسط ويشمل محافظات بابل، النجف، القادسية والمثنّى. وقد أوكلنا مهمة قيادة هذا القاطع للرفيق مزبان خضر هادي، يعاونه الرفيق فاضل محمود غريب. وأنيطت مهمة الدفاع عن هذا القاطع لمقاتلي جيش القدس وتنظيمات رفاقنا في الحزب.

القاطع الجنوبي ويشمل محافظات البصرة، ميسان وذي قار. وتم تكليف الرفيق علي حسن المجيد بقيادة هذا القاطع، يعاونه أخوانه قادة الفيالق والفرق في نفس القاطع.

«كانت هذه القواطع بإمرة رفاقنا في القيادة السياسية ورديفها قادة القوات المسلحة المجاهدة. كما كانت أهم الخطط التي سبقت العدوان، أن تكون الخطة النهائية هي الدفاع عن بغداد. لذلك قمنا بتقسيم بغداد إلى مناطق تولى مهمة قيادتها رفاقنا في القيادة. وكان الاهتمام ببغداد من أهم اهتمامات رفاقي في القيادتين

السياسية والعسكرية، لأن رهان نتيجة المعركة النهائي وتركيز العدو يتوقف على ذلك.

قبل وقوع العدوان، قلت لرفاقي إن البندقية سيكون لها الدور الكبير الحاسم في المعركة النهائية، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى، ثم كلفت الحماية التابعة لي بتهيئة أحزمة ناسفة لنا لكي نستعملها عندما نقاتل العدو إذا وجدئا أنفسنا في وضع نضطر فيه إلى استخدامها وذلك لإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوفه، حيث لم نضع في الحسبان حالة الوقوع في الأسر، لكنني بعد تأمل، تراجعت عن قراري هذا وقلت في نفسي، ماذا أقول لشعبي ورفاقي في القيادة وماذا سيقولون عني. هل أنا قائد وفقاً لواجباتي في أن أقود المعركة، أم أنا مقاتل ؟ وقد يفسر موقفنا هذا على أنه تخل عن القيادة. فعدلت عن الفكرة.

"وعندما وقع العدوان الغادر ليلة ٢٠/٢ آذار ٢٠٠٣، أخذت قواتنا المجاهدة على عائقها مهمة التصدي بكل شموخ وبطولة كل حسب قاطع عملياته وصنفه، ومعهم الشعب العراقي المجاهد بكل إيمانه وصموده. وكان لدور جيشنا الباسل خاصة اللواء ٤٥ البطل الذي أذهل العدو بصموده الأسطوري في أم قصر، رغم ضراوة العدوان وشراسته، أكبر الأثر في شعبنا مما جعل العدو يعيد النظر في خططه العسكرية أكثر من مرة.

"بعد اشتداد المعركة وأثناء معركة المطار (٥/ ٤/٣/٤)، شاركت أخواني بعض مراحل القتال بنفسي ومعي أبطال الحرس الجمهوري وأبطال من المقاتلين العرب والفدائيين الأماجد. وذات يوم، كنت أوجه بعض رفاقي وقادة الجيش والحرس بالقرب من جامع أم الطبول، التحق بي أبو نادية (طه ياسين رمضان). كان العدو أثناءها قد استطاع أن يخترق بدباياته ودروعه بعض مناطق بغداد على الطريق العام. كنت ورفاقي تحت الجسر، فقمنا بشن هجوم على قطعات العدو، وقد مكنني الله من حرق دبابة أو دبابتين بسلاح (آربي جي٧)، فاعترض أبو نادية بشدة على ذلك وقال: أرجوك لا تفعل هذا، فأنت قائد تقود و توجه، ولست جندياً كي تقاتل بنفسك. فإذا جرحت أو استشهدت لا سمح الله، فإن هذا سيؤثر على معنويات الجنود والضباط

بل وحتى على رفاقك في القيادة، ونعتبر هذا تخلياً منك عن واجبات القيادة. ثم ذهب أبو نادية، وبقيت مع أخواني المقاتلين وأفراد حمايتي. وقد كان للمقاتلين العرب من المتطوعين والفدائيين دور بطولي وتاريخي مشرف سيكون درساً للأجيال، فالعراقي مهما كان قوياً، فإنه يزداد قوة بعمقه القومي.

«في معركة المطار، صعدت إلى إحدى الدبابات، وكانت لحظة صعبة. فقدتُ تلك الدبابة وسط رقبل دروع تقدم باتجاه المطار. وكانت طائرات العدو وغربانه تحوم في سماء المعركة، حينتذ غطت عاصفة رملية سماء المعركة حالت دون تمكن العدو من قصف آلياتنا.

بعد ذلك دفع العدو بتعزيزاته وغيّر من خططه وتكتيكاته، وجمع حشوده بعد أن استطاع أن يحتل مناطق كبيرة من أرض المطار وما حولها. لكن قواتنا البطلة الصاروخية والراجمات والمدفعية وبقية الصنوف الأخرى، قامت بإبادة قوات العدو إبادة شبه تامة، خسر فيها العدو أكثر من ألفي عنصر، وأضعاف ذلك من الجرحى والآليات المدمرة في معركة أشار إليها (السيد محمد سعيد) الصحاف آنذاك. وكانت صدمة قوية للعدو، استطاعت قواتنا حينئذ أن تستعيد الموقع، وتكتم العدو، وما يزال، فلإفصاح عن خسائرهم وما يزال، فلإفصاح عن خسائرهم الكارثية في هذه المعركة.

"بعدها فقد العدو صوابه، فقام بحشد قواته من جديد، وشمن غارات من القصف الوحشي الجوي والصاروخي على بغداد بشكل غير مسبوق. وقام، وبشكل جنوني، بقصف قواتنا في المطار بالأسلحة النووية والأخرى المحرمة دولياً بشكل همجي حاقد، مما أفقدنا خيرة أبنائنا وقواتنا. وكان ذلك من أكبر عوامل تمكنه من دخول بغداد واحتلالها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، حيث إن هول القصف الهمجي على المطار، جعل بعض الآمرين والقادة يفقدون السيطرة على قطعاتهم بسبب ما آل إليه القصف بالأسلحة النووية على معنويات الجنود وبعض الضباط ومن شتى الرتب الصغيرة والمتوسطة، وتركهم للموضع الدفاعي، مما سهل دخول قطعات العدو إلى بغداد ...

«لا أريد أن أتحدث عن دوري في تلك المواقف، ولكنها حقائق لا بد من
 توثيقها كي لا يقول المغرضون أين صدام من تلك المعارك، فقد كنا وسط الشعب
 في السلم، ووسط مقاتلينا في المعارك والأوقات الصعبة.

ولقد خاض المقاتلون العرب الأبطال ومعهم الفدائيون البواسل، أشرس المعارك ضد قطعات العدو خاصة في معركة نفق الشرطة. وكنت معهم نحاول منع تقدم العدو وآلياته ودروعه صوب بغداد، وقمنا بتدمير عدد من آلياته. وهنا دعوت المقاتلين الأبطال إلى حماية أشقائهم المتطوعين العرب. ثم غادرت إلى حي المنصور، وشاركت أخواني المقاتلين من العراقيين والعرب الذين كانوا يخوضون معركة ضارية ضد العدو ودروعه. واستطعنا بعد الاتكال على الله من إعطاب بعض دباباته وولى هارباً من أرض المعركة في شارع ١٤ رمضان. لقد كنا ننتقل من موقع لأخر، ونتواجد بين المقاتلين ومعهم لنرفع من معنوياتهم.

"في التاسع من نيسان ٢٠٠٣، التفت الجماهير حولنا بكل عفوية في حي المنصور. ذهبت بعدها إلى الباب الشرقي، ولم أكن بعيداً عما حصل في ساحة الفردوس من مسرحية أراد العدو من خلالها أن يرفع من معنويات جيشه المنهار، ثم تجولت في مدينة صدام وسط الناس. لكننا في تلك اللحظات فقدنا المصور الذي لم يستطع الوصول إلينا لتوثيق ما يحدث.

في ذلك اليوم وقبله، التقيت بعدد من رفاقي في القيادة والقادة العسكريين. وعلى الجانب الآخر كان يدور قتال شرس في الأعظمية في ساحة عنتر. وكان المقاتلون العرب يخوضون هذه المعارك بشراسة. وقد استطاعت قوات العدو ومعهم كل العملاء والخونة، من التسلل والدخول إلى بغداد من أغلب الاتجاهات.

"ثم انتقلت بعدها إلى الأعظمية، وتناولت مع أفراد حمايتي طعام الغداء بعد أن أحضره أفراد الحماية من أحد المطاعم المجاورة. وبعد أن أديت صلاة العصر في جامع الإمام أبي حنيفة، احتشد المئات من أهالي الأعظمية الأبطال، وكان يرافقني المقاتلون العرب والقدائيون. فقمت بتحية الجماهير ووداعهم، ومن ثم خاطبت المقاتلين العرب وطلبت منهم المزيد من المقاومة، وعدم إتاحة الفرصة للعدو لالتقاط أنفاسه. فاليموم بدأت معركتنا الحقيقية، ونحن من يحدد مسارها، فعليكم تلقين الغزاة دروساً لن ينسوها، والإسراع في تنفيذ العمليات البطولية لكي لا يشعر العدو وعملاؤه بطعم النصر.

"لقد حاول العدو بأساليبه المعروفة وكذبه، التأثير السلبي في معنوياتنا واستفزازنا، لكن إيماننا بالله وبعدالة قضيتنا وثباتنا وصمودنا قد خيب ظنه. فقد حاول التأثير على معنويات العراقيين بالقول إن صدام حسين قد قتل. فطلبت من رفاقي عدم تكذيب الخبر.

«كان رفاقنا والقادة وأعضاء القيادة على مستوى عال من الصمود والبسالة وشمجاعة الموقف رغم ضراوة المعركة وشراستها. وكنا متواصلين مع رفاقنا في القيادة طيلة أيام المعركة وخاصة طه ياسين رمضان وطارق عزيز وقصيّ والفريق سلطان والصحاف، بالإضافة إلى القادة الميدانيين. لكنني لم ألتق مع «أبو أحمد» (عزّة الدوري) أثناءها بسبب قيادته للقاطع الشمالي بعيداً عن بغداد. كنا نتجول في بغداد وبين صفوف الشعب، ونشارك قطعاتنا دورها في المعارك، وكنا نتحرك أحياناً بسيارات مموهة ومختلفة الأنواع بعضها قديم والآخر سيارات عامة. ثم التقيت مع بعض الرفاق، وقررنا الاختفاء والانتقال إلى الصفحة الثانية، صفحة المقاومة والنضال السري. وكان خروجنا من بغداد يوم ١١/٤/١ حيث اتجهنا إلى المقرات البديلة».

### أين كان الرئيس يوم الغزو ؟

"منذ اليوم الأول لدخول قوات الاحتلال إلى بغداد، بدأت أستعد نفسياً لذلك، وأعود لسنوات النضال الأول منذ عام ١٩٥٩. كانت الأمور تسير معي ومع رفاقي وكأننا لم نفاجاً بما يحدث. وعندما كان الأشرار يدقون طبول الحرب، ويتحدثون عن الفرصة الذهبية، كنا نحاول ألا نوفر لهم هذه الفرصة التي قد تكون كارثية على قواتنا المسلحة، ولم يكن ذلك حباً في الحياة من جهتي، ولم تكن حياتي تعني لي شيئاً مقابل أن يحيا العراق حراً كريماً. ولتفويت الفرصة على الأعداء، كان لا بدلنا من أن نتخذ مواقع بديلة. ففي الليلة التي بدأ فيها بوش عدوانه على بغداد، كنت في منزل متواضع يقع في حي التشريع ليس بعيداً عن القصر الجمهوري. فقام العدو بضرب القصر والأهداف التي حددها.

المنصور، وطلبت من أعضاء القيادة أن يدخلوا من الباب الأمامي والخلفي للمطعم المنصور، وطلبت من أعضاء القيادة أن يدخلوا من الباب الأمامي والخلفي للمطعم للتمويه. وبعد أن تمعنت في الحضور، وجدت أن أحد الأشخاص المهمين كان غائباً عن الاجتماع. فقلت في نفسي لقد فعلها. وعلى الفور، طلبت من الحضور الانصراف والتوجه إلى مكان آخر. وبعد خروجنا مباشرة، قام الغزاة بضرب المكان وتدميره بالكامل. توجهنا بعدها إلى مكان آخر في المنصور في دار اعتيادية. وبعد دخولنا ولقائنا لفترة قصيرة، أمرتهم بالخروج. ثم ضرب المكان بشدة بعد دقائق من خروجنا. آنذاك أعلن العدو أن صدام قد مات في هذا الموقع.

"بعد أن أكمل العدو احتلاله لبغداد، قررت الخروج منها. فذهبت إلى محافظة الأنبار وبالذات إلى مدينة الرمادي حيث مضيف عائلة عراقية معروفة بكرمها ووفائها ووطنيتها، هي عائلة آل خربيط. وهناك كنت ألتقي بعدي وقصي وبعض المرافقين بالإضافة إلى برزان. عندما كنت في ديوان المضيف، كان الشباب يتصلون بواسطة جهاز الثريا المعروف بسرعة رصده من قبل الأقمار الصناعية، ويستطيع أن يرصد هدفاً دقيقاً جداً. وبينما كنت أعد نفسي للنوم قليلاً بعد أن طلبت بإخراج العائلة من بغداد، فإذا بالطائرات الأمريكية تضرب المكان. فاستشهد روكان عبد الغفور رحمه الله، وعدد من المرافقين. كما استشهد عدد كبير من أفراد عائلة صاحب الدار. وبسبب هذه الحادثة الأليمة، فإنني ما زلت أشعر بالخجل من آل خربيط. وعلى القور، خرجت بسيارتي بصحبة اثنين من المرافقين، وتوجهت إلى قضاء هيت حيث التقيت مع قائمقام القضاء على ما أذكر. فاستبدلت سيارتي بسيارته، ثم ودعني، فتجولت بعدها متنكراً في ضواحي الرمادي بالقرب من عشير تك آستاذ خليل. وفي الحقيقة، قررت ألا أثقل على العشيرة، وذهبت إلى أماكن أخرى».

وصمت الرئيس لقترة حسبتها دهراً.. وكنت أريد أن أسمع المزيد في زمن حدده لنا الحراس الأمريكان أن لا يتجاوز الأربع ساعات ونصف الساعة. سألته: هل تعتقد سيدي أن هناك ثغرات في خطة الدفاع عن بغداد ؟ أجاب الرئيس:

«نعم، كانت هناك بعض الثغرات المهمة، واستطاعت مجريات الأمور وسير المعارك والتفوق الهائل للعدو استغلال هذه الثغرات في حسم المعركة سريعاً. ورغم كل ذلك، أقول إن المقاتلين من رجال القوات المسلحة البطلة، قادة وآمرين ومقاتلين، ومعهم الفدائيون الأبطال والمتطوعون العرب، قد أبلوا بلاءً حسناً، ومن خلفهم الشعب العراقي البطل وقيادته ... لكن تلك كانت إدادة الله ولا راد لأمره...

# لالفصل لالرلابع

# الصفحة الثانية من الحواسم

### المقاومة

إن من شهر السلام مرة والحرة في وجمة اللإمبريالية، لا يهكن أن يسقطة من يره. ولإن فعل فالك، فالامبريالية ستعفر قبره.

راؤول كاسترو

الحديث مع الرئيس صدام حسين، حديث مع التاريخ وللتاريخ. أشرق وجهه حين انتقل إلى الحديث عن الصفحة الثانية من معركة العراق والأمة، صفحة المقاومة الباسلة التي أذهلت العالم بسرعة وقوة انطلاقتها. فقال:

"إن الصفحة الثانية من المعركة (مقاومة الغزاة)، يا ولدي خليل، قد بدأت يوم ا / / ٢٠ / ٣ / ٢٠ ، أي بعد الاحتلال بيومين فقط. فقد التقيت بالقادة العسكريين في ذاك اليوم وسألتهم إن كان لديهم أي شيء يقولونه، فأجابوني واحداً واحداً، وكانت إجاباتهم متعددة حتى قال الأخير: سيدي بقي لي فوجان .. قلت: إذهبوا وتوكلوا على الله، وابدأوا الصفحة الثانية من معركتكم.

«لذا فإن ما يحدث اليوم ليس وليد الصدفة، وليس فعلاً عفوياً، بل هي عملية مخطط لها منذ فترة طويلة قبل وقوع العدوان. وقد أخذنا كل الاحتياطات اللازمة، فقمنا بخزن الأسلحة والأعتدة والذخائر المطلوبة لمستلزمات معركة استنزاف طويلة وحرب عصابات لا يجيدها العدو.

«في ٩/ ٤/٣٠، مصت بزيارة لمدينة الشورة وتفقدت أهل المدينة الذين احتشدوا بشكل كبير. ولم تصوّر هذه الزيارة لأننا سلكنا طريقاً غير الذي سلكه طاقم التصوير والذي لم يستطع الوصول إلينا بسبب شدة القصف. ثم ذهبت بعدها إلى الأعظمية، والتقيت بحشود كبيرة من أهلها وعلى مقربة من المدرعات الأمريكية التي قامت إحداها بإطلاق النار، فجرحت في خاصرتي البسري، لكنه لم يكن جرحاً بليغاً.

" يسوم ١١/ ٤/ ٢٠٠٣، وبعد اللقاء مع القادة، قررت الخروج من بغداد يرافقني أفراد الحماية الخاصة، لكنني طلبت منهم الذهاب إلى بيوتهم وعوائلهم، وأبقيت معي عدداً قليلاً من الأفراد حيث سلكنا طريق نهر دجلة في زورقين، على ما أذكر، وخرجنا من بغداد. حين قررنا الاختفاء، تصرفنا مثلما كنا في عام ١٩٥٩ حيث كان هذا العام زخماً بالنضال، فكنا نمشي حفاة، ونأكل مما نصطاد، ومما نجده في الحقول. لذا فأنا معتاد على ذلك. بالإضافة إلى السهر والتعب وإعداد الخطط.

ابدأت بعدها بمتابعة فصائل المقاومة بالتعاون مع رفاقي قبل أن يؤسر بعضهم. كنا على اتصال مع الفصائل، نتابع وضعهم حتى في بعض المحافظات، لكننا وبعد تسلل الأعداء ومخابراتهم وأجهزتهم الإستخبارية، وخاصة من إيران، وتغلغلهم في محافظاتنا العزيزة في جنوبي العراق، فضلنا عدم الذهاب إلى تلك المحافظات. فتابعت زياراتي إلى بغداد، وكنت على اتصال مباشر وغير مباشر مع رجال المقاومة الأبطال. شم ذهبت إلى محافظة ديالي ومحافظة نينوي وأطراف الموصل ومحافظة التأميم والحويجة وجميع مناطق صلاح الدين وأغلب مناطق الأنبار، ولم أمكث في أي مكان زرته أكثر من ثلاث ساعات لاعتبارات كثيرة، فلم أرغب في أن أثقل على أهل المنطقة خاصة والعدو يتربص بنا، ولا نريد أن نتسبب بخسارة لشعبنا.

«كنا على صلة بالمقاومة، أتابعها وأقودها إما بشكل مباشر من خلال مشاركة وزيارة بعض الفصائل لرفع المعنويات، أو توجيههم بواسطة الرسائل الخطية، وهي قليلة لأسباب أمنية، أو رسائل شفوية. وكنا لضرورات أمنية نتخفى بملابس عربية أو بزي الرعاة. كما كنا نتنقل بسيارات مختلفة الأنواع، منها سيارات حمل متوسطة وكبيرة، ومنها سيارات نقل عام (تاكسي) وسيارات خصوصي.

«وفي أحد الأيام، كنا في سيارة تاكسي نحمل معنا بنادق كلاشنكوف ومسدسات وقنابل يدوية، وبالصدفة اقتربنا من سيطرة لقوات الاحتلال وهي سيطرة غير ثابتة. فوجئنا بها، وأراد السائق وهو من أفراد حمايتي أن يغير مسار السيارة ويستدير عائداً، فقلت له واصل السير وتوكل على الله. استوقفتنا السيطرة التي كانت من الجنود الأمريكان. لكنهم لم يدققوا في وجوهنا، وطلبوا منا مواصلة السير. وكانت أسلحتنا مخبأة تحت أرجلنا ..

«لقد مررنا بأحداث كثيرة تشبه تلك. وكنت كثيراً ما أطرق أبواب العراقبين في المناطق التي ذكرتها، فأدخل بعد أن يؤذن لي. وكنت أقول لرفاقي إن طرقت باب أي عراقي ولم يفتح لي، فيعني ذلك أن هناك خللاً ما قد يكون هذا الخلل أحياناً فينا.

"عندما كنت أزور الناس أثناء هذه الفترة، فترة الاختفاء، كنت أحاول ألا أثقل عليهم لئلا أسبب لهم حرجاً أو مخاطر، ولأسباب أمنية تعود لي شخصياً. وأدخل البيوت أحياناً متأخراً، وأخرج مبكراً من دون إيقاظ صاحب الدار.

«كنت أسعى لأمد المقاومة بالمال الذي نحمله خلال زيارتنا لبعض الفصائل كي تستمر المقاومة وبوثيرة تصاعدية. لذلك كان أول سؤال وجهه لي الأمريكان بعد اعتقالي هو عن المقاومة وعن «أبو أحمد» (عزّة الدوري). فقلت: حين يُعتدى على الشعوب وتستباح كرامتها وتنهب ثروانها، لا بدأن تقاوم، ولا سبيل غير المقاومة. وقلت لهم: لو كان عزّة الدوري في جفوني، لوضعته في عيوني وأطبقتها عليه.

«كانوا يلحون بسؤالي عن المفاومة، وكان جوابي أن عليهم أن يسجنوا الشعب العراقي بأسره، الأن كل عراقي شريف هو في صف المفاومة التي هي أكبر مما يتصورون. فهي تضم كل الأحرار من عروبيين وإسلاميين ووطنيين ومواطنين عاديين، نساء ورجالاً، صغاراً وكباراً. وقلت، لذلك عليكم أن تستعدوا بتجهيز النعوش كما قلتها لهم قبل احتلال بغداد، وأنكم ستنتحرون على أسوار بغداد (١٠)

<sup>(</sup>١) يقول الكاتب والدبلوماسي والأكاديمي الأستاذ صلاح المختار في لقاء مع قناة الجزيرة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠ إن الرئيس الشهيد قد صدق عندما قال إن المحتلين سينتحرون عند أسوار بغداد. فها هم العراقيون يدحرون قوات الاحتلال عند أسوار بغداد، أي في الفلوجة واللطيفية والمدائن وسامراء والضلوعية وبلد واليوسفية والمحمودية والصقلاوية وغيرها من مدن العراق الثائر.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل الفهد في مقالة له بعنوان الصدق صدام حسين وصدق المحاف.. وظهر كذب بوش وأعوانه الشبكة البصرة بتاريخ ١٢ أيار/ مايو (٢٠٠٥) الله جميع هذه الممدن وغيرها أصبحت مصدر القلق والموت للمحتلين وعملائهم المحدث الميترحم الأمريكيون على خسائرهم في فيتنام لأنها ستكون قلبلة قياساً إلى ما تحقق وسيتحقق على يد العراقيين الأفذاذ. وهذا ما أشار إليه أحد قادة المقاومة الفيتنامية في حديث له قبل أيام بمناسبة ذكرى تحرير الشعب الفيتنامي من الاحتلال الأمريكي البغيض، حيث تحدث براسهاب عن إنجازات المقاومة العراقية البطلة، وأبدى إعجابه بها، وأكد أن قوة المقاومة العراقية ونجاحها هو باحتضانها ودعمها الكبير من قبل الشعب العراقي المقاوم، وتوقع القائد الفيتنامي النصر المؤزر القريب للمقاومة العراقية واندحار أمريكا وخسارتها في العراق. الـ

وكنت أعني ما أقول, فهذه المدن المحيطة ببغداد أذهلت العدو ببسالة مقاومتها. فأنا أعرف معدن شعبنا وأصالته. وها أنتم تنتحرون وتقتلون وتهربون من ميدان المعركة وتتكبدون خسائر لم تتصوروها أبداً .. لقد شعرت من خلال تحقيقاتهم معي، بأنهم في ورطة كبيرة، وأنهم يبحثون عن حلول تحفظ لهم ماء الوجه».

وتشرد نظرات قليلاً. وأتأمل هذا الرجل العظيم الذي شاءت لـ الأقدار أن يتحول من رئيس دولة عظيمة إلى زعيم مقاومة يلتصق بتراب العراق، تراب وطنه. ويعود ليتابع الحديث:

«قلت للأمريكان إن الشعب الأمريكي ليس عدواً لنا، وإنسا العدو الحقيقي هو حكومتكم التي ورطتكم في احتلال العراق، ولذلك سيدفعون الثمن غالياً».

وجاء الحديث عن الفلوجة البطلة، فقال الرئيس إنه كان يتوقع أن يقوم العدو بعدوان جديد عليها. الكانت أحاسيسي تقول لي إن صوت الطاشرات الذي كنت أسمعه أثناء خروجي إلى القاعة، لا بد أن يكون موجها ضد الفلوجة وأهلها الأبطال. فهي أبداً لن تركع. فأنا أعرف حجم المقاومة فيها، وقدرات رجالها على التصدي والمواجهة. وأغلب كوادر المقاومة فيها هم من الضباط وجنود الجيش العراقي الباسل وكوادر الحزب والوطنيين وجيش القدس. وهم مدربون تدريباً عالياً، ولديهم خبرات قتالية واسعة. شعرت فعلاً أن حركة الطائرات الحربية المكثفة تتجه نحو الفلوجة. دعوت الله أن يمنحهم النصر، وأن تكون الخسائر البشرية قليلة.

"قلت للأمريكان إن عدد سكان بغداد هو سبعة ملايين إنسان، بينهم ما لا يقل عن ملبوني عراقي يحملون السلاح. كنت وما زلت أومن بأن أمة من دون سلاح وقوة هي أمة خنوعة. وقد قلت للقادة العسكريين ولرفاقي: تهيأوا لقتال الأمريكان بالبندقية. وبعد أن تحول جيشنا إلى المقاومة، صار أكثر قوة من الجيوش الأمريكية. وكما قلت لرفاقي في الفترة التي قضيتها معهم قبل اعتقالي "إحنا رضّاعي الموت».

حين عبرت نهر دجلة عام ٢٠٠٣ قبل إلقاء القبض علي بقليل، كان ذاك العبور ضرورياً بالنسبة لي. فعندما وصلنا الماء، كان هنـاك زورق صغير. قال لي المضيف حينهـا إن الزورق يكفي لنقلـي مع البنادق. أجبته: اسـتقل أنت الـزورق مع البنادق، وسأقوم أنا بعبور النهر سباحة .. إن قوة الرجل ليس في عضلاته، إذ إن قوة الوحوش تكون في نابها وعضلاتها، إنما قوة الرجل تكون في قلبه وإيمانه. وهذه تخلق له من العزم والشجاعة ما لا تخلقه العضلات. نعم يا ولدي خليل .. إن أي جيش يريد أن يحمي أرضه ويحفظها من أعدائه، عليه أن يمشي على الأرض، وتقنية الجيوش تخف أو تنتهى عندما ينتهى دور الأسلحة الأخرى ويبدأ دور المقاوم.

«كنت حريصاً باستمرار أن أتواصل مع رفاقي وأخواني في القيادة والمقاومة، وكنت تواقاً لرؤيتهم وسماع أخبارهم، والتعرف عن كثب على آرائهم التي يمكن أن نستفيد منها. وكنت في الوقت ذاته حريصاً ألا نعطي العدو فرصة إلقاء القبض على أخواني في القيادة.

«ذات يوم التقيت مع «أبو أحمد» في إحدى البوادي. فكان كما عهدته في أعلى معنويات. ولدماثة خلقه، قام بخلع عباءته وفرشها على الأرض كي نجلس عليها. لقد كانت تلك المرة الوحيدة التي التقيته فيها. لكننا بقينا متواصلين بواسطة طرف ثالث».

## الفصل الفاحس

# أحداث سبقت عدوان ١٩٩١

لُيِّها اللهناضل ... لإذلا الاحتزّت لُمام حينيات قيم اللهبادىء فتنزكّر قيم اللرجولة.

(صدام حسين)

اعتاد الناس وبعد مآس عدة تعرضت لها أمتنا العربية، أن يقولوا: فتش عن أمريكا أو فتش عن إسرائيل. وكان السؤال الذي يلح علي، بل ويؤرقني، هل كان هناك تقصير من جانب القيادة السياسية في العراق بعدم الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية وبناء علاقة جيدة معها؟

حين توجهت بسؤالي هذا إلى الرئيس صدام حسين، أجاب:

«في ثمانينيات القرن الماضي، كانت تربطنا بالولايات المتحدة علاقة متذبذبة. وقد تأثرت هذه العلاقة بما كان يجري آنذاك من عدم استقرار الوضع السياسي في العراق. وقد تمت إعادة العلاقة عام ١٩٨٤ على ما أعتقد.

«لقد تعاملنا مع الولايات المتحدة خيلال فترة الحرب مع إيران على مستوى وزارة الخارجية. وكنا نأمل في حصول تفاهم أفضل وذلك لمصلحة الشبعب العراقي والشبعب الأمريكي. وذات يوم على ما أذكر، احتجنا إلى قمح، فتعاقدنا بشكل سريع مع الولايات المتحدة في زمن الرئيس رونالد ريغان. كان لا بد من إصدار أمر سريع من الحكومة الأمريكية للإسراع في إنجاز العقد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قيل للوفد العراقي المفاوض، لا تدفعوا للشركات الأمريكية أموالاً وإنما الحكومة الأمريكية هي من سيدفع، وبإمكانكم الدفع حين تكونون في وضع يسمح لكم بذلك.

«هذه بعض من المسائل التي لا ننساها رغم مرور كثير من الأحداث، ومضي عشرات السنين. وأذكر كذلك في زمن الرئيس ريغان حين احتاجت وزارة الدفاع العراقية طائرات هليكوبتر، وكانت المقاطعة مفروضة علينا آنذاك بسبب الحرب مع إيران، إلا أننا حصلنا على سبعين أو ثمانين طائرة غير مسلحة، لكنها تفيد في نقل ذخائر إلى الجبهة.

افي الحرب العراقية الإيرانية، أصيبت بارجة أمريكية، وقتل فيها سبعة وثلاثون بحاراً أمريكياً. وكان بإمكان ريغان أن يأمر قواته بقصف بغداد مثلما فعل كلينتون، لكنه لم يفعل. وكما يعرف الجميع، فإن هناك منطقة محرمة خارج المياه الإقليمية في الخليج العربي، وأي هدف يأتي منها يكون من حصة طيارينا لأنهم يعتبرونه معادياً، فيقومون بضربه. كانت المراقبة أنذاك إلكترونية. وما حصل هو أن طيارينا شاهدوا هدفاً، فقاموا بإطلاق صواريخهم عليه وأغرقوه. ونحن من جانبنا قمنا بإشعارهم بأن تصرفهم كان خاطئاً، لأنهم أي الأمريكان، جاءوا للتنصت على العراق أو على إيران. واعتذرنا وقبلت أمريكا الاعتذار، وعوضنا العوائل المتضررة لأن الحكومة الأمريكية آنذاك لم تضع عائقاً، وأصبح الحادث طي النسيان. لكن هذه العلاقة مرت بمرحلة حرجة عام ١٩٨٦ في قضية إيران غيت (١٠٠٠ وقد اعتذرت الإدارة الأمريكية عن ذلك، وقبلنا بدورنا الاعتذار، إذ كانت علاقتنا مع أمريكا جيدة رغم أنني لم ألتق الرئيس ريغان.

«ومن ناحية المعلومات، فإننا لـم نتلق أية معلومات مـن الجانب الأمريكي. لكن أخواننا العرب كانوا يفعلون، وكنا نعتقد أنها من أمريكا، لكنها ليست مباشرة.

«والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا، ما الذي حصل بعـد ذهاب ريغان ومجيء بوش حتى تتغير الخارطة؟

«حاولنا فتح نافذة بعد عام ١٩٩٠ للتفاهم مع الأمريكان على أساس المصلحة المشتركة المشروعة للبلدين، وللمحافظة على أمن المنطقة وتوازنها. لكن أمريكا أوصدت كل الأبواب. قلنا لهم إن النفط لا يمكن لنا أن نشربه أو نعيده ثانية تحت الأرض، وهو ثروة العراق المشروعة، ومن حقنا التصرف به على أساس المصلحة

<sup>(</sup>١) المعروفة بصفقات الأسلحة التي كانت ترسلها أمريكا وإسرائيل إلى إيران.

الوطنية والقومية كملك للأمة العربية من خلال التكامل الذي كنا ننشده. وليس من المعقول أن ينعم المواطن العراقي بهذه النعمة، بينما ابن الأردن أو مصر أو موريتانيا محروم منها.

"لقد حاولت بعض الأطراف العربية، في حينها، أن تسعى لفتح صفحة جديدة بيننا وبين الأمريكان، وقد بُذلت جهود كبيرة وخاصة من الملك حسين رحمه الله، فقد كان يتصل بنا أكثر من مرة، ويسألنا إن كان لدينا رسالة للأمريكان، ويسعى لترطيب الأجواء بيننا وبينهم. فكنا نقدر جهوده، لكننا لم نقبل إلا بعلاقات متوازنة تحترم إرادة الطرفين، وكنا نعي منهج الأمريكان في استعباد الشعوب، وفشلت جهود الملك حسين نظراً لتعنت أمريكا وسعيها لتنفيذ مخططاتها الإستعمارية في المنطقة.

"وأقول لك يا ولدي خليل، إن الشعب الأمريكي شيء وحكوماته شيء آخر، بعض الحكومات إن لم نقل جميعها، تقودها وتوجهها الصهيونية .. لذا عليكم أن تستخدموا الإعلام وخاصة الأمريكي لتوضيح هذه الحقائق للشعب الأمريكي.

### زيارة بريماكوف الأولى(١)

افي عام ١٩٩١، جاءني بريماكوف والحرب قائمة ضد العراق بذريعة إخراج العراق من الكويت. قال لي: إنني جئت إليكم بعدة نقاط، ويجب أن توافقوا عليها. وفي حال عدم الموافقة فإن روسيا ستقف ضدكم وبجانب أمريكا، ابتسمت وقلت: لا تخطئوا مثل أمريكا، فالمفروض أنكم تعرفوننا أكثر من أمريكا، والتهديد لا يجدي نفعا سواء أكان من أشخاص أو من دول. وقلت له كلاماً يؤذيه وهو حق. وسألته: ماذا ستضيفون أنتم إلى قوة أمريكا وأنت تسمع صوت القنابل. لذا لا يهمنا ما يضاف إلى قوتها، واختلاب عن ما حصل.

"وأعود لأقول إن الشعب العربي ليس ضد الشعب الأمريكي، وإنما ضد الحكومات الأمريكية وخاصة حكومة الدبليو بوش التي أشعلت الضغينة في قلوب العرب والمسلمين إضافة إلى آخرين في العالم. ولا أعتقد أن أية دولة ترغب في

 <sup>(1)</sup> إقرأ تفاصيل عن زيارة بريماكوف في كتاب (المنازلة الكبرى وقائدها .. المقدمات والنتائج)،
 حميد سعيد وعبد الأمير معلّة.

أن تخرج أمريكا سالمة من العراق الآن، فالعراق يدافع بالنيابة عنهم. ونحن حين نقول هذا الكلام، فليس خشية أو رغبة في أن ينتصر لنا الشعب الأمريكي كي نخرج من المعتقل، وإنما لنقول الحقيقة بأن شعب العراق وحكومة العراق قبل الغزو، لم يكونوا ضد أمريكا. أما الآن، فالذين عينوهم هم ذيول لهم، وهم عصابة عملاء وليسوا حكومة. وأنتم تعرفون طريقتنا وعقيدتنا السياسية، فهي منشورة ومعلنة الليسوا حكومة. وأنتم تعرفون طريقتنا وعقيدتنا السياسية، فهي منشورة ومعلنة السياسية،

### لقاء جاك شيراك

في غمرة حديثنا عن زعماء العالم، تطرقنا للحديث عن فرنسا، فقال الرئيس: «أذكر أنني التقيت جاك شيراك عام ١٩٧٥، وكان صديقي وعلى علاقة جيدة مع أغلب الدول العربية. وقد سألته حينها: لماذا تريدون أن يتطور العراق والعرب، هل تريدون ذلك حقاً أم هو كلام للسياسة ؟

تحدث الرجل بوضوح وقال إن ما يطرحه هو ليس ضد مصلحتنا، وكان كلامه صحيحاً. إذ كيف لدولة أن تضمن حقوق شعوب دول متخلفة إلا عن طريق طرح برنامج تكنولوجي. وكنا آنذاك نعتبر من الدول المتخلفة، ونشكك في كل من يقدم لنا التكنولوجيا الحديثة.

اوأقول الآن لو كنت في الوضع السابق، لقمت بتحية جاك شيراك، فهذا الرجل يستحق مناكل التقدير والاحترام، لكنني لا أستطيع ذلك الآن لئلا يفسر كلامي في غير موضعه.

ويعود الرئيس ليكمل حديثه عن الأمريكان:

القد كنا واضحين معهم. فنحن لسنا هواة حرب ولا متزمتين في مواقفنا، ولكننا في الوقت نفسه لا نساوم على المبادىء التي نشأنا عليها منذ نعومة أظفارنا. وكننا نطلب الحوار والتفاوض العادل المشروع مع من له مصلحة في موارد الأمة، وحتى من له الحق في العيش بسلام في ظلها وبين شعبها العربي المسالم. ولكن، يبدو أن هذا النهج لم يعجب من له أطماع من الطغاة والجبابرة.

«لقـد أوصدت أمريكا كل الأبـواب بوجه أي انفتاح عليها مـن قبل العراقيين.

وعندما كنا ننصح الإدارة الأمريكية بعدم مضايقة العراق اقتصادياً وسياسياً، وانعكاسات ذلك على سلوك المجتمع العراقي، كان هذا الإفصاح ربما يكون قد دفع ببعض المغرضين من مستشاري الإدارة الأمريكية بنصحها باتخاذ نهج الإيغال في تضييق الحصار الاقتصادي على العراق وشعبه. لقد تحالف الغرب وتآمر علينا، وكل ما بنيناه خلال السنين الطويلة، تم تدميره. فلماذا هذا الحقد..

"إننا لم نتعود على نهج المساومات وتقديم التناز لات عن مبادىء الأمة وحقوقها حتى ولو كلفنا هذا التحدي الشهادة أو الموت، فلم نتخاذل أو نهرب من واقع مصيري. وهذه هي سيرة أجدادنا وسلفنا الصالح.

«وأعود وأكرر، إننا لسنا أعداء للشعب الأمريكي، وليس لنا حدود معهم حتى نختلف عليها. هم يعرفون أن العراق هو الظهير القوي للأمة العربية، ولن يهدأ له بال إلا يتحرير فلسطين التي هي أولى أولوياتنا، وهذا ما يغيظهم. لقد كانت أمريكا ولا تزال تريد أن تفرض شروطها علينا، وما علينا إلا السمع والطاعة، فلتخسأ».

#### الرئيس وشخصيات إعلامية وسياسية

كان الرئيس صدام حسين يدرك وبعمق أهمية الإعلام ودوره في معركة الحشد والتحرير، وكشف زيف العدو وادعاءاته الباطلة، والتي من خلالها يروج لمسوغاته لاحتلال العراق .

تحدثت مع الرئيس عن بعض الإعلاميين العراقيين والعرب الذين هم على صلة بنا وبالهيئة مثل الأساتذة مصطفى بكري وعبد الباري عطوان وفهد الريماوي. فأشرق وجهه وقال:

"كلهم رجال شجعان، فمصطفى بكري رجل عربي أصيل ومواقفه لا نتغير، بلغه تحياتي الشخصية ومن خلاله سلامي إلى شعب مصر. أما عبد الباري عطوان، فهو إنسان شجاع، وثقتي به عالية، فقد منح الكثير من وقته لخدمة قضايا الأمة وكذلك الأخ فهد الريماوي. لهم كلهم تحياتي ولكل رجال الإعلام العراقيين الوطنيين والعرب، وكل من يجاهد في قول الحقيقة، ومنهم السيد جورج غالوي الله تحمل الكثير دفاعاً عن العراق، والسيد رمزي كلارك، بالإضافة إلى الزعماء مهاتير محمد ونيلسون مانديلا وكل الأحرار .. قل لهم إذا كانت معنويات صدام قبل هذا اللقاء هي تسعون بالمائمة، فهي الآن مائة بالمائة بل مائة وعشرون بالمائة. وقل لهم إنني صامد داخل المعتقل وإنني متفائل جداً، ولا أشك لحظة واحدة بتحقيق النصر في وقت هو أقرب مما يتصور الكثيرون».

### وماذا عن الكويت ؟

بعد حرب ضروس دامت ثماني سنوات توجت بنصر عظيم على إيران، العدو اللدود للعرب في ١٩٨٨ /٨ /٨ و خروج العراق بجيش جرار وقادة عظام يمتلكون كل فنون القيادة والقتال والقوة والخبرة الفتالية، بالإضافة إلى أن العراق حقق إنجازات كبيرة في كافة المجالات ضمن سنوات الحرب الطويلة، لم يوق هذا كله لأمريكا والصهيونية العالمية. وبدأ العراق يفكر فعلياً في تحرير فلسطين، هذا ما أكده الرئيس صدام حسين عندما زار إحدى المدن العراقية، وقال للمواطنين النفوا حوله: "لم يتبق لنا إلا معركة صغيرة". وقد فهم الصهاينة تلك الإشارة، فبدأوا يفكرون جدياً في التخطيط لتدمير هذه القوة الجبارة التي إذا ما اتجهت نحو فلسطين، فلا أحد يقوى على إيقافها. فقامت بجس النبض عندما هددت الأردن فلسطين، فلا أحد يقوى على إيقافها. فقامت بجس النبض عندما هددت الأردن بجعله ساحة قتال، فكان رد فعل العراق جاهزاً، عندما قال الرئيس: "إذا أرادت بجعله من الأردن ساحة قتال، فالعراق سيجعل منها هي ساحة قتال». وأضاف: "إذا قامت إسرائيل بضرب العراق نووياً، فإننا سنقوم بحرق نصف إسرائيل وأضاف: "إذا قامت إسرائيل بضرب العراق نووياً، فإننا سنقوم بحرق نصف إسرائيل المجاسوس الإيراني الأصل البريطاني الجنسية الذي كانت له علاقة مع مكاتب التجسس البريطانية لصالح الموساد.

وكأنّ العراق بدوره الريادي وعمقه القومي قد حول الصراع العربي الصهيوني إلى صراع عراقي صهيوني، لأن العراق وجد أن بعـض الحكومـات العربية بدت وكأنها تتنصل من مسؤولياتها القومية تجاه القضايا العربية ومحورها فلسطين.

وهنا بدأت الصهيونية بالتفكير في كيفية التخلص من قوة الجيش العراقي وتدمير العراق، وتغيير وجهة الصراع، إذ أدركت عملياً أن العراق بقيادته الوطنية، وبعده القومي هو المحرك الأساس في تدعيم الصراع العربي الصهيوني، وهو اللاعب الفعال في هذا الصراع، فبدأ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بإجراء الدراسات الإستراتيجية ووضع الخطط السرية المختلفة للقضاء على العراق.

قبل نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ومن خلال التآمر على اقتصاد العراق والتحرش بحدوده، قامت شركة أمريكية بالتعاقد مع الكويت للتنقيب ظاهرياً عن النفط. فاختاروا هذه المرة أراضي تعود إلى العراق حيث حفروا آباراً ماثلة، ومن ثم قاموا بسحب ثرواته النفطية بشكل يؤثر على المخزون النفطي العراقي وذلك بمحاذاة تلك المنطقة على الجانب العراقي. وقامت الشركة ذاتها بتسويق النفط المستخرج، وبيعه بأسعار زهيدة إلى إيران. كما قاموا بإغراق السوق العالمية بالنفط وبأسعار متذنية جداً لتدمير الاقتصاد العراقي. وكانت هذه الإجراءات مدروسة ومخططاً لها بعناية.

لم يكتفوا بهذه العوائد المالية الضخمة من نفط العراق وإيذاء اقتصاده، بل حاولوا تسريب معلومات عما يحدث على الجانب الكويتي. وتطور الموقف أكثر عام ١٩٩٠ إثر تفكك الاتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا كقطب أوحد. وابتدأت اللعبة الصهيونية ضد العراق.

كنت في لحظة ما، في أشد حالة من حالات الحرج في أن أطرح على الرئيس سؤالاً يجول في النفس ولدى الكثيرين. وكنت قد أقسمت له أن أطرح عليه كل ما يجول في خاطري من تساؤلات تهم العراقيين والعرب والرأي العام بصراحة من دون أية مجاملة، وأن أنقل له كل ما كان يتداول في الشارع. لذلك كان السؤال عن قرار دخول الكويت: هل كان قراراً متعجلاً وهل كان فغة نُصب للعراق؟

أجابني بكل هدوء:

"يا ولدي، إن الدماء العراقية التي سالت طيلة فترة الثماني سنوات من الحرب مع الفرس، كانت دفاعاً عن الكويت وغيرها. وقد تحمل العراق الكثير في سبيل أمته ومحيطه العربي، وهي بعض من المبادىء التي حملناها وجئنا من أجلها. لكن الكويت كانت تقوم بإغراق السوق بالنفط، وتسرق بصورة غير مشروعة نفط العراق. لقد خرج العراق من الحرب مثقلا بديون تبلغ ٤٠ بليون دولار، عدا المساعدات التي قدمتها الدول العربية، ويعتبر بعضها ديوناً علينا، وقد أثقلت ميزانية العراق. وبدلاً من أن تساعده الكويت بعد خروجه من الحرب، فإنها قامت بإيذائه.

اكنا قد نبهنا مراراً وخاصة في مؤتمر قمة بغداد الاستثنائية في ٣٠/ ٥/ ١٩٩٠ وقبلها، إلى دور الكويت والإمارات العربية المتحدة في تخريب اقتصاد العراق بعد خروجه منتصراً من الحرب.

افي عام ١٩٩٠، وفي شهر تموز على ما أذكر، وبعد احتدام الأزمة بيننا وبين الكويت، وبعد أن أصبح حلها بالحوار أمراً صعباً، قمت باستدعاء السفيرة الأمريكية في العراق، جلاسبي بحضور الرفيق طارق عزيز لإجراء مناقشة سياسية شاملة معها باعتبارها ممثلة بلادها، حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وكذلك مناقشة التطورات الجارية، ولإيصال رسالة إلى الرئيس بوش الأب(١).

## موقف بعض الدول العربية من أزمة الكويت

"إن مساعدة دول المنطقة ومنها دول الخليج للعراق في مواجهة إيران لم تكن اعتباطية، وإنما لخوفهم من أن تكتسحهم الثورة الخمينية التي أرادت إيران تصديرها للعراق ولدول المنطقة كي يبدأ بعدها الطوفان .

الكن وقوف العراق بوجه هذا المد العنيف الشرير الذي ما كان بالإمكان التفاهم معه إلا بلغة القوة المضادة على أساس الفعل ورد الفعل، حال دون تصدير هذه الثورة. وبالإضافة إلى الأسباب التي ذكرناها سابقاً حول دخولنا الكويت، فأنت تعلم يا أستاذ خليل أن موضوع الشرف بالنسبة لنا هو خط أحمر، وإن الذي أثارنا وآذانا وكان السبب في إسراعنا باتخاذ قرار دخول الكويت، هي تلك الكلمات المهينة لشرف المرأة العراقية، فقد كنا نسمع كلاماً جارحاً من المسؤولين الكويتيين تجاه حرائر العراق وماجداته، وهو كلام مخالف لقيمنا العربية الأصيلة. وقد سمعتم وسمع العالم كلامهم البذيء ومن أعلى مستوياتهم الرسمية، وتعدى ذلك الى الحد

<sup>(</sup>١) نص المقابلة في ملحق رقم (٣)، ص ٤٥٥.

الذي ما عاد بإمكاننا السكوت عنه. لقـد اتخذنا قرارنـا بدخول الكويت واستعادة حقوقنا المغتصبة بعد أن نفدت كل الجهود لحل الأزمة سلمياً.

القد حاولنا جاهدين حل الخلافات القديمة المتجددة مع الكويت بكل الوسائل، وحتى عندما زارنا الرئيس حسني مبارك قبل نهاية شهر تموز، ولا أذكر اليوم بالضبط، من عام ١٩٩٠، سألني أثناء اللقاء سؤالاً محدداً: هل تنوي القيام بعمل عسكري ضد الكويت؟ قلت له في حينها: نحن لا نريد استخدام القوة العسكرية ما دام هناك أمل في نجاح المفاوضات. وقد طلبت من الرئيس حسني مبارك ألا يبلغ الكويتيين بذلك كي يكونوا مرنين في المفاوضات ويتركوا عنجهيتهم واستقواءهم بالأجنبي لأننا نعرف الكويتيين جيداً. وقد سألني إن كانت قواتنا في الجنوب هي التحضير لعمل عسكري ضد الكويت أم لردعهم وتخويفهم، فأكدت له بأن أحد مقاصدنا هو الردع والتخويف، وحينها وافقت على كل ما طرحه الرئيس مبارك، وأبدينا رغبة صادقة في حل كل المشاكل العالقة بيننا ضمن الإطار العربي.

«كما تمنيت على الرئيس مبارك حينها أن يسعى لئلا يتدخل الأمريكان في قضايانا. ولكن للأسف، فإن الرئيس مبارك، عندما غادر العراق إلى الكويت، ووجد الكويتيين خاتفين، وكانوا على استعداد لحل الخلاف عن طريق المفاوضات، طمأنهم بأن العراق لا ينوي مهاجمتهم، وهذا ما جعلهم يتمادون. أما ما يقال من أنني أعطيت الرئيس مبارك وعداً بعدم اللجوء للقوة، فهذا غير صحيح، إذ علقت عدم استخدام القوة بنجاح المفاوضات. ولكن المفاوضات لم تنجح، ثم إن الرئيس مبارك قام على الفور بالاتصال بالرئيس بوش، وزوده بجميع التفاصيل التي كان د بدها.

"أما المملكة العربية السعودية، فقد كانت جادة في حل الخلاف سلمياً، حيث دعت كل الأطراف إلى السعودية للتفاوض، ولقد بذل الملك فهد رحمه الله، كل ما يستطيع، وكذلك فعل ولي العهد آنذاك الملك عبد الله. لكن جاءت الأوامر من الكويت إلى وفدها بتقويض المفاوضات. كانت المملكة حريصة كل الحرص على إبعاد شبع الحرب عن المنطقة، كذلك التدخلات الأجنبية، لكن أمريكا استطاعت

أن تخدع المملكة والرأي العام العالمي بأن العراق ينوي مهاجمة السعودية، بعد اضطرارنا لدخول الكويت(١).

«لقد استطاعت أمريكا أن تؤلّب علينا الرأي العام وحتى بعض الدول الإسلامية والدول العربية ، وقد خدعت هذه الدول ، وكان انضمامها إلى المعسكر المعادي بحجة حماية المقدسات في المملكة.

«كان عتبنا كبيراً على الأخوة في المملكة وفي الخليج العربي، إذ كان عليهم أن يتذكروا أن الخميني وقواتمه كانت، لولا العراق، ستجتاح الرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط، وربما امتد طوفانهم إلى مصر والمغرب العربي.

"إذن أقول، لقد أفشات كل الوساطات والجهود. وكنا على وشك أن نحل الموضوع وتتوج هذه الجهود بانسحاب مشرف، ويتم تسوية الخلافات بصورة سامية. لكن الرئيس مبارك كان يدفع بالأمور بالاتجاه الذي حصل، إما لهوى في نفسه، أو انتقاماً مما حصل أيام السادات، إذ كان للعراق موقف رائد وواضح حين طالب بإخراج نظام السادات من جامعة الدول العربية بعد زيارة السادات لإسرائيل. وربما كان الرئيس مبارك يدفع بالأمور لمصالح مادية. وهذا يبدو واضحاً، حيث انهالت على نظامه مليارات الدولارات. والعراق لم يقصر مع مصر وخاصة مع الرئيس حسني مبارك شخصياً. ولا أريد الدخول في هذه النفاصيل، فهو يعرف كل شيء. وقد بذل مبارك جهوداً كبيرة للدفع باتجاه العدوان على العراق وخاصة في قمة القاهرة بعد دخول العراق إلى الكويت. لقد رأى العالم بأسره كيف كانت

<sup>(</sup>۱) هنا لا بد من الإنسارة إلى أن آمر اللواء الكويتي المدرع، أمر لواءه بدخول الأواضي السعودية والاحتماء بها، لكن الأقسار الصناعية الأمريكية وأجهزة المخابرات الأمريكية، التقطت صوراً لهنذا اللواء وآليات على أنها دبابات عراقية ضمن قوة تنوي مهاجمة المملكة العربية السمودية. ثم قامت بتزويد المملكة بهذه الصور المحرقة لتأليب الرأي العام العالمي ضد العراق، وفعالا نجحت في ذلك رغم أن المملكة بذلت قصارى جهدها لمنع وقوع الكارثة، حتى إنها تبرعت بثلاثين مليار دو لار للعراق شرط أن ينسحب من الكويت، لكن فشلت كل هنذه الجهود وجهود أخرى بذلتها دول عربية، بالإضافة إلى أن المشورات التي قدمها بعض المقربين من الرئيس، والتي كانت في معظمها بعيدة عن الحقيقة والواقع، جعلت الرئيس يتشدد في موقفه الرافض للانسحاب.

جلسة القمة ومشاجرته مع العقيد معمر القذافي الذي كان يسعى لحل الأزمة بعيداً عن التدخلات الخارجية. كان بإمكان الرئيس مبارك أن يفعل الكثير ويترك للشعب المصري العظيم غلق قناة السويس، وبذلك يجنب نفسه الإحراج.

أما من يتهم الملك حسين بأنه دفع الأمور باتجاه دخولنا الكويت، فهذا كلام غير صحيح، إذ بذل الملك حسين جهوداً كبيرة لحل الأزمة، وكان يحذر دائماً من قوة أمريكا وقدرتها على التدمير.

وسا قيل كذلك من أن السعودية كانت غير ممانعة في دخول العراق إلى الكويت، فهذا أيضاً كلام لا أساس له من الصحة، إذ كان موقف الملك فهد واضحاً في هذه القضية.

"إذن أستاذ خليل، بعد أسبوعين من دخولنا الكويت، كنا مستعدين للانسحاب. وقد كان لنا عدة مطالب منها تسوية كل القضايا في المنطقة ككل، وليس على أساس الانتقاء والتجزئة، لكن بعد نشر القوات الأمريكية والحليفة معها في السعودية بعد أن عبرت المحيطات، قررنا ومن باب المواجهة التي ستفرض علينا، أن نأخذ موقفا أكثر تحسباً .. لقد جيشوا الجيوش من أكثر من ثمان وعشرين دولة تقودهم الولايات المتحدة نحو الشر، وسخروا كل إمكاناتهم المادية والعسكرية، وكذلك الآلة الإعلامية الضخمة المسعورة للتطبيل للحرب، وبإعلام مفبرك، وإمكانات دعائية كبيرة جداً وفي كل اتجاه. وقد أقنعوا العالم بأن العراق دولة معتدية، وأن مهمتهم ستكون عملية جراحية فقط لإخراج العراقيين من الكويت. وقبل ذلك قالوا إنهم جاءوا ليحموا السعودية من غزو العراقيين من الكويت. وقبل ذلك قالوا إنهم جاءوا ليحموا السعودية من غزو العراقيين وللأسف، صدقتهم بعض شعوبهم. ومع ذلك كانت هناك معارضة كبيرة للحرب.

"إنني أقول لمن يتحدث عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية والاحترام بين الدول، إن أمريكا وبريطانيا استهترتا بحق الشعوب، ففي الوقت الذي كنا نريد أن نوجد حلا مشرفاً لقضية الكويت بعد دخولنا إليها، كانت أمريكا نقوم بإرسال رسائل استفزاز مباشرة وغير مباشرة لنا، وتتدخل بشكل سافر في شؤوننا، وتطلب منا مغادرة موقع قيادة الشعب، بل طلبوا من برزان وهو في جنيف

أن ينقل لي رسالة تقول: قل لأخيك إن عليه أن يعرف بأننا شياطين بيض، وعليه أن ينسحب من الكويت، وأن يرفع يده عن العراق. حتى بوش الإبن، أرسل لي رسالة قبل العدوان الأخير يقول فيها بكل وقاحة: إن لم تترك السلطة وتغادر العراق، فإنني سأفنيك وأفنى عائلتك.

«أثناء ذلك، استغلوا تفكك الاتحاد السوفيتي، وقد تحدثت مع الملك حسين في هذا الموضوع، فأبدى تخوفه من انهيار الاتحاد السوفيتي وما سيؤول إليه العالم في ما لو انفردت أمريكا كقطب أوحد رغم علاقة الأردن الجيدة مع أمريكا، وكان بعض أخواننا العرب ينصحوننا بالمرونة مع أمريكا، فقلنا لهم إن أمريكا تفسر المرونة على أنها مساومة، ونحن لن نساوم على الثوابت. إذن نقول إن أمريكا انفردت كقوة عظمى منفلتة و كقطب أوحد. وقد قلنا للأمريكان إنه بإمكاننا إن صدقت النوابا، تسوية المشكلة وذلك بإنهاء مشكلة الشرق الأوسط بما فيها حل مشكلة القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، وأن تكون المنطقة منطقة سلام دائم، تعطى للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. وقلنا لهم إن ما يرضي الفلسطينين يمكن أن يرضينا ويرضي باقي الشعوب العربية. لكنهم كانوا مصممين على تدمير العراق يوبنيته التحتية ، لم يتركوا لنا أي خيبار، فإما الرضوخ مهانين لشروطهم وأجندتهم، وإما المواجهة بكرامة بعد الاتكال على الله.

«لم نكن نستهين بأحد حتى عند دخول قواتنا إلى الكويت، وما حصل من مواجهة لبعض القطعات من الجيش الكويتي، جعلنا مسرورين وقلنا وقتها إن أشقاءنا الكويتيين من العسكريين، كانوا شجعاناً وأبدوا مقاومة حقيقية تستحق كل الاحترام، وهذا أملنا بالجيش العربي. لكن الأمور كلها تطلبت هذا الصدام، وكان من المفروض أن نتعامل مع الكويت بطريقة أخرى، ومع الأسف حصل ما حصل، وسامح الله من كان السبب (وكررها عدة مرات)، ورحم الله شهداها من

وعندما سألته عن الطريقة التي أشار إليها، اكتفى بالقول بأنه كان من المفروض أن نتعامل معهم بطريقة أخرى. "حين انسحبت قواتنا من الكويت، طلب الجنرال شوارسكوف من بوش أن يستمر في التقدم نحو بغداد، إلا أنه رفض قائلاً: من يتحمل مسؤولية الفوضى التي ستحصل في العراق والمنطقة إذا قمنا بقلب نظام الحكم في بغداد .. ثم إن هذه ستكون مهمة آخرين، وعندما ابتدأت صفحة الغدر والخيانة، كان بوش يخطط لأمر آخر، لذا لم تهاجم قواته طائراتنا السمتية عندما استخدمناها في تلك الصفحة».

وسألته عن مفاوضات جدة التي جرت بين وفد عراقي برئاسة النائب الأستاذ عزة إبراهيم الدوري ووفد كويتي برئاسة رئيس الوزراء وولي العهد. وقلت له: يروج في بعض الأوساط أن الأستاذ عزة إبراهيم قد تشدد كثيراً في المفاوضات. فأجاب: "إن أخي أبا أحمد قد أبدى الموقف المتشدد المشار إليه بناء على توجيهاتي، وكان الغرض من التشدد دفع الكويتيين لحل النزاع سلمياً وعدم التمادي في تأزيم الحالة بيننا. ولم يكن تشدد الأخ "أبو أحمد" رغبة منه في التشدد، فهو والله لم يكن من المتشددين في هذا الموضوع .. ولم يحرض، ولم يدفع على الإطلاق باتجاء الحل العسكرى.

### دور إيران في تأزيم قضية الكويت

اعندما كانت وفودنا تزور إيران من باب حسن نوايانا لتسوية كل ما يتعلق بالمشاكل بيننا، كان المسؤولون الإيرانيون، وعلى أعلى المستويات، يشجعوننا على البقاء في الكويت وعدم الانسحاب. وكانوا يؤكدون رفضهم لأي تدخل خارجي، لكنهم كانوا يقولون إنه ليس من مصلحة إيران خوض حرب جنباً إلى جنب مع العراق ضد أمريكا، لكن إذا ما قامت أمريكا باستفزاز إيران، فمن الممكن أن تقف مع العراق لاحقاً، وأن على العراق الصمود بوجه أمريكا، وأنها، أي إيران، مستعدة لاستقبال الطائرات الحربية العراقية لتجنيبها أية ضربة خاطفة إستباقية محتملة قد تشنها أمريكا ضد العراق. وحسب تعهد مسؤولي إيران، فإنهم سيسمحون لنا باستخدام هذه الطائرات في صفحة التصدي الثانية، وقدموا وعوداً أخرى كثيرة من باب حسن النوايا.

"هذا ما حصل. لكنهم فرس لا يمكن الوثوق بهم أبداً. وأثناء الحرب (1991)، لم يكتفوا بالوقوف ضدنا، بل اعترضوا الجيش العراقي أثناء انسحابه، وضربوه من خلال «حرسهم الثوري»، وسمحوا للعصابات والغوغاء بالدخول إلى العراق وحرق محافظاته الجنوبية والوسطى. كانوا يشاركون مشاركة فعالة في تدمير العراق. وعندما طلبنا منهم في أثناء العدوان إعادة طائر اتنا للتصدي لأمريكا، وفضوا. وما زالوا يحتجزونها حتى الآن. لهذا أسمينا تلك الصفحة صفحة الغدر والخيانة، أي غدر إيران وخيانة بعض المغرر بهم».

طرحت على الرئيس سؤالاً حول المقصود بعبارة (غَــدُر الغــادرون) التي وردت في خطابه يوم بدء العدوان على العراق في ١٧/ ١/ ١٩٩١ فقال:

ارغم التهويلات الإعلامية التي شنت علينا آنذاك، إلا أن أمريكا كانت تبعث لنا رسائل شفوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوسطاء الذين حاولوا حل الأزمة بين العراق وأمريكا قبل دخولنا الكويت، تؤكد بأنها لن تتدخل في قضايانا العربية، لكنها نكثت بوعودها، وغدرت بنا، وهذا هو ديدنهم مع الشعوب. لذلك قلنا في بياننا الأول غَدَر الغادرون».

### ويكمل الرئيس:

في حربنا الدفاعية مع إيران، كانت إيران هي خط المواجهة الأول نيابة عن الأمبريالية الأمريكية. ولم تخدعنا الشعارات الدينية الزائفة التي أراد الخميني إيهام من توهم بها. فقد كانت أمريكا تريد إضعاف العراق وندميره، بل إنها كانت تزود الطرفين بالمعلومات الإطالة أمد الحرب، فضلاً عن أنها هي وبعض المخابرات الغربية أوصلت الخميني إلى سدة الحكم في إيران، ودعمته بالمال والسلاح، حتى الكيان الصهيوني وقف بكل ما يملك من أسلحة وخبرات مع إيران.

وأذكر ما قاله هنري كيسنجر في مذكراته حول الحرب العراقية الإيرانية، بأنها أول حرب في التاريخ أردناها أن تستمر أطول صدة ممكنة، ولا يخرج منها أحد منتصراً.

#### الانتفاضة الفلسطينية

في غمرة الحديث عن الإعلام وأمريكا وتآمر الدول على العراق عام ١٩٩١، فاجأني الرئيس بالسؤال عن الانتفاضة الفلسطينية قائلا :

«شخبار (ما أخبار) أخواننا الفلسطينيين؟».

أفضت بالحديث عن الوضع الفلسطيني وأحبرته أن الفلسطينيين ما زالوا يناضلون، لكنني لم أبلغه برحيل الرئيس ياسر عرفات. فقال:

"أعرف جيداً الشعب الفلسطيني، ولن يهدأ لي بال حتى تعود للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة. إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاً، ومن يفرط بها هو مثل الذي يفرط بعرضه. لقد حاولوا مساومتي حول هذا الموضوع كثيراً، وبعنوا لي الرسائل عبر قيادات وشخصيات عربية ودولية قائلين: نريد منك فقط كلمة ولا نريد اتفاقاً الآن.

«كانوا يريدون أن أبدي استعدادي للاعتراف بدولتهم المزعومة وكيانهم المسخ "إسرائيل". لكنني رفضت بكل قوة رغم أنهم قالوا إن الاعتراف بالكيان الصهيوني يعني انتهاء الحصار المفروض على العراق وعودة العلاقات إلى طبيعتها مع الولايات المتحدة.

"إنتي أدرك بأن من يتنازل عن تراب وطنه وأمته، فإنه سيتنازل عن شرفه وكرامته، ولن تبقى لديه خطوط حمراء. إنه مسلسل مقيت يحتاج فقط إلى نقطة البداية ليستمر طريق التنازلات من دون نهاية. نعم، ستسنمر الانتفاضة، وإنني أعول على الشارع العربي كذلك، فهو مفتاح النصر، وأمريكا تتحرج من أي تحرك، لأنها تعرف أن ثورة الشارع العربي إذا ما بدأت، فلا أحد يستطيع إطفاء جذوتها".



الرئيس صدام حسين في أحد مؤتمرات القمة



الرئيس صدام حسين مع الرئيس جاك شيراك



الرئيس صدام حسين مع الرئيس ياسر عرفات

### لالفصل لالساوس

# صدام حسين وقصة الشبيه

#### هل يوجد أكثر من صدام حسين؟

في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي، لقيت «النكتة» رواجاً كبيراً في العراق، خاصة ما تعلق منها بأعضاء القيادة العراقية. وكانت هذه النكات تصل إلى سمع القيادة وإلى الرئيس صدام حسين. وهذه الظاهرة توجد في أغلب المجتمعات العربية بل وفي دول العالم كافة .. وربما تكون «النكتة» وسيلة لنقد ظاهرة تطرأ على المجتمع سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها، تؤثر سلباً على مختلف الأفراد أو الجماعات أو الدولة ككل، فيلجأ الناس إلى النكتة لتوجيه النقد لسلبيات انتشرت في فترة ما. وغالباً ما تكون هذه النكتة نابعة من الحس الشعبي، وتعبيراً أو «تنفيساً» عما يجول في الخواطر.

وخلال العقدين المذكورين، انتشرت إشاعة تقول بوجود أشباه للرئيس صدام حسين، أي وجود أكثر من شخص يشبه الرئيس ويقوم بدوره. وحامت النكات حول هذا الموضوع.

بعد غزو العراق، تداولت الخلويات نكتة تقول إن النصب الذي أنزل في ساحة الفردوس هو لشبيه صدام حسين. وانتشرت فكرة الشبيه من دون أن يعرف أحد من المذي روّج لها. هل هي المخابرات العراقية من أجل حماية الرئيس، أم هم الأمريكان لغاية في نفس يعقوب. ويدأ الناس يتداولون أسماء الشبيه حين قالوا إن هناك أكثر من شبيه. ومن تلك الأسماء، ميخائيل رمضان وجاسم العلي، حتى إن البعض، كانوا يتصلون بي ويسألونني: كيف وضع جاسم العلي أستاذ خليل، وقسمون أن

الشخص الموجود في المعتقل هو جاسم العلي. ويستند البعض في حكمه هذا، إلى ظهور الرئيس صدام حسين في فترة اختفائه بعـد احتلال العراق في أمكنة متعددة وفي أوقات متقاربة. وربما كان سبب ذلك يعـود إلى حبهم للرئيس، وتمنيهم بألا يكون الرئيس هو من تم أسره.

تحدثت مع الرئيس حول قصة الشبيه، ورأي الشارع العراقي، فأجابني:

«كنت أتحرك بين المناطق المختلفة لدواع أمنية، ولتفقد أحوال شعبي وفصائل المقاومة. ولتفويت الفرصة على الأعداء، لم أكن أطيل الإقامة في المكان الواحد أكثر من ثلاث ساعات كحد أعلى، باستثناء المكان الذي اعتقلت فيه. كنت أظهر مثلاً في الفلوجة في الساعة العاشرة، وأنتقل إلى الرمادي بعد ساعة، ثم بعد ساعتين، أكون في صلاح الدين. والناس لا يتحدثون بدقة عن الوقت، فقد تكون الأوقات متقاربة. بالإضافة إلى الخلفية المترسخة بوجود شبيه لي جعلهم يصدقون قصة الشبيه». ثم قال الرئيس مازحاً:

احين عبرت نهر دجلة، قلت في نفسي سيقول الناس إن هذا شبيه صدام حسين خاصة وقد سرت إشاعة أن صدام حسين مريض ومصاب بالسرطان».

ثم التفت الرئيس إلي ضاحكاً وقال:

«وأنت أستاذ خليل، ماذا تقول هل أنا صدام أم الشبيه؟».

والحقيقة أنني فوجئت بالسؤال، وبدأ الشك يساورني من جديد، خاصة وقد سألت في إحدى المرات مرافقي الرئيس عن الشبيه، فنفوا نفياً قاطعاً باستثناء واحد من حمايته الذي قال: نعم يوجد شبيه واحد. وكما تقول الحكمة «حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له».

أردت قطع الشك باليقين، فقلت له إن المحامي الأستاذ زياد الخصاونة يسلم عليه. فحدثني عن عشيرة الخصاونة العربية الأصيلة. قلت له إنني أقصد زياد وليس المحامي الدكتور هاني الخصاونة. فحدثني عن المحامي الدكتور هاني الخصاونة، وأنه كان زميلاً له في كلية الحقوق في القاهرة، وأن مشكلة ما قد حصلت بينهما خلال الدراسة. ثم أشاد به كإنسان شريف وكمناضل قومي أصيل.

ما يزال الشك يزاودني ..

وفي الزيارة الثانية، سألت الرئيس الأسير عن واقعة معينة، فذكرها برسالة خطية إلى شخص قريب جداً منه، وكتب فيها الشطر الأول من عبارة متفق عليها مع ذلك الشخص على هيئة كلمة سر. سلمت الرسالة إلى وسيط قام بتسليمها إلى الشخص القريب. فجاءت الرسالة حاملة الشطر الثاني من تلك العبارة، كلمة السروهي دليل آخر قاطع بدد شكوكي. إن قصة الشبيه ما هي إلا كذبة يروجها أعداء الأمة خاصة وأن وقفة الرئيس أثناء المحاكمة لاحقاً، وقفة العز والشموخ، كانت تغيظ أعداءه و تثلج صدور أبناء الأمة. وقد أبلغني أحد مرافقيه المقربين، أن فريق حماية الرئيس صدام حسين، ولدواع أمنية، كان يستخدم أكثر من موكب للتمويه على الزيارات التي يقوم بها الرئيس، من دون وجود أي شبيه. وكان المقصود من هذا التمويه تجنّب رصد الأقمار الصناعية لموكبه، وكذلك أعداء العراق في الداخل.

إن من يعرف صدام حسين، يدرك أن من وقف أمام حبل المشنقة بهذا الشموخ والإباء والأنفة والشجاعة والإيمان، لا يمكن أن يقفه أي شبيه. وأعداؤه الذين أقاموا مسرحية الإعدام وهم يرقصون، يعرفون أن لا أحد غير صدام حسين يقف مثل تلك الوقفة النادرة. وقد طلبت مني أكثر من مرة محطات تلفزة أن أتحدث عن الشبيه لكنني رفضت، فالقلب رغم الشكوك العابرة، كانت بوصلته تؤكد لي أن الرجل الذي أنحم الله علي بلقائه والاستماع إليه ورعايته ، هو أمامي. هذا الرجل الذي ارتبط تاريخي به في أصعب لحظات حياته كي أكون شاهداً، أحكي قصته بكل أمانة وشرف للأجيال وللتاريخ بكل حيادية.

## لالفصل لالسابع

## كيف احتلّت بغداد ؟



بغداد العز والكبرياء

| ci 1/1/10 Que el en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para de la companya della companya d |
| ملقد عن الولي تهوينوا و وعلم فيك الفعل والوطائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Stable doll at " i show as the dry jail time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) Halling Sall till ged and his recover "the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Charles "Test of the time of time of the time of time of the time of |
| Organ "Sandan and the train of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A TAX BALL BULLET. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 3 selle will be a start of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المراجعة الم |
| Short perpetition with the state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montaning for the second but of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| 11- 1- was a will the discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| with the state of  |
| Shall prilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1411 6 - 1 - Taring the way in The pulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s |
| That Time to partie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| letti garini Mariliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المنا ما الله المنافعة المنافع |
| Hold got which the hard water all the ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

صورة عن الصفحة الأولى من قصيدة كتبها الرئيس صدام حسين في معتقله حنيناً إلى يغداد. سؤال صعب لكنه أصاب الكثيرين بالذهول، كأن صاعقة قد وقعت عليهم، الألم يعتصر الجميع وهم يرون بغداد الأبية تسقط بين أنياب وحش لا يعرف قوانين ولا أخلاقاً، هدفه التدمير والسرقة والانتقام، ومحو تاريخ حضارة أنارت العالم حين كان الغرب يغط في ظلام الجهل والتخلف. وهم يرون، عبر تاريخ العراق المعاصر، البناء يعلو والعراق يشمخ والأمة تعتز بإنجازاته في زمن كان الأعداء يحيطون به من كل جانب ... والناس مذهولة تسأل: كيف صمدت أم قصر تسعة عشر يوماً، بينما بغداد تتهاوى في غضون أيام..؟

بغداد الرشيد والمعتصم .. بغداد العرب .. بغداد الشعراء والعلماء والفنانين وكل المبدعين .. بغداد الحياة .. بغداد التاريخ والذكريات الجميلة .. يا سيدي الرئيس هل حقاً سقطت بغداد ؟

يقول الرئيس ومسحة من الألم تلوح ويحاول إخفاءها:

اب ولدي، بغداد لم تسقط، بغداد احتلت وستتحرر بسواعد الأبطال. الاحتلال شيء والسقوط شيء آخر. وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها بغداد، فقبل الأمريكان، وعبر التاريخ، تعرضت لغزوات كثيرة، وتنازعها الأعداء من كل الجهات، وتكالب عليها الفرس وغيرهم وهي حلقات متواصلة، واحتلها المغولي هو لاكو. فأحرق ودمر وقتل وعاث فيها فساداً.. ثم حررها نشامي العراق وطردوا هو لاكو. وليس عيباً أن تحتل بلدان، لكن العيب إن لم تقاوم وتتحرر».

كأن الرئيس صدام حسين كان ينتظر هذا السؤال، إذ سرعان ما استطرد في حديثه، فكنت أخط بسرعة، وأسعى ألا تفوتني أية كلمة ..

"واليوم تتكرر الحالة، لقد جيّش بوش جيشه ومرتزقته وعبر المحيطات، ونحن لم نعتد على أحد، لكنهم كانوا يضمرون الشر لنا ويريدون نهب خيراتنا وتدمير بلدنا. وقد حاولنا بكل ما نملك تجنب شرورهم".. ويصمت الرئيس لبرهة ثم يعود ويكمل:

"في السياقات العسكرية، لا يمكن فصل النتيجة عن السبب، فهما حالة واحدة، والمعركة الواحدة هي سلسلة حلقات للوصول إلى تحقيق الهدف. فكيف إذا كانت المعارك متواصلة منذ عام ١٩٩٠، وما رافق ذلك من حصار ظالم دام أكثر من ثلاثة عشر عاماً، فقدنا بسببه أكثر من مليون ونصف مليون عراقي ما بين طفل وشيخ وامرأة وحتى الشباب. إذن فلا يمكن لي أن أجتزىء وأتحدث عن معركة واحدة هي بحد ذاتها كانت هدفاً ونتيجة لسلسلة طويلة .. ألم يكن قصف أمريكا للعراق مستمراً منذ ذلك التاريخ، أليست أمريكا هي من وضع خطوط الطول والعرض، وأسموها مناطق حظر الطيران ؟

العندما تقوم مثلاً قوة عسكرية سواء كانت تشكيلاً أو فرقة أو أكثر باحتلال هدف معين، فإنه من الطبيعي أن تأخذ المدفعية دورها بالقصف التمهيدي وصواريخ الميدان والراجمات، وذلك لتليين الهدف، ثم تقوم قوة الصولة بمهمتها للوصول إلى الهدف. فهل يعني ذلك أن نقول إن قوة الصولة هي التي احتلت الهدف، من دون أن نذكر دور المدفعية والقصف الجوي؟ هنا المعركة واحدة، وهي سلسلة عمليات، وعلى هذا النحو حصل ما حصل في بغداد.

"عندما بدأت الولايات المتحدة عدوانها تنفيذاً لرغبة بوش وحماقاته، كانت الصواريخ تنهال على بغداد. وكان الجهد العسكري العدواني يتوزع بين القتال بشكل عام في قواطع العمليات والتركيز على بغداد، وبين هجوم القوات الأمريكية والبريطانية على الشطر الثاني لأم قصر، لأن الشطر الأول اقتطعه الغزاة وسلموه إلى الكويت ليزيدوا من مساحتها حتى تصبح دولة على حساب العراق، ولتكون خنجراً مسموماً في خاصرته".

#### ويصمت الرئيس لفترة، ثم يضيف:

«عادة، عندما ينشأ نزاع بين بلدين لسبب ما، يأخذ كل طرف بالتأهب، وإعداد الجيوش وتهيئة الاقتصاد والمؤسسات. ويبدأ كل طرف بمقارنة صنوف قواته بمثيلاتها في الطرف المضادكي يقوم بالتعويض الحاصل سواء في القوة الجوية أو البحرية أو الصاروخية، وكذلك الحال بالنسبة للمشاة والدروع والصنوف الأخرى. ثم يبدأ كل طرف بالاستحضارات والتهيؤكي لا يعطي لخصمه فرصة المباغتة.

الاعتدما دافع العراق عن حدود الوطن بوجه أطماع إيران وشرورها، كانت قوتنا الجوية تتطور و تتفوق على نظيرتها الإيرانية. وكانت بحق ذراع العراق الطويلة. وكان طيارونا الأبطال عندما ينفد من أحدهم عتاد طائرته وصواريخها، يقوم بضرب طائرة العدو بطائرته، وهذه هي قمة الشجاعة والبطولة، وخير مثال على ذلك الشهيد البطل الطيار عبد الله لعيبي، إبن جنوبي العراق. وفي الطرف المقابل، كانت إيران تتفوق علينا عدداً. وهكذا الحال.

«أما ما حصل في العدوان الأمريكي الأخير، ومع من تحالف معهم، فهو أمر مختلف، ويختلف كذلك عن عدوانهم عام ١٩٩١ من حيث التكتيك العملياتي والطريقة وحتى النتيجة. فبعد الحصار الظالم وتدمير قوتنا الصاروخية وفقاً لقرارات جائرة، وبعد كل الـذي حصل عام ١٩٩١، وما تبعه من خطوط الطول والعرض والقصف المستمر على بطاريات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والقصف المستمر لبغداد، وكذلك على بطاريات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والقصف المستمر لبغداد، وكذلك ما دمره جواسيس أمريكا (المفتشون) الذين فتحنا لهم بلادنا كي يفهم العالم أن العراق حتال مما يدعون .. وكي نئبت للعالم أن العراق متعاون تعاوناً كبيراً مع من أمموهم بالمفتشين، لذا، فإن حالة المقارنة هنا تسقط، ولا يمكن لأحد أن يقارن بين دولة عظمي متغطرسة كأمريكا تملك كل وسائل القتل والتدمير والبطش، وتستطيع أن تدمر العالم كله كذا مرة، وتمتلك من الصواريخ البعيدة والعابرة للقارات والذكية وغيرها، وطائرات متطورة جداً وقوة بحرية لا مثيل لها في أية دولة تجوب كل بحار العالم ومحيطاته، فضلاً عن جيش متمرس على العدوان ومحصن قانونياً من عواقب ارتكاب أية جريمة .. وبين واقع العراق، البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصاد ارتكاب أية جريمة .. وبين واقع العراق، البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصاد ارتكاب أية جريمة .. وبين واقع العراق، البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصاد ارتكاب أية جريمة .. وبين واقع العراق، البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصاد

سنين، ووضع اقتصادي صعب .. إذن الفرق شاسع بين القدرتين ولا تجوز المقارنة بالأساس. فماذا يبقى أمام العراقي غير الدفاع عن كرامته ووجوده أمام عدو غاشم أراد به شراً، ولا يستطيع أحد أن يوقفه أو يثنيه عن نواياه الخبيثة .

امن الأمور التي لا بدأن نذكرها لأنها خارج السياقات العسكرية والقتالية المعمول بها والتي لم يتوقعها حتى أخواننا القادة وهم يضعون خططهم العسكرية والخطط البديلة، فهو قيام العدو بالمباشرة بالهجوم البري الواسع، متزامناً أو أعقب بقليل القصف الجوي والصاروخي وحتى المدفعي وذلك لتليين الأهداف كما سبق وقلنا، وعادة ما يستمر هذا، وفقاً لما هو معمول به، عدة أيام وربما شهر أو أكثر كما كان عليه العدوان الأمريكي عام ١٩٩١، حيث استمر القصف لأكثر من شهر، ثم بدأ الهجوم البري بعد ذلك.

"ومن الأمور الأخرى التي كنا قد وضعناها في حساباتنا، أن العدو سيتقدم من جبهتين أو أكثر مع إنزالات هنا وهناك. إحدى هذه الجبهات معروفة وهي منطقة الحشد الأكبر للقوات الأمريكية (الكويت)، والثانية من الجبهة الغربية. وقد تم التحسب لذلك.

أما ما يخص الصمود الرائع للبواسل في أم قصر من أبطال لواء المشاة (٤٥)، فقد قام هذا اللواء بقتال العدو بشكل أذهل العالم، وصموده الأسطوري زعزع المثقة في نفوس الأمريكان والبريطانيين وهز معنوياتهم. كذلك كان صمود قواتنا الباسلة في الزبير ومقاومتها الشديدة، قد عضد وعزز معنويات أخوانهم في هذا اللواء البطل .. كما أن صمود قواتنا المسلحة ومن خلفها ظهيرها شعب العراق الأبي في كل الجبهات، أعطى زخماً معنوياً لهذا اللواء خاصة وأن جهد العدو رغم ضراوة المعركة في قاطع اللواء، لم يتركز بشكل رئيسي على أم قصر، فالعدو كان يشاغل في بعض القواطع ويندفع في قواطع أخرى. وحتى على المستوى المعنوي والعملياتي، بينما كان أبطال اللواء (٤٥) يقاتلون ببسالة، كانت أنظارهم تتجه إلى أخوانهم في القواطع الأخرى، يستمدون العزيمة والصمود منهم. وعندما اندفع العدو باتجاه بغداد سالكاً الطريق الصحراوي، ومستغلاً ظروفاً معينة ومهمة كان

قد وضعها في أولوية حساباته، وهي عدم وجود أي غطاء جوي لقطعاتنا التي هي أصلاً غير متواجدة في المناطق الصحراوية، لأن وجودها يعني انتحاراً لها، كانت توجيهاتنا واضحة لأخواننا في القيادة وللقادة العسكريين بعدم نشر أية قوة غرب نهر الفرات سواء في صحراء السماوة أو الناصرية أو صحراء الأنبار، لأنها ستدمر بالكامل.

الوبعد أن تمكن العدو من احتلال بعض مدن العراق، كان يريد إيصال رسالة واضحة وهي أن كل شيء قد انتهى، وبالتالي تدمير معنويات العراقيين جيشاً وشعباً. فضلاً عن استخدامه أسلحة محرمة دولياً في ضواحي بغداد، ولم يستخدم هذه الأسلحة في أم قصر، مما جعل القوات المحيطة والمتمركزة في بغداد تقاتل بمفردها من دون أن تنتظر أي دعم آخر.

"إذن نقول إن المقارنة بين الذي حصل في أم قصر وصمودها الرائع، وبين الذي حصل سريعاً في بغداد، هي مقارنة غير وجيهة من الناحية العسكرية على الأقل. كما أن إسراف العدو بتركيزه على قصف بغداد ومحيطها بشكل بربري متواصل ولمئات الساعات، أدى إلى تدمير قطعات بكاملها وتشتت أخرى مما جعلها هدفاً سهلاً لطائرات العدو وصواريخه خاصة وأنها كانت تفتقر إلى غطاء جوي، وكذلك في حالة عودة هذه القطعات و تخندقها، فقد تم تدمير معظمها وهي في مواضعها الدفاعية مما أدى إلى استنفاد البديل. كما أن وضع أطراف بعض المحافظات ضمن قاطع عمليات بغداد، كان خطأ أو على الأقل سوء تقدير مع بعض التقديرات الأخرى التي لا تتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي حصلت في الميدان من خلال جهد العدو الكبير و تكتيكاته . . وهذا الامتداد الواسع في قاطع عمليات بغداد ساعد في تشتيت جهد الحرس الجمهوري والقطعات المسائدة له».

ويتابع الرئيس قائلاً:

"إن العدوان كان شرساً وواسعاً، وبذل العدو جهداً خاصة في الأيام الأخيرة، بتكثيف القصف الجوي والصاروخي على بغداد ومحيطها، إذ كان الهدف الرئيس للعدو هر بغداد أولاً. إذن لا يمكن لنا عندما نتحدث عن تمكن العدو سسريعاً من بغداد، أن نتحدث عن بغداد فقط ونجتزىء ذلك، لا، فالمعركة واحدة وهي سلسلة حلقات متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض.

"عندما وقع العدوان، اجتمعت مع أخواني القادة العسكريين، وقلت لهم: ديروا بالكم هاي المرة معركتنا مع العدو بحيل الله معركة مصير. فإذا الله كاتب لنا النصر، فهذا النصر سيكون للعراق وللأمة وللإنسانية. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك، واستطاع العدو الوصول إلى بغداد، فالشعب ما راح يسكت، وراح يصير القتال بالبندقية والقاذفة، وراح يطلع جيل من القيادات من ديالي وصلاح الدين والأنبار ونينوي والبصرة وغيرها وراح يحرر العراق ويطرد الأمريكان ويهزمهم، وستتلطخ سمعة أمريكا أكثر وتنكسر هيبتها. وصار اللي صار والحمد لله. وإن شاء الله العراقيين ما يخيبون أمل أخوانهم العرب».

#### موفد عربي

ويتذكر الرئيس ما مر بالعراق فيقول:

اقبل بدء العدوان بيضعة أشهر، قابلني مبعوث زعيم عربي نكن له كل التقدير. كان لديه مقترح محدد، ورغم أن هذا المقترح كان يمس بالكرامة و لا يمكن قبوله، إلا أنسا سمعناه حتى النهاية. وقلنا: لو افترضنا أنسا وافقنا على هذا المقترح، فهل بإمكانكم أو بإمكان أخواننا العرب منع العدوان؟ فأجاب: لا أحد يستطيع أن يضمن من من عرب منع العدوان . ومن الحد وسمعمل من مجل مسع العدوان . قلت له: كي نقيم نحن الحجة على أمريكا !؟ سلم لي على فلان (زعيمك) وقل له فلان يقول اتصلوا مع أمريكا واسالوها ما الذي تريده بالضبط، فإن كان المال، أي النقط، فالمال يعوض، وإن كانوا يريدون حل جميع القضايا العالقة في المنطقة، فإننا لا نقف بوجه من يريد إنصاف الشعوب. أما إذا أرادوا فرض شروط تمس بكرامتنا وكرامة شعب العراق، فنحن غير مستعدين لسماع سخافاتهم بعد أن تأكدنا أن مطلب أمريكا كان سخيفاً ومهيناً.

#### زيارة بريماكوف الثانية

«بعد أن جيّشت أمريكا وبريطانيا جيوشهما وأساطيلهما، لم تتركا أمامنا أي خيار آخر. فإما الاستمام والذل ومهانة التاريخ، خسئوا، وإما مواجهتهم بصدور عامرة ملؤها الإيمان بالله متكلين عليه .. حتى بريماكوف، في زيارته الثانية لبغداد، قال إنه يحمل لي رسالة. ولأنني أعرف مضمون رسالته، فقد طلبت منـه أن يلتقي بالأستاذ طارق عزيـز أولاً. ثم التقيتـه لاحقاً. قلنـا يا اللـه. وعندما طلب منـا أموراً تمس سيادة وكرامة العراق، قلنا لـه: ماذا بعد في جعبتك، فلو افترضنا بأننا استجبنا لهذا الطلب السخيف «التنحي ومغادرة العراق مع عائلتي»، فهل سيتجنب شعبنا شرورهم ؟ قال: لا. فالأمريكان سيدخلون العراق بك أو بدونك. فقلت له: خسئوا، يخزيهم الله. نحن باقون هنا، فليأتوا. أهلاً وسهلاً بهم. سنقاتلهم من بيت لبيت. لكن أنصحهم بقراءة تاريخ العراق من نبوخذ نصّر إلى صدام حسين، ليعرفوا معدن الإنسان العراقي، فإن لم يكونوا قد عرفوه بعد، فإن المقاومة العراقية وشعب العراق سيقولون لهم حتماً من نحن ومن هم، والقادم سيكون أكبر بكثير بعون الله. وهكذا لم يتركوا لنا أي خيار يجنب شعبنا وبلدنا التدمير. وجيش العراق لم يقصر، إذ أذاقهم درساً لن ينسوه، وما زال أفراد الجيش ورجال البعث وكل الفصائل الأخرى تقاتلهم، ونحن لن نستسلم أبداً. هذه حال الحروب، لا بدأن ينتصر أحد الطرفين، لكن أمريكا رغم انتصارها السريع ستهزم شر هزيمة، وسيحصل لها أضعاف ما حصل في فيتنام، لأنها دولة شريرة، وستضطر إلى الانسحاب والهروب من العراق تاركة نصف معداتها ..

«قواتنا المسلحة وكل النشامي لم يقصروا أبداً، لكنها إرادة الله. فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، نعم إنها إرادة الله.

نقول إن من أهم أسباب تمكن الأمريكان من احتلال بغداد الحبيبة، عاصمة الرشيد، من دون أن نخوض في التفاصيل لأن وقت المقابلة محدد، هي الآتي:

أولاً: الحصار الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وما رافقه من استمرار الحرب بكل صفحاتها. ثانياً: اعتماد أمريكا سياسة الخداع والتضليل حبول مزاعمها، مما دفع بعض الأصدقاء وبعض الأشقاء العرب لتصديق رواياتها، بل إن البعض صدّق وعودها.

ثالثاً: الفرق الهاشل بين القوتين وخاصة القوة الجوية التي لا بدمنها لحسم أية معركة، والقوة الصاروخية بعيدة المدى، وعدم وجود أي غطاء جوي للجيش العراقي. وهذا أخل بشكل كبير في ميزان المعركة لصالح العدو.

رابعاً: معرفة العدو التامة بكل الأهداف العسكرية والمدنية من خلال فرق التفتيش ووسائل الكشف الجوي لطائرات التجسس والأقمار الصناعية. وأنت عندما تحدد هدفا، يسهل عليك ضربه.

خامساً: استخدام القصف الجوي الظالم بكثافة لا مثيل لها في تاريخ الحروب، والذي كان مستمراً على مدار الساعة، مما ساعد على شل قدرة قواتنا البطلة سواء أكانت الدروع أو المدفعية أو حتى المشاة.

سادساً: استخدام العدو لأسلحة محرمة دولياً، بعضها استخدم لأول مرة وخاصة في مطار بغداد بعد المعركة الشهيرة التي خسر فيها العدو مشات القتلى وعشرات الدروع، مما أفقده صوابه. فقام بضرب قوات الحرس والقوات المتجحفلة معها بقنابل نووية تكتيكية وأخرى حرارية تؤدي إلى صهر الحديد والجسد للتأثير على معنويات المقاتلين. وهذا السبب يعتبر من أهم الأسباب التي سرعت في احتلال بغداد.

سابعاً: استمرار القصف على بغداد بشكل وحشي وضرب السكان الآمنين، لخلق حالة من الهلع، وكذلك ضرب قوات ومراكز القيادة، وقطع كل أنواع الاتصال.

ثامناً: استخدام العدو للطريق الصحراوي بمحاذاة المدن، وتفوقه النوعي بالسلاح المتطور، والغطاء الجوي الكثيف، كل ذلك أفقد قواتنا القدرة على الحركة نهاراً لعدم وجود الغطاء الجوي والإسناد المدفعي لها، وتركيزه على خيار الوصول إلى بغداد. ورغم أن جيشنا الباسل قد نجح إلى حدكبير في تأخير تقدم العدو، مع إلحاق خسائر باهظة في صفوف، إلا أن العدو لم يعلن عن حقيقة هذه الخسائر،

تاسعاً: الانزالات الكثيرة والمتكررة هنا وهناك خلف قطعاتنا وعلى الطرق الرئيسية، وإرهاب السكان وقطع الطرق. بالإضافة إلى قيام العدو بدفع بعض آلياته بسرعة فائقة إلى مواقع خلف قطعاتنا. والمعروف أن أي إنزال أو اندفاع للعدو خلف القطعات يربكها.

عاشراً: الحرب النفسية، واستخدام الوسائل الدعائية، والإشاعة التي نجح العدو في إدخالها إلى صفوف قواتنا المسلحة من خلال الطابور الخامس وعملائه. وكذلك قيام بعض العملاء والمتسللين بإعطاء إحداثيات لطائرات العدو لتدمير المواقع الهامة والأهداف العسكرية.

حادي عشر: انقطاع وسائل الاتصال بين القيادات العسكرية وآمري القطعات نزولاً، وعدم وصول الأوامر أدى إلى تحلل بعض القطعات العسكرية على اعتبار أن الأمر قد انتهى.

ثاني عشر: في الحرب العراقية الإيرانية، كان القادة والآمرون يتصرفون وفق تطور الظرف وعلى أساس الموقف، لأن المدرسة العسكرية العراقية من بين أفضل المدارس في العالم التي أوجدت خيرة ضباطنا وقادتنا وجنودنا البواسل، ولم نضطر إلى إخضاع فرقنا وفيالقنا والقادة للأوامر السياسية، فقد كان التصرف للقائد أو الآمر بحتاً باستثناء القيادة العامة. فللقرار السياسي أحياناً دور، وحسب الموقف، ولكن بشكل ضئيل جداً. حتى عندما كنا نرسل القادة السياسيين للمعايشة في جبهات القتال، كنا نضعهم تحت تصرف العسكر، ومنهم عديّ وقصيّ.

#### إخضاع الجيش لقيادة السياسيين

وهنا سألت الرئيس عما اعتبره الكثير من العسكريين والسياسيين العراقيين خطأ كبيراً في إخضاع القادة والآمرين العسكريين في قيادات المناطق لمسؤولين سياسيين، فشرح الرئيس أسباب اتخاذ هذا الاجراء وظروفه، ووصفه بالاضطرار، لكنه أقر بصراحة وشجاعة بأن إخضاع قرار القادة العسكريين الميدانيين في الفيالق والفرق للمسؤولين السياسيين قد ساهم في إضعاف قدرات قطعاتنا في مقاومة الهجوم الكاسح لقوات العدو، وقال:

الما حصل في هذه المعركة المصيرية، ولحساسيتها، والأنها هذه المرة مصيرية بكل معنى الكلمة، فإننا أخضعنا القرار العسكري للقادة السياسيين سواء قادة الفرق أو قادة الفيالق إلى القرار السياسي وبالتشاور مع القادة العسكريين، وهذا حصل اضطراراً. وهو سلاح ذو حدين، فأحياناً يتطلب الموقف المبادرة والمباغتة السريعة، وعندما يخض الوقت ربما ساعات خاصة في ظل انقطاع وسائل الاتصال السريعة. وهذا يعطل جهد القائد في استخدام الموقف المطلوب على أساس الحالة التي قد تتطلب السرعة والمباغتة، فضلًا عن أن بعض القادة العسكريين يتحسسون من قرارات السياسي أو من أوامره التي تصدر لهم على أساس نقص الخبرة لدى هؤلاء في مجال الاختصاص العسكري. وهذا أثر بشكل كبير في نجاح العدو في التقدم السريع نحو بغداد في ظل فرق القوة، لكن رغم ذلك، قاتلت تشكيلات جيشنا الباسل والحرس بغداد في الحروب التقليدية.

ثالث عشر: هجوم العدو من كل الجبهات. وللأسف، فقد سهلت بعض الدول الشقيقة دخول قطعات العدو ودروعه من أراضيها، وقيام العدو باستخدام أراضي وقواعد البعض الآخر لقصف العراق.

رابع عشس: قيام العدو باستخدام عملاته من المخربين وعملاء إيران في الهجوم، وكذلك بعض المليشيات الموالية لإيران والتي تدعي الإسلام زوراً.

#### دور إيران في تسهيل الغزو

خامس عشر: كان غدر إيران من أهم العوامل المساعدة لدخول القوات الأمريكية والبريطانية إلى العراق(١).

<sup>(</sup>١) في ختام أعمال مؤتمر «الخليج وتحديات المستقبل» الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات في أبو ظبي في منتصف كانون الثاني ٥٠٠٦، قال محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني السابق، إن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق، وأضاف بأنه «لولا التعاون الإيراني، لما سقطت كابول و بغداد بهذه السهولة». وقد أيده رئيسه محمد خاتمي بتصريح بعد بضعة أشهر، عتب فيه على الولايات المتحدة التي لم تعترف لإيران بما أسماه دورها الإيجابي في حربي العراق وأفغانستان.

«هذه العوامل كلها، بالإضافة إلى غطرسة العدو، وتركيز جهده العسكري بكل صنوف قواته المسلحة، وبشكل جنوني على بغداد، وتلويح الأمريكان، إذا ما فشلوا، باستخدام الأسلحة الذرية لضرب بغداد على غرار هيروشيما. كل هذه العوامل، ساعدت في خلق جو نفسي مشحون لدى الجنود. وهذا أمر طبيعي. عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، لا يستطيع الآمرون، وفق حالة كهذه، السيطرة على قطعاتهم، وهذه خلقت حالة من الفوضى لدى قطعات كثيرة من قواتنا المسلحة بحيث أصبحت خارج نطاق السيطرة، فانسحب الجنود تباعاً من أرض المعركة من دون أوامر.

"إذن نقول إن أمريكا كانت قادرة على البطش والتدمير، ولكن هناك فرقاً بين البطش والعقل. فهي تستطيع أن تبطش وتدمر، ولكن عملياً، فإن خسارتها كبيرة جداً. ولن يرمم خسارتها خلقياً وتاريخياً إلا أن يتأثر أو يسقط الحزب الذي عاضد بوش في حربه ضد العراق. ولكن نسأل من الذي خسر ؟ الذي خسر هو الشعب الأمريكي أمام العالم وخسر كل عناصر القوة. بمعنى إذا ما أظهر الشعب الأمريكي معارضته لما حصل، فإن ذلك سيرمم ما قامت به حكومته. وقد قلت للأمريكان هنا في المعتقل: لن تعتدوا على دولة في العالم بعد العراق. وهذا يكون لصالح الإنسانية وليس لصالح العراق فقط، فالعراق سيتحرر بإذن الله وستهزم أمريكا وعملاؤها".

#### هل ثمة خيانة في قيادة الجيش؟

وقد سألت الرئيس عما راج من إشاعات كثيرة منذ الأيام الأولى للاحتلال عن وجود خيانات في صفوف القيادات العسكرية، فنفى الرئيس ذلك نفياً قاطعاً، وقال:

«سمعت أن هناك من يتحدث عن خيانات حدثت أثناء المعارك. فأقول لك يا ولدي إن جيشنا معروف ببسالته وبطولاته، وقد سطر أروع الملاحم البطولية على مر التاريخ, وفي جيوش العالم وعند اشتداد المعارك تحصل خيانات. أما في جيشنا، فإن حصلت فبشكل محدود جداً وبمستويات واطثة ضعيفة التأثير، ولم تؤثر على نتيجة المعركة إطلاقاً. أما ما أشبع عن خيانات على مستوى القادة الكبار،

فهذه جزء من الحرب النفسية التي تستخدمها كل الجيوش ضد نظيرتها في الحروب وخاصة عندما يواجه أحد الأطراف معارك حرجة جداً. فجيشنا برجاله وقادته هم أبطال أبلوا بالاء منقطع النظير، وواجهوا الأعداء بصورة أذهلت العدو وأثلجت صدورنا وصدور العرب وكل الخيرين في الإنسانية. لقد كنت أراهن على معركة بغداد، بعد أن يدخلها الأمريكان، وأننا سنقاتلهم من بيت لبيت، ومن شارع لشارع، وأنهم سيفقدون بذلك عوامل تفوقهم التكنولوجي، وأننا سنقوم بتقطيع هذه الأفعى الممتدة، وقد أعددنا لذلك، ولكن الاحتلال السريع لبغداد، واستخدام أسلحة نووية تكتيكية، وتحلل تشكيلات الجيش والحرس بسبب شراسة المعركة، وعدم وجود غطاء جوي وفقدان السيطرة حالت كلها دون حصول هذا الخيار الذي لو حصل، لساعدنا بالتأكيد في شل تأثير الأسلحة المثقيلة للعدو وخصوصاً طير انه.

"إذن نقول إن أهم أسباب احتلال بغداد هو عدم تكافؤ القوتين واستخدام أمريكا أسلحة نووية تكتيكية في معركة المطار، مما أربك الجيش العراقي الذي لم يعتد على مواجهة أسلحة غير تقليدية كالتي استخدمها بوش في جريمته.

"وقد لفت انتباهنا في القيادة إصابة العدو أهدافاً عراقية بدقة متناهية. وللأسف، بعد التحري والمراقبة تبين لنا أن بعض الخونة والعملاء الذين أرسلهم العدو ودسهم في مناطق مختلفة من بغداد، كانوا يستخدمون هواتف الثريا ذات اتصال عبر الأقمار الصناعية بمراكز القيادة الأمريكية والإسرائيلية لتحديد الأهداف العراقية. وقد سهل ذلك تدمير معظم الأهداف المدنية والعسكرية والمنشآت المهمة.

الومما سناعد في احتلال العدو لبغداد، استخدام الخونة والعملاء أقراص وأجهزة تحديد الأهداف. وقد تبين في ما بعد، أن بعض ضعيفي الأنفس والخونة قد تغلوا في بعض الأجهزة الأمنية العراقية.

#### معلومات لم تصل إلى الرئيس

اكنا منفتحين على أي رأي أو مقترح يقدم لنا بشكل مباشر أو غير مباشر لمن لا يستطيع قول ما يريد قوله بسبب عدم امتلاك الشمجاعة في إيصال أو قول الحقيقة، أو لأي سبب آخر. وكنت أطلب من أخواني في القيادة بروح إيجابية أن يقولوا ما يريدون قوله، وأعطي تعليماتي للمرافقين والسكرتير بإيصال أية معلومة أو مقترح مباشرة لي. ولكنني اقتنعت بأن ليس كل ما كان يجب أن يصلنا أو أن نسمعه لنقف على الحقائق قد وصلنا، فقد كان هناك الكثير الذي لم يصلنا. وهذا ما لفت انتباهي أثناء المعركة وبعدها .. «. (وهذا ما قاله القاضي عبد الله العامري في إحدى جلسات المحاكمة، عندما قال للرئيس: أنت لست دكتاتوراً ولكن المحيطين بك جعله ا منك ذلك).

وقد قال لي أحد كبار المسؤولين العرب عام ٢٠٠٦ عندما التقيته في بلده: والله كنا نزود الرئيس صدام حسين بكل المعلومات التي تصلنا كي يتجنب حصول ما حصل، وتتجنب المنطقة ما حصل وما قد يحصل، ولكننا تأكدنا أن شخصين كييرين أحدهما قريب من الرئيس، كانا يتعمدان عدم إيصال هذه المعلومات ولا نعرف السبب.

من المعلوم أن غزو العراق عام ١٩٠٣ كان امتداداً لتآمر كبير من قبل الدول الاستعمارية والصهيونية العالمية منذ عام ١٩٢٨ وقيام الدولة الوطنية بقيادة حزب البعث. وكانت قاصمة الظهر لهذه الدول تأميم النفط عام ١٩٧٢ وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة حققها العراق، وبدء التآمر المنظم عليه، والتخطيط لوأد طموحاته. وكانت الحرب التي شنتها إيران على العراق عام ١٩٨٠ أول الغيث بالنسبة لهذه الدول التي دعمت إيران بالأسلحة من أجل إطالة أمد تلك الحرب. وحين انتهت الحرب بانتصار العراق على إيران المعتدية، استمر التآمر عليه لافتعال حروب أخرى لاستنزاف طاقاته الإبداعية الخلاقة، وقتل طموحاته بأن يكون دولة كبيرة تنافس الدول العظمى. وابتدأ التحالف بين هذه الدول وبعض دول المنطقة لاستفزاز العراق خاصة بعد أن خرج من الحرب منتصراً. واستطاعت الدول المنامة أن تحقق ما تطمح إليه في قضية الكويت. ثم توالت الخطط والتخطيط ويعناية فائقة من قبل الولايات المتحدة والصهيونية العالمية في البحث عن ذريعة قوية لضرب العراق، فكانت أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر التي استعملت أمريكا كل أجهزتها المخابراتية والاستخبارية لإلصاق التهمة بالعراق، ومن ثم الاستعداد لافتعال حرب جديدة

للقضاء على مستقبله وتدميره وتدمير خيراته والاستيلاء على نفطه وتأمين الحماية الكاملة لإسرائيل، ثم السيطرة على العالم، فالعراق هـو المفتاح بالنسبة لتحقيق أهداف هذه الدول المعتدية .

لقد اتخذت أمريكا قرار الحرب على العراق منذ تأميم نفطه، وجاءت أحداث ١١ أيلول المفتعلة لتكون البداية للقضاء التام على العراق.

في نهاية عام ٢٠٠٢، أبلغت أمريكا أربع عواصم عربية بأن احتلال العراق بات أمراً محسوماً، وكانت إحدى هذه العواصم تساهم بشكل فعّال في التحريض على ضرب العراق، بل كانت تدفع مليارات الدولارات، فاتورة شهية لتشجيع أمريكا على احتلال العراق وتدميره للتخلص من هذا الكابوس الثقيل. أحد زعماء هذه الدول كان ممتعضاً جداً مما يلوح في الأفق، إذ كان يدرك أن العراق هو سور العرب وحامي الحمى وحارس البوابة الشرقية للأمة ، وأن انهيار العراق يعني انهيار العرب دولة بعد الأخرى، خاصة وقد هددهم بوش بما لا تحمد عقباه في حال إبلاغهم العراق بقرار أمريكا النهائي (العدوان)، وسيكون مصيرهم المصير المنتظر لصدام حسين.

في أواخر شهر كانون الأول من العام ذاته، زار العراق مسؤول مهم من إحدى هذه العواصم العربية متجشماً عناء السفر بسبب الحصار الظالم المفروض على العراق، مجازفاً بمستقبل بلده وزعيمه. وقد وصل براً على أمل أن يقابل الرئيس صدام حسين وإخباره بحقيقة ما يجري. بقي الرجل في أحد فنادق بغداد ينتظر أن يبلغ الرئيس شخصياً بالمعلومات التي يحملها ، خاصة وقد أرسلت هذه الدولة معلومات سابقة إلى الرئيس صدام حسين، لكنها لم تصله. فقد كان هناك عدد من الأشخاص، وبالتحديد بعض الشخصيات المهمة في العراق، كانت وراء حجب المعلومات وبشكل متعمد عن الرئيس.

لم يعلم الرئيس صدام حسين بوجود هذا المبعوث، وقد حاول هذا الزائر أن يصل إلى الرئيس، لكن لم يفلح، فاستنجد بإحدى الشخصيات العراقية المقربة من الرئيس، وهذا بدوره اتصل بقصيّ الذي أرسل مبعوثاً من قبله للاستماع إلى

الضيف. لكن هذا الضيف رفض إلا أن يقابل الرئيس. فاتصل قصى بإحدى هاتين الشخصيتين اللتيمن كانشا تحاولان منع وصول المعلومات إلى الرئيس، فأرسل لهما (الضيف والشخص المقرب من الرئيس) سيارة مراسم خاصة، فاعتقدا بأنهما سيقابلان الرئيس صدام حسين. فاستقبلهما ذاك الشخص وقال: هاتوا ما عندكم .. لكن الضيف رفض وأصر على مقابلة الرئيس. بتاريخ ٢٤ / ٢٢ / ٢٠٠٢، وخملال الزيارة ذاتها، كرر الضيف والشخصية العراقية الاتصال مع هذا الشخص الكبير الذي طلب أن يهيّئ الضيف نفسه لمقابلة الرئيس. وجاءت السيارة نفسها لتقلهما إلى بناية خاصة ضخمة. وهناك وجدا أمامهما المسؤولين الإثنين الكبيرين يطلبان من الضيف إخبارهما بما لديه من معلومات. وأشارا إلى جهاز تسجيل قاتلين إذ المعلومات ستصل إلى الرئيس من خلال هذا التسجيل. امتعض الضيف بشكل كبير، واضطر أمام هذه المعاناة لـلإدلاء بكل ما لديه مـن معلومات. ثم قام الشخصان بوداعه مؤكدين أن المعلومات ستصل إلى الرئيس. وقبل أن يغادر الضيف مقر إقامته عائداً إلى بلاده، وصله مظروف فيه خمسون ألف دولار شخصياً له. فرفضه شاكراً بأنه وبلده بخير. ثم وقعت الكارثة، وبعد أن أسر الرئيس، حملت رسالة منه من داخل معتقله إلى زعيم هذه الدولة التي أرسلت مبعوثها إلى العراق، والتي كانت تحرص أشد الحرص على حل موضوع الكويت وعلى تجنيب العراق الكارثة الأخيرة. وقـد حاولت جهـات عديدة تشـويه صـورة هذا البلـد وتخريب العلاقة بينه وبين العراق بما فيها جهات معروفة من داخل هـ ذا البلد ومن العراق أيضاً وخارج العراق، وذلك للإساءة وتعكير صفو العلاقة الأخوية الحميمة بين هذين البلدين، ودق إسفين الكراهية والبغضاء، إما لحسابات وأحقاد شخصية، أو لتدمير العلاقات العربية العربية.

وبعد أن قابلت زعيم هذه الدولة، وجدته متألماً كثيراً لما جرى ويجري للعراق وللرئيس صدام حسين. وخلال لقاءاتي مع بعض الشخصيات المهمة في هذه الدولة الشقيقة، سمعت الكثير عما بذلته هذه الدولة لإبلاغ الرئيس صدام حسين بما لديهم من معلومات لتفادي ما يمكن تفاديه، لكن كل ذلك ما كان يصل إلى الرئيس.

#### معركة المطار الجزء الأول

بقلم: الضريق أول الركن سيف الدين الراوي قائد قوات الحرس الجمهوري

١ - أهمية موقع مطار صدام الدولي: لمطار صدام الدولي الذي بناه الشهيد
 صندام حسين، رحمه الدهية استراتيجية ومي كما يلي.

يعتبر مطار صدام أحد المفاتيح المهمة في بوابات بغداد لمساحته، ولأنه
 يساعد على انتشار واسع للقوات البرية، ويقع شمال غرب بغداد ٢٠ كيلو متر.

- يمكن ضبخ أعداد كبيرة من قوات العدو المحمولة جواً (الإنزال الجوي) إلى المطار وخاصة الطائرات الكبيرة الثابتة الجناح، ويشكل بذلك قاعدة أمينة للانطلاق باتجاه مركز بغداد أو لتطويقها.

- يجاور المطار أهم المواقع الرئاسية (موقع الرضوانية) الكبير، حيث البنايات العديدة والبساتين. ويصلح هذا الموقع (كمقر للقوات الأمريكية لإدارة العمليات).

إن السيطرة على مطار صدام الدولي له تأثير نفسي كبير على الشعب، الأنه
 يعنى السيطرة على (المواقع الرئاسية في الرضوانية).

- يرتبط مطار صدام الدولي بطرق استراتيجية (الطرق السريعة)، طريق مباشر سريع يؤدي إلى القصر الجمهوري والقيادة القومية والقطرية، وطريق آخر استراتيجي يحاذي المطار الذي يمتد من غرب العراق إلى جنوبه ويتجنب التجمعات السكانية التي تؤثر على تقدم القوات البرية. كما أن هذا الطريق يصلح لإنزال مئات الطائرات (الهليكوبتر) في كافة أجزائه، ويمكن العدو، بل مكن العدو من الإنزال الجوي الواسع في عدة أماكن منتخبة على الطريق (أمنت مرور القوات البرية المدرعة).

- يمتلك العدو قاعدة معلومات كبيرة عن كل ما يوجد في مطار صدام الدولي، من دفاعات ومواقع رئاسية من خلال دخول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى كافة تلك المواقع، مما زاد من أهمية التفكير في استخدامه. يؤمن مطار صدام الدولي للعدو خلخلة الدفاعات العراقية حول بغداد،
 والانطلاق للسيطرة على البوابات الأخرى (مفرق اليوسفية-التاجي) بما يؤمن له
 تطويق مدينة بغداد وعزلها عن المحافظات الأخرى.

٢- الفكرة العامة للدفاع عن مطار صدام الدولي: لقد نوقشت فكرة الدفاع عن مطار صدام من قبل الشهيد (قصي صدام حسين) قبل الحرب بسنوات، حيث تو فرت معلومات حول إمكانية العدو الصهيوني من القيام بالتسلل الجوي أو إنزال (قوات خاصة) تستهدف السيد الرئيس صدام حسين. وقد تم حساب كل ما تم توقعه من تهديدات جوية أو برية، حتى استخدام العدو (للجندي الطائر) لعبور الموانع والعوائق. وتم توزيع الرادارات والمراصد ونقاط المراقبة حول محيط المطار وموقع الرضوانية الرئاسي، وتم تصميم الدفاع عن مطار صدام بجعل منطقة مدرج المطار (أرض قشل)، وتم تغطيتها بالنيران المباشسرة وغير المباشسرة بشكل دقيق، وتوزيع موارد الدفاع الجوي حول محيط المطار بحث يصعب على أي قوة القيام بالإنزال الجوي إلا بعد تدمير هذه الدفاعات التي تعتمد على أفواج مدربة وبمعنويات عالية وبتسليح جيد من (الحرس الجمهوري الخاص)، وهي مزيج من أفواج المشاة كاملة التسليح والتجهيز والأفراد وقطعات مدرعة وقوات خاصة، وكذلك حماية (موقع الرضوانية الرئاسي). وأجرت القوات المشاركة بالدفاع (العراقية) العديد من الممارسات ولعب الحرب حول واجباتهم، ومن أبرزها مقاومة الإنزال الجوي المعادي. وتم إعادة التخطيط من قبل الشهيد قصي صدام حسين خلال الحرب، ووضعنا وعدلنا الخطط بعد تأكيد المعلومات حول الإنزال الجوي في المطار، وتم تغطية المطار بنيران (المدفعية والصواريخ).

#### ٣- خطة العدو الأمريكي في السيطرة على مطار صدام الدولي:

- قصف تمهيدي: استمر (٣٠٠ ساعة) من دون انقطاع ليلاً ونهاراً على محيط مطار صدام (الدفاعات) والمجمع الرئاسي في الرضوانية والذي مهد للقوات البرية السيطرة بعد إضعاف بل تدمير الدفاعات. وشاركت بالقصف طائرات (بي ٢٥) بقنابل تسعة طن وآلاف المهمات القتالية الجوية وصواريخ كروز والقنابل (النيترونية) التي دمرت أغلب الأفراد (بأسلوب الحرق والعصف)، وفي كل الخطط العسكرية العالمية، فإن القصف الذي يسبق الهجوم البري أو الإنزال يستمر ساعة كما حدث في عبور المصريين لقناة السويس في حرب عام ١٩٧٣، واستمر أقل من ساعة عندما تم تحرير الفاو عام ١٩٨٨ من قبل القوات المسلحة العراقية. ولكن هنا (القصف التمهيدي) كان غير مألوف لا من ناحية الوقت ولا من ناحية حجم الإسناد الناري المستخدم فيه بأسلحة محرمة دولياً (أسلحة دمار شامل القنابل النيترونية) والقنابل الحارقة وعوامل شل القدرة. وبعد إضعاف وتدمير الدفاعات، قام العدو بالإنزال الجوي (على الطريق الاستراتيجي السريع) قرب المطار والذي مهد لاندفاع القوات التي عبرت من جسر (جرف الصخر) يوم ٢ نيسان باتجاه مطار صدام مباشرة وشاركت بالعملية الفرقة (١٠١) المحمولة جواً والفرقة (١٨) المحمولة جواً أيضاً وهي أساس القوات المحمولة للعدو الأمريكي، (وفيلق مدرع) يشارك في إسناده وهي أساس القوات المحمولة الهليكوبتر.

#### ويمكن اختصار المعركة وفق خطة العدو:

- قصف تمهيدي بالقوة الجوية والصواريخ وأسلحة محرمة دولياً
   استمر (٣٠٠) ساعة لإضعاف وتدمير الدفاعات العراقية حول محيط مطار صدام.
  - إنزال جوي شاركت فيه الفرقة (١٠١) والفرقة (٨٢) المحمولة جواً.
- اندفاع فيلق مدرع (عن طريق صحواء النجف كربـلاء المطار) متجنباً المدن عبر الصحراء.
- استمرت المعركة البرية مع قوات العدو منذ يوم ٣ نيسان ٣٠٠٣ حول محيط مطار صدام وداخله ومجمع الرضوانية الرئاسي ولغاية ٨ نيسان ٢٠٠٣، وكما يلي:
- قسال شرس وعنيف بين الحرس الجمهوري الخاص وأفواج القوات الخاصة حرس جمهوري وفدائيسي صدام ومدفعية وصواريخ الحرس الجمهوري، وبين القوات الغازية حيث دمرت عدة موجات برية للعدو أو محمولة جواً بالكامل.

وقد نفذ العدو أسلوب الانسحاب بعد الاصطدام بالقطعات لفسح المجال للطائرات المعادية لتأخذ دورها بالتدمير. وقد استخدمنا أسلوب العودة إلى الملاجيء للتقليل من تأثير الطيران المعادي.

- طبيعـة القتـال كان بأسـلوب (الكر والفر) الغـارات للجانبيـن. ولكن قدرة العدو النارية كانت أكبر واستخدامه لقوات جديدة كان أوسع.

- استخدم العدو أسلوب (الحرق الشامل للهدف) بالنيران، استراتيجية (التدمير شم التفتيش) مستخدماً القنابل ٩ طن والقنابل الفراغية. - قاد المعركة مباشرة السيد الرئيس صدام حسين والسيد قصي صدام حسين، وكان السيد الرئيس يوجه القوات الخاصة للحرس الجمهوري مباشرة حول أسلوب القتال وإدارة العمليات. - إن المعركة الأساسية جرت في مجمع الرضوانية الرئاسي الواسع بمعارك عنيفة بين القوات الخاصة للحرس الجمهوري والمشاة والفدائيين من جهة وبين العدو من جهة أخرى تكبد العدو فيها خسائر جدية دفعته لاستخدام القنابل (النيترونية).

- إن أغلب القوات المدافعة عن المطار استشهد رجالها ولم يعد منهم أحد. ولذلك لم يكن للعدو أي نجاح في المعركة البرية إلا بعد أن تم التدمير الشامل للقوات المدافعة بالوسائل غير المألوفة والتي لم تستخدم بأي حرب.

- إن سبب نجاح العدو في السيطرة على المطار، لم يكن بسبب معنوياته، وألكن بسبب قدرته الهائلة وغير الطألوفة باستخدام النيراني.

- لقد احتلت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية فرنسا التي تملك ملايين الجنود خلال عشرة أيام، واحتلت عشرات الدول خلال أشهر ووصلت إلى مشارف (موسكو) وكان ما كان. ولكن في هذه الحرب كنا وحدنا، والدول التي قاتلت ألمانيا والدول التي قاتلت معها أيضاً (الحلفاء والمحور) ما عدا روسيا قد شاركت بالحرب ضدنا (تلك هي المعادلة)، ولكن المعركة مستمرة وسوف تحسم كما حددها السيد الرئيس الشهيد الخالد صدام حسين (النصر لا غيره).

#### معركة المطار الجزء الثاني المعركة التي لن ينساها الأمريكان

المعركة التي تحدث عنها السيد محمد سعيد الصحاف وغيِّها الإعلام. مع بداية شهر نيسان من عام ٢٠٠٣، ظهر السيد الصحاف على شاشات التلفزة التي كانت تتابع مجريات الحرب على العراق، وقال: اليوم ستكون هناك معركة غير تقليدية. وكان لهذا التصريح انعكاساته الهامة على ساحة الميدان، وفي ردود أفعال الساسة والقادة العسكريين الأمريكان وكبار مخططي خفايا الحرب. فماذا جري في هذه المعركة التي غيبها الإعلام وسكت عنها الأمريكان وتحداهم الرئيس صدام حسين وهو داخل معتقله أن يعلنوا عن خسائرهم فيها ؟

١ - القوات المشتركة في اقتحام مطار صدام: الفرقة المدرعة الأولى خيالة. ٢- العوامل التي درست في التخطيط للدفاع عن المطار.

- دراسة نقاط القوة والضعف للعدو فنقاط القوة تتلخص بالسيطرة الجوية وقدرة عالية على الإنزال واستمكان الأهداف ودقة عالية في الإصابة ليـلاّ ونهاراً وتقنية عالية في التشويش الإلكتروني واستخدام الدخان لإعماء الأهداف والقذائف الليزرية وتعاون كبير ودقيق بين مختلف الصنوف وحرية عمل واسعة من معظم دول العالم والمحيطات.

أما نقاط ضعف العدو فهي استخدام القوات العراقية المجاميع الخاصة (المشاة) والذين يمكنهم القتال ليالاً نهاراً بأسلوب التسلل ثم العودة إلى أماكن الانطلاق.

- دراسة الفعل ورد الفعل للعدو، أي وضعه عند الإنزال المعادي وماذا يستخدم من أسلحة وما هو رد فعله على الهجوم المقابل وكيف سيستخدم نيرانه أي ما يسمى (بتصور المعركة).

- العامل النفسي، وهو خوف العدو من استخدام القوات المدافعة عن المطار (أسلحة دمار شامل)، ولذلك فقد استخدم (الأمريكان الغزاة) بالإضافة إلى وسائل الكشف بالأجهزة (الحيوانات) مثل (الأرنب) الذي يعتبر أكثر الحيوانات إحساساً بالعوامل الكيماوية السامة، وكذلك استخدم الطيور (الحمام والدجاج). ولذلك فقد سيطر الإرباك على القوات الغازية من احتمال استخدام العوامل الكيماوية. وأشيع لمدى الجنود الأمريكان بأن القوات العراقية استخدمت الكلاب في معركة المطار وبشكل محدود وذلك بتفخيخها ووضع على ظهر الكلاب (صاعق تلامسي) يفجر الكلب عندما يلامس الهدف أو يفجر عن بعد. وقد أدى ذلك إلى قيام جنود العدو وطائراته (السمتية) بمشاغلة أي هدف متحرك حيوان أو إنسان أو طير. وكذلك فإن القيادة العراقية وعن طريق وزير الإعلام الصحاف مارست أسلوب التضليل الإعلامي لإقناع العدو بأن العراقيين سوف يستخدمون الأسلحة الكيماوية، ولكن الغزاة الأمريكان وصلوا في تحليلهم إلى أن العراقيين إذا ما استخدموا (السلاح الكيماوي) سوف يعطي هـذا رد فعل لهم بالرد المقابل بأسـلحة دمار شـامل والتي يملكون منها آلاف الأطنان ولديهم (١٢) ألف رأس نووي أو استخدام القنابل التكتيكية (النيترونية) والتي استخدمت فعلاً بالمطار على الرغم من أن العراقيين لم نكن لديهم أسلحة دمار شامل.

- تفخيغ أجنحة ومنشآت المطار، وهذا عامل متوقع ودرس بعناية من قبل الغزاة، وقام العدو الأمريكي بفحص المنشآت والمواقع من قبل عناصر الهندسة مسواء بالاستطلاع الإلكتروني جوا أو بالفحص أرضاً. ولكن العراقيين لم يقوموا بتفخيخ منشآت المطار أو موقع الرضوائية الرئاسي أو غيره، ولكنهم وضعوها كأهداف ضمن الخطة النارية.

- درست القوات الغازية احتمال وجود أنفاق داخل المطار لاستخدامها من قبل المشاة لشن هجمات مقابلة ثم تؤمن لهم الحماية والاختفاء بعد شن الغارات على العدو. وقد كان لدى العراقيين مخابىء وملاجىء كثيرة تحت الأرض وخنادق مواصلات للحركة بين الملاجى المحكمة بشكل جبد.

- استخدام الكتل البشرية بالهجوم، وهو احتمال درسه العدو بإمكانية القيادة العراقية اللجوء إلى الهجوم (بالكتل البشرية) الكثيفة لإيقاع أكبر الخسائر بالعدو وقد استخدم هذا الأسلوب في حرب (كوريا) و(فيتنام).

- استخدام سلاح صدمة غير تقليدي لاستثمار عامل الخوف لدى الغزاة الأمريكان بعد إيقاع خسائر جدية بهم في معارك (الكفل) و (ذراع دجلة) و (جرف الصخر). ولذلك فقد قرر المخططون العراقيون خلال الحرب استخدام المرشات المائية أو الضبابية المتيسرة في مدارج الإقلاع للمطار بإيصالها بوقود (الكيروسين) وهو شديد الاشتعال والاحتراق لإشعال المطار والتأثير على الغزاة، ولكن مثل هذا الاستخدام يؤثر على لفت نظر المهاجمين على المطار، والثانية سيكون له تأثير أيضاً على القوات المدافعة.

- استخدام قذائف هاون (٨٢ ملم) تحدث تجويفاً أمامياً يتخلله تيار قوى أثناء الانقضاض، ويقوم هذا التيار بنشر مسحوق دقيق جداً من البلاستيك الخاص ويشكل هذا سحباً دخانية عالية تشبه تلك الناتجة عن غاز (السورين) أو (الزومان) وهي عوامل كيماوية (عوامل الأعصاب)، وأدى ذلك إلى قيام القوات الغازية نفسي، وإن هذه العملية أنجزت (بثوان) وأدت إلى انتشار غازي للكيروسين غطي معظم أجزاء المطار، وبعدها تم رمي قذائف هاون ٨٢ ملم، فأحدث هذا الاستخدام احتراقاً هائلاً شمل مساحات كبيرة من المطار وتحول به مسحوق البلاستيك إلى عامل رافع للحرارة، ثم أثر على كل وسائل الاتصال الأرضية والأنظمة المستخدمة في محيط المطار وجهاز التمييز بين الصديق والعدو ومحدد الموقع الكوني (جي بي إس) وهوائيات الارسال، وقد أدى ذلك إلى إغلاق فتحات المحركات والفلاتر والتهوية، فخنق من يريد الخروج وأجبر من لا يريد الاختناق إلى الخروج وتعطيل شبكات الاتصال، وحولت أرض المطار إلى مادة شبه (إسفلتية) معقة للحركة وتحدث انز لاقات. وقد أدى الانفجار الهائل الذي نتج عنه حبس حراري وضغط شديد إلى خسسائر كبيرة بالغزاة، وسهل للمقاومة والقوات المدافعة القيام بواجباتها. ولكن العدو قام بضخ قوات جديدة .

### لالفصل لالثامن

### قصة الاعتقال

لقر عرفنا اللأعراء قبل الأصرقاء، مناضلين منذ شبابنا قبل وبعد عام ١٩٥٩ وجئنا الإلى السلطة من خلال نضالنا، واختارنا الشعب لنكوث في مقرمته، ولم تأت بنا اللروائر اللإمبريالية ومفابراتها، وخسئ من يقول ويزعي غير فالك.

ولو أدّت بنا أمريكا أو ربيبتها الصهيونية، لها كان حالنا كهزاً المعال الذي نعتز به، وسنواجه الله بقلب نظيف ويد نظيفة الان شاء الله. ولو كانت أمريكا والائرها هي اللتي أنّت بنا اللي الكسلطة، الفضعتنا منذ أول يوم تصدّينا لها، الكننا واللمهد الله نتحرّاها أن تقول ما يسىء لتاريخنا اللعظيم .

(صدام حسين في المعتقل)

أثارت مسرحية القبض على الرئيس، كما عرضتها القنوات الفضائية وبصورة متكررة، الكثير من الجدل والتساؤل والنقاش حول مدى صحة هذه الصور، بين رافض التصديق قائلا: إنها بالتأكيد خيانة أو إن الذي قبض عليه هو الشبيه، وبين شمامت أعجبه إخراج هوليوود لهذه المسرحية الهزيلة. ترى هل ما حدث للعراق لم يكن إلا من إنتاج وإخراج صانع أفلام الكاوبوي الأمريكية ؟

قلت للرئيس: سيدي، هل تودأن تسمع الرواية الأمريكية حول قصة اعتقالك والمسماة ب(الفجر الأحمر) ؟ ضحك وقال: «هات ما عندك». قلت: تقول الرواية الأمريكية ما يلي:

#### الرواية الأمريكية

أصدر بول بريمر أوامره لأعضاء مجلس الحكم بإغلاق مكاتب قناة العربية في بغداد إثر بثها خلال شهر رمضان من عام ٢٠٠٣، آخر رسالة للرئيس صدام حسين (قبل الأسر)، وذلك عقاباً لها على بث هذا الشريط الذي أعاد صدام حسين إلى دائرة الأضواء. وتقول الرواية الأمريكية إن مقتل عديّ وقصيّ ومصطفى كان بمثابة صدمة لصدام حسين، إذ لم يصدق ما جرى، وكان يظن أن قراره بإبعادهم عنه قد يضمن حياتهم. لكن الرجل الذي ظن صدام حسين إنه سيحميهم وشمى بهم. وقتل الثلاثة في معركة أثبتوا فيها صلابة منقطعة النظير.

. كانت الخطة موضوعة تحت إشراف مباشر من الجنرال ريكاردو سانشيز، يعاونه في ذلك الجنرال راي أوديرنو، قائد فرقة المشاة الرابعة. وتكون كالتالي : سيحاول صدام حسين اللجوء إلى عشيرته وإلى بلدته تكريت بالذات للاحتماء هناك خاصة وأن الكثيرين من أفراد الحرس والمرافقين الشخصيين له، بدأوا يبتعدون عن مكانه بعد مقتل نجليه. وكانوا يدركون أنه مصمم على الاستمرار في مقاتلة الأمريكان مهما كان الثمن.

كان الأمريكان يولون اهتماماً خاصاً لفك لغز المخابىء السرية التي كانوا يعتقدون أنها متواجدة تحت القصور الرئاسية. وقد بذلوا جهوداً مضنية لكشف أسرار تلك المخابىء، إلا أنهم فشلوا. وكان الجنود الأمريكيون من الغرقة الرابعة يقومون بتفتيش هذه القصور الرئاسية أكثر من مرة في اليوم تحسباً لوصول صدام حسين إليها في أي وقت محتمل. وعدد هذه القصور يربوعلى عشرين قصراً، كان أكثرها أهمية تلك التي تقارب نهر دجلة.

أمام الصعاب التي واجهها الأمريكيون، قام سيمون دارايز، أحد أهم قيادات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في العراق، بوضع خطة بحث جديدة لاعتقال صدام حسين. إذ كان يعتقد أنه يتعمد المرور في المخابىء السرية لهذه القصور لعلمه أن القوات الأمريكية تفرض حصاراً من السياج الأمني عليها (من الخارج)، وأن أفراد حرسه الشخصي الذين ألقي القبض عليهم، أدلوا بمعلومات تفصيلية عن تلك المخابىء. لكن صدام حسين ليس من الغباء لكي يستخدمها مرة ثانية، لا سيما وأنه معروف بالذكاء وإجادة التمويه والتغطية على تحركاته، كما أنه يعرف أكثر طبيعة الأرض العراقية.

ذكر سيمون دارايز في تقريره الذي أعده في آب / أغسطس عام ٢٠٠٣، أن الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها صدام حسين هي واحد من اثنين: إما في منزل أسرة تسكن بعيداً عن بغداد، وله ثقة بها وهي قادرة على حمايته، أو في منطقة مهجورة غير مأهولة بالسكان. وقد يكون أعد لنفسه مخباً في هذه المنطقة القريبة من عشير ته وبلدته تكريت. ويرى دارايز أن صدام حسين لا يمكن له مغادرة العراق من خلال دراسة شخصيته التي لا تقبل بالهروب. ورأى ضرورة التركيز على الحرس المسخصي والمرافقين الذين يعرفون بتحركاته في الفترة القادمة، بعد أن فشلت

الخطة الأولى بالقبض عليه من خلال استجواب كبار معاونيه بعد اعتقالهم، وكذلك من خلال بعض شيوخ عشائر تكريت، وشيوخ عشائر المحافظات الأخرى، حيث إن الأغلبية لم تعرف مكان تواجده، أو إن بعضهم يعتبر أن الوشاية بمكانه سيلحق العار بهم ويضعهم أمام مشاكل كبيرة. فالخطة السابقة تقول إن البحث عن الكبار واعتقالهم بدعوى أنهم يعرفون مكانه، ويسيوشون، هي خطة فاشلة. بينما الخطة الجديدة تقول إن «الصيد الثمين» يتأتى من حرسه الشخصي الذين وافقوه بعد احتلال بغداد.

كانت المؤشرات الأولية التي بدأت تتجمع في آب ٢٠٠٣، تقـول إن هناك أشخاصاً أكدوا أنهم رأوه في شمال بغداد، تارة في تكريت وتارة في مناطق أخرى .

وهكذا أسهب الفريق الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية في العراق بقيادة سوادز كيفان بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يروون تفاصيل تحركات حد حسين، وكيفية مشاهديته وبالأشخاص الذين كانو إيحوسونه. وكانت مدحرات الأمريكية قد جمعت أكثر من مائة صورة لمائة شخص من حراسه انسابقين والمرافقين له وأقربائه. وكانت هذه الصور تعرض على الأشخاص الذين يدلون بمعرفتهم إياه، ومدى قربهم منه. وكان السؤال المطروح عليهم هو متى رأوا صدام؟ وكانت أكثر الأسئلة إلحاحاً تتعلق بالأشخاص الذين يقومون بحراسته ومرافقيه وأوصافهم والأماكن التي يترددون عليها.

كان يعاون وكالة المخابرات الأمريكية في البحث عنه، فريق من الموساد الإسرائيلي المكون من عشرة أفراد بمن فيهم رئيس قسم العمليات والاستطلاع بجهاز الموساد.

وهكذا، وبعد تحقيقات مكثفة، وعرض صور الحراس على المقبوض عليهم، توصلت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى أنه لم يبق إلا على اثنين من حراسه. وقد تطابقت الأوصاف التي أدلى بها هؤلاء عن الحراس مع رؤية بعض الأشخاص للرئيس في تكريت، وآخرين عن رؤيتهم له في الرملة وفي كركوك. وتحدث آخرون عن أن هذين الحارسين كانا من أكثر الأشخاص الذين يثق بهم الرئيس صدام حسين. تركزت التحقيقات بعد ذلك في معرفة كافة التفاصيل عن تحركات هذين الشخصين، وبدأ السعى الحثيث للقبض عليهما.

أدت المعلومات التي ساهم في جمعها كذلك أفراد من المخابرات العراقية، مع الفريق الأمريكي والإسرائيلي، إلى القبض على أحد المقربين من الرئيس في أواخر آب ٢٠٠٣، ومارسوا عليه شتى أنواع التعذيب لمعرفة مكان الرئيس، إلا أنهم فشلوا في بادىء الأمر، ولكن بعد الضغوط النفسية والجسدية العنيفة لمدة ثمانية عشر يوماً متواصلة، اعترف هذا الشخص بأحد المخابىء المهمة في جنوبي بغداد. وشكل اكتشاف هذا المخبأ نقطة جوهرية في مسار الخطة الأمريكية التي التزمت بالسرية المطلقة. وقد وجد هذا المخبأ في منطقة مهجورة ويشبه المخبأ الذي عثر فيه عليه لاحقاً. كان هذا المخبأ داخل غرفة تؤدي إلى حجرة عميقة، وكانت الحفرة التي تؤدي إليها الحجرة العميقة، وكانت الحفرة التي تؤدي إليه وجدوه فيها.

بعد معاينة المكان الذي أحاطوه بالسرية المطلقة، والدخول والخروج منه بحدر شديد من دون المساس بمقتنياته البسيطة، أدرك الفريق الأمريكي والإسرائيلي أنهم قد اقتربوا من صدام حسين، وأحسوا بأنه يتحرك بذكاء شديد خلال زياراته لهذه المخابىء المهجورة. واكتشفوا بأنه يضع علامات دقيقة مسرية للتأكد في ما إذا قام أحد بالدخول إلى المخبأ، إذ كان يعتقد أن الأمريكيين سينصبون له كميناً في أحد المخابىء. وقد أكد الشخص المقبوض عليه أنه لا يعلم إلا بثلاثة مخابىء وهي في الرملة وكركوك وجنوبي بغداد، وبالتالي فهو لا يعلم عن مخبأ الدور قرب تكريت الذي زعموا أنهم وجدوه فيه في ما بعد.

تابع الفريقان بدقة وكثافة المخابىء الثلاثة التي أشار إليها قريب صدام حسين. إلا أن المتابعات أكدت بأنه لم يتردد عليها نهائياً، مما تأكد للقوات الأمريكية أن هذه المواقع مهجورة، وأن المعلومات التي أدلى بها قريبه غير دقيقة.

مقابل ذلك، كانت هنـاك وجهة نظر أخرى تشير لوجود مخابىء أخرى في مناطق متفرقة مـن العراق يسـتخدمها لتعذر اسـتخدام مخابىء القصور الرئاسـية أو المخابىء الشهيرة التي تتحمل ضربات القنابل الأكثر شراسة. الجنرال آروس بيكومان، أحد أبرز رجال فريق الاستخبارات الإسرائيلية، كان أول من أشار إلى ضرورة البحث عن هذه المخابى، داخل تكريت والمناطق المهجورة حولها، وخاصة لدى أقرباء الرئيس. فهذه المخابى، يحميها أشخاص يثق فيهم صدام حسين ويتحرك وسطهم بأمان.

كان التقرير الذي أعده آروس مثار بحث دقيق من قبل الاستخبارات الأمريكية وقيادة الفرقة العسكرية الرابعة المكلفة بالبحث عنه. وقد زودت هذه الفرقة بعناصر من الكوماندوز الأمريكيين، يدعمهم أربعة من الطيارين الكوماندوز الإسرائيليين الذين سيكلفون باستخدام طائرات أمريكية لضرب السيارات حال هروبها من موقع القتال في حالة إدارة معركة طويلة، وهذه العملية تشابه عمليات ضرب القيادات الفلسطينية أثناء تنقلهم في سياراتهم. وذكر آروس في تقريره أن المكان الذي سيختبىء فيه صدام حسين لا يثير أية شكوك، وأن الحراسة الأمنية هي من أقربائه ومن المحيطين به، وتكون بعيدة عنه.

بناءً على هذا التقرير، توجه الأمريكيون إلى اعتقال أقدارب الرئيس وأصهاره والحراس القريبين منه. كان واضحاً أن الخطة الأمريكية الجديدة ستقود حتماً إلى نتيجة هامة، ولذلك ظلت محصورة في بول بريمر والجنرال ريكاردو سانشيز وقائد الفرقة الرابعة والفريق الذي سيقوم بعملية التنفيذ.

بدأت القوات الأمريكية في تنفيذ الخطة باعتقال أقاربه والحرس المنتمي إلى تكريت بسرية تامة. وكانت تمارس على المقبوض عليهم كل وسائل التعذيب النفسي والجسدي. وقد اضطرعدد من الذين سقطوا من آثار التعذيب للتعاون مع الأمريكان، وهم خمسة أشخاص، ثلاثة منهم من أقاربه وواحد من الحرس وآخر من أصهاره.

كان أحد الأشخاص يمت إليه بصلة مباشرة. وفي تلك الفترة، مرض أحد أخوال صدام مرضاً شديداً، فقام صدام في مساء متأخر من أحد الأيام بزيارتين إلى خاله، وكان يتحرك بثقة كبيرة حتى إنه اصطحب في الزيارة الثانية ابن خالـه وعمره (٣٥عاماً) إلى أحد مخابثه، وأعطاه مبلغ خمسة آلاف دولار لاستكمال علاج والده. قبض على هذا الابن في اليوم التالي. ومورس عليه أقسى أنواع التعذيب، واعترف في اليوم التالي، واصطحبهم إلى أحد المواقع المعينة، ثم أشار لمنزل مؤلف من طابقين وقال إنه استلم المبلغ من الرئيس خارج هذا المنزل.

قامت القوات الأمريكية بمداهمة المنزل، وفتشوه تفتيشاً دقيقاً لمدة ثلاثة أيام في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣، وانتهى الأمر إلى اكتشاف مخباً مهم في هذا المنزل. والمخبأ يشير إلى وجود حفرة تؤدي إلى حجرة تتسع لشخص. وكانت هذه الحفرة مغطاة بالحشائش. وقد عشر رجال الفرقة الرابعة على آشار طعام حديثة تدل على أن صدام حسين اعتاد المجيء إلى هذا المنزل.

تأكد للأمريكيين والإسرائيليين بأن «الصيد الثمين» قد اقترب. لذا نصبت عدة كمائن. واستمرت المراقبة لمدة أسبوع من دون جدوى. وهذا الانتظار خلق شكاً عندهم أن صدام حسين ربما علم بالأمر من خلال رجاله، وهو لا يعود إلى موقع اكتشفه الأمريكيون.

في اليوم الثامن، كانت المفاجأة عندما اقترب أحد حراسه وهو من أقاربه، من المنزل. ويبدو أنه قد كلفه باستطلاع المنزل. دخل هذا الشخص إلى المنزل، وبعد تفقده غادره.

في هذه الأثناء، تصارع رأيان عند الفرقة الرابعة. إما القبض على هذا الشخص وإجباره على الاعتراف بمكان صدام حسين، أو تتبعه لمعرفة المكان.

حسم الأمر، وألقي القبض على الشخص. عرّض للتعذيب بطرق فظيعة، انهار بعدها واعترف بأن الرئيس سيأتي إلى هذا المكان بعد وقت قصير. وقد ساعد الأمريكان في تحديد المنطقة، الأجهزة الحديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل الفرقة الرابعة. ونشرت هذه الأجهزة على مساحة تقدر بأربعة كيلومترات حول المنطقة التي من الممكن أن يتواجد فيها الرئيس. وكانت هذه الأجهزة قد استخدمت في وقت سابق في أفغانستان، وحققت نجاحاً كبيراً أثرت على شبكة اتصالات تنظيم القاعدة التي اضطرت إلى التخلي عن اتصالاتها سواء بالهاتف المحمول أو الثابت.

وقد رصدت هذه الأجهزة اتصالاً خارجياً يعتقد أن صدام حسين قد أجراه مع زوجته مسميرة الشابندر من هذا المكان، والذي حسم هذا الأمر بأنه صوت صدام حسين هو طارق عزيز (محاولة الدسّ على الأستاذ طارق عزيز) الذي كان يعرف الشخص الموجود على الطرف الآخر من الاتصال، وقد استمر الاتصال لمدة عشر دقائق، كان الرئيس على مقربة من المكان، ويبدو أنه شعر بالخطر، أو أنه شاهد بعض القوات الأمريكية، فابتعد عن المنطقة بطريقة ذكية حين كان الأمريكان على وشك القبض عليه، وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعلن سابقاً بأن البحث عن صدام حسين هو كمن يبحث عن إبرة وسط كوم من القش، إذ في كل مرة يقترب هذا الصيد الثمين، كان صدام حسين ينجو بأعجوبة.

يوم الجمعة في ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣، وفي بغداد وتحديداً في منطقة العرصات/ الكرادة، لاحظت القوات الأمريكية حركة غير اعتيادية في دار قريبة، فاقتحمت تلك الدار التي كانت بيت دعارة، واعتقل كل من كان فيها. ولم تطلق رصاصة واحدة من الطرفين. فتحت التحقيقات مع الجميع بعد اصطحابهم لأحد المواقع العسكرية الأمريكية. وتوقف رجال المخابرات عند أحد الأشخاص ويدعى محمد إبراهيم المسلط الذي قال إنه كان عقيداً في الجيش. وبعد التدقيق في أجهزتهم الإلكترونية، وجدوا تطابقاً في المعلومات بين اسمه والمعلومات المخزنة لديهم ما عدا عنوان العمل. كان الأمريكان يبحثون عن هذا العقيد للوصول إلى «الصيد الثمين». فقاموا بإجراء تحقيق (خاص) معه من دون ذكر نوع هذا التحقيق وخاصيته. وقد أكد لهم أن صدام حسين موجود في مكانين في قضاء الدور الذي يعد مسافة ١٨٠ كلم شمال غرب بغداد. وعلى الفور، جرى الاتصال بقائد الفرقة الأمريكية المكلفة بالمطاردة، الكولونيل جيمس هيكلي، ووضعت الاستعدادات القصوى تحسباً لأية عملية من قبل المقاومة. وقد نقل العقيد إلى تكريت بطائرة عسكرية، حيث أخضعته شعبة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى تحقيق عسكرية، حيث أخضعته شعبة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى تحقيق (خاص) اعترف إثره بكل ما لديه من معلومات.

عصر يوم الجمعة في ٢١/١٢/١٣ ، ٣٠، وفي الساعة الثالثة بالتحديد، تحرك

ما يزيد عن خمسين عجلة أمريكية يرافقها غطاء جوي كثيف، مع أفواج من الخيالة والقوات الخاصة الأمريكية وقوات المارينز وأدلاء عراقيين مع مترجمين وبعض أفراد البيشمركة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لجلال طالباني، بالإضافة إلى العقيد الذي اعتقل في بغداد.

طوقت المنطقة، وفرض حصار شديد عليها. أشار لهم العقيد إلى الدار الأولى، ففتشوها بدقة، لكنهم لم يعثروا على الهدف. لكنهم بالمقابل وجدوا سيارة أجرة بلونين الأبيض والأصفر، وهي قديمة جداً. بالإضافة إلى دراجة نارية وحصان. ثم أشار لهم العقيد إلى دار قديمة متواضعة في المزرعة، وقال إن الرئيس موجود في داخلها. على الفور اعتقل شخصان وفتشت الدار، فوجدوا أطعمة قديمة وأخرى معلبة مع مبلغ ٥٧٠ ألف دولار حسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

(حسب روايات كثيرة فإن المعلبات التي وجدت كان يستعملها فقط الجيش الأمريكي).

حين كانوا على أهبة الخروج، لاحظ أحد الجنود صخرة تتحرك تحت قطعة سجادة. وبعد أن رفعت بعض الحشائش والأتربة من فوق الصخرة، رفعت باستخدام المعاول والمجارف!! فإذا بالفتحة التي تؤدي إلى "حفرة العنكبوت" والتي لا تتسع إلا لشخص واحد. كان هناك شخص ممدد، قال للجنود باللغة الانجليزية: "أنا الرئيس صدام حسين". أخرجه الجنود وكان يحمل مسدساً. نقله الجنود إلى القاعدة الأمريكية في تكريت، ثم نقل بطائرة عسكرية أمريكية حيث مكان اعتقاله قرب مطار بغداد الدولي.

جرى التعرف عليه من خلال بعض مساعديه الذين أكدوا أنه هو. وعلى الفور، أبلغ وزير الدفاع رمسفيلد، والرئيس الأمريكي والجنرال أبي زيد، قائد العمليات الأمريكية الوسطى.

وتقول بعض المصادر إن الرئيس بوش طلب إحضاره برفقة بريمر إلى البيت الأبيض على الفور، وطلب عدم إعلان ذلك. وحسب الرواية الأمريكية، فقـد اصطحب، في سرية تامـة، إلى مـكان في العاصمة الأمريكية. وأثناء نقله كان يحقن بجرعات مخدرة من إنتاج إسرائيلي.

كان بوش يريد أن يرى صدام حسين مكبلًا. وكان يريد كذلك أن يخاطب العالم، بعد وضعه في قفص حديدي خلف باب يفتح أوتوماتيكياً. ثم ما إن يبدأ خطابه حتى يعلن المفاجأة بالقول هذا هو الشخص الذي حيَّر العالم. ثم يفتح الباب ويظهر صدام حسين داخل القفص بوضع مزر. إلا أن كولن باول وأغلب رجال البنتاغون رفضوا ذلك لأنها ستكون رسالة استفزاز موجهة لكل الشعوب العربية. تم إعادة صدام حسين إلى مطار بغداد. بعد ذلك أعلن خبر القبض عليه.

وخبر نقل الرئيس إلى أمريكا لم يؤكده أو ينفه أحد.

هذه هي الرواية الأمريكية لكيفية أسر الرئيس صدام حسين.

### الرئيس يروي قصة أسره

حين انتهيت من رواية هذه القصة للرئيس، ضحك وقال:

«الأمريكان أساتذه في الدبلجة، وكنت واثقاً أنهم سيحرفون الحقائق. فقد أرادوا أن يقدموني للعالم بطريقة غير لائقة ليقولوا للعراقيين هذا هو رئيسكم، ويقولوا للعرب هذا بطل قوميتكم. هذه هي طريقتهم، طريقة أفلام الكاوبوي السخيفة التي اشتهروا بها. وهم خبراء في ذلك. وقد رأينا ما حصل عندما أنزلوا قواتهم في بنما واختطفوا الجنرال نورييغا وحاولوا تشويه سمعته، وأساليبهم معروفة لكل العالم. وها أنا أروي لك القصة الحقيقية ، وأنفي نفياً قاطعاً معظم ما ورد في الرواية الأمريكية وخاصة الاسم الذي ذكروه بأنه هو الواشي، فهذا الشخص لدي ثقة كبيرة فيه، والأمريكان يريدون خلط الأوراق والتمويه على الخونة الحقيقيين الذي نسلموني للغزاة».

ثم بدأ الرئيس يروي تفاصيل أسره، فقال:

اكنت أتردد على دار أحد الأصدقاء في قضاء الدور في محافظة صلاح الدين. وقد اخترت هذا المكان لأنه المكان ذاته الذي لجأت إليه في عام ١٩٥٩ وعبرت نهر دجلة عندما شاركت في الهجوم على موكب الزعيم عبد الكريم قاسم. وهو يقع على نهر دجلة، وبالقرب منه أحد القصور الرئاسية في الضفة الثانية.

«كان صاحب الدار صديقاً أثق به ثقة كبيرة هو قيس النامق، وكنت آنذاك أكتفي باصطحاب اثنين من أفراد حمايتي من المقربين لي كي لا أثقل على صاحب الدار، ولكي لا تكون الدار هدفاً مرصوداً للقوات الأمريكية. ودرءاً لأي طارىء، قمنا بوضع دراجة نارية وحصان وزورق جاهز في النهر أمام الدار على نهر دجلة لكي نستخدمها جميعاً عند الحاجة. فإذا جاء الأمريكان من جهة الصحراء نقوم باستخدام الزورق. وإذا جاءوا من جهة النهر أو الشارع، نستخدم الحصان ونسلك الأراضي الزراعية، فيمكن لنا أن نسلك بواسطة الدراجة النارية طريق الصحراء. وقد أعددنا العدة لكل حالة. ثم زيادة في الحذر، قمنا بإنشاء ملجأ تحت الأرض كي نلجأ إليه في الحالات الطارئة، ويشبه الملاجىء التي كنا نساعد العراقيين في إنشائها في زمن الحرب العراقية الإيرانية.

الكنت أمضي وقتاً في هذا البيت أكثر من أي مكان آخر. ففي أحد الأيام، كنت في أماكن بعيدة ولعدة أيام أتفقد بعض فصائل المقاومة وبعض دور العراقيين. عدت لهذه الدار وأنا منهك من التعب. كان الوقت عصراً، فأخذت المصحف الشريف وقر أت بعض الآيات، وبقيت حتى الغروب. كانت زوجة هذا الصديق تعد لنا الطعام. وعندما حان وقت الصلاة، أطبقت المصحف واتجهت إلى مكان الصلاة، فإذا بصاحبي يأتي راكضاً من خارج الدار صائحاً: لقد جاؤوا، مكرراً هذه العبارة عدة مرات، فتساءلت عمن يكونون، فأجاب: الأمريكان.

وعلى الفور نزلت إلى الملجأ، وبعد دقائق اكتشف الأمريكان مكاني، فقبضوا عليَّ من دون أية مقاومة مني، بل لم أضع في حسابي مقاومتهم والسبب هو أنني قائد، ومن جاؤوا كانوا جنوداً وليس من المعقول أن أشتبك معهم وأقتل واحداً أو أكثر منهم وبعدها يقومون بقتلي. فهذا تخل عن القيادة، والشعب وضع ثقته فينا رئيساً وقائداً وليس جندياً. لكن لو كان بوش معهم لقاتلته حتى أنتصر عليه أو أموت. قبل القبض علي، تكونت لدي بعض الملاحظات على صديقي صاحب

الدار(۱٬). فقبل أسبوع من الاعتقال، بدالي شارد الذهن، وقد بدأ وجهه يتغير وتصرفه غير طبيعي. ومن شدة ثقتي به، لم يساورني أدنى شك في احتمال أن يغدر بي. بدا لي في بعض اللحظات أنه خائف ومرتبك. ومع الأسف، فإنه ركب الهوى وتبع الشيطان، وربما هي الغنيمة التي وعده بها الأمريكان. أما أنا، فلم أكن أملك مبلغاً كبيراً من المال لأتحسب للخيانة مكاناً. كان كل ما معي هو مليون ومتنان وثمانون ألف دينار أدير بها بعض عمليات المقاومة .. لذا، عليكم أن تخبروا العراقيين أن قيس النامق وأخوانه هم الذين وشوا بي.

"وأنفي كذلك نفياً قاطعاً ما قيل حول تعرضي للتخدير. فهذا جزء من مسلسل الكاوبوي الأمريكي. والحقيقة أنني لم أكن مخدراً، ولم أتناول طعاماً أو شراباً لا في الأيام الأولى لاعتقالي ولا بقية الأيام. وما يتعلق بتساؤلات الناس بأنه جرى نقلي إلى الولايات المتحدة، فإنني لم أتناول أي شيء أفقدني الذاكرة أو أية مادة منومة. ومكاني لم يتغير سوى آنني انتقلت إلى المكان الثاني حيث كنت في البداية قريباً من ساعة بغداد حيث المعتقل الأول. وأنفي ما قيل حول نقلي إلى جزيرة سانتياكو. المكان الوحيد الذي انتقلت إليه هو مستشفى إبن سينا هذا العام، حيث أجريت لي عملية جراحية "فتق" من دون تخدير ليسببوا لي آلاماً شديدة، إلا أنني تحملت بصبر كبير. كانوا يريدون لي أن أضعف، إلا أنني قمت من العملية ومشيت بشكل طبيعي متحدياً ظلمهم لي، وقلت أهذه هي إنسانيتكم وديمقر اطيتكم . ثم إنهم ينقلونني ولمتشفى حين تستدعي حالتي الصحية ذلك. وأكرر إنني ولدت في العراق، وسأبقى فيه وأموت وسط شعبي، ولن أخرج من معتقلي إلا إلى حيث اختارني ربي.

«أما تاريخ القبض على، فكان في اليوم الذي عدت فيه إلى بيت هذا الصديق

<sup>(</sup>١) يذكر الرئيس صدام حسين في واحدة من أوراقه بأن شكوكه حول قيس النامق قد از دادت في الآونة الأخيرة قبيل اعتقاله. ومن هذه الشكوك، أنه طلب من النامق أن يضع حواجز وعراقيل من الحجارة على الطريق المؤدي إلى المزرعة. وكرر هذا الطلب أكثر من مرة، ولم ينفذ طلبه. بالإضافة إلى أنه لاحظ في الأيام الأخيرة أن النامق قام بتركيب مصباح كهربائي كاشف على سطح الدار. وكان الرئيس قد لاحظ أيضاً وقبيل اعتقاله بأن الأموال التي دفنها في المزرعة الشي تعود لقيس النامق والبالغة ١٢٨٠٠٠ دولار، والتي كانت مخصصة لفصائل المقاومة، قد فقدت.

في ٢٠ / ٢ / ٢٠ ، وقبض علي قبل صلاة المغرب. أما صورة النخلة والتمر التي أظهرها الأمريكان، والتي أنكرها الكثيرون باعتبار أننا في فترة الشتاء، فقد كانت حقيقية. وهذا ليس بالأمر العجيب. فالعراق زاخر بأنواع مختلفة من التمور التي يتأخر ثمار بعضها في النضوج، وبعضها يبقى كزينة على الشجرة لعدم حاجة أصحابها لها.

(لدينا تسجيل موثق بصوت الرئيس صدام حسين في إحدى جلسات المحاكمة وهو يذكر أسماء الأشخاص الذين وشوا به. ونحن بدورنا نتساءل هل وجد أشخاص خارج معرفة الرئيس مرتبطين بهذا الشخص الواشي وبتنسيق مع الأمريكيين؟).

### الاعتقال والتعذيب وأول الزائرين

الحين ألقوا القبض علي مباشرة، سمعت أحدهم يقول: الرئيس بوش يسلم عليك. ثم قام مترجم أمريكي يتحدث باللهجة العراقية، وانهال علي بالضرب المبرح، وبعبارات بذيشة. وأخذ بعض الجنود الأمريكيين ينهالون علي بالضرب بأعقاب البنادق. ثم اقتادوني بطائرة عمودية إلى بغداد حيث استمر تعذيبي بطريقة غير معقولة. كانت ذقني طويلة وكذلك شعر رأسي، وعندما أحضروا الطبيب، بدأ يفحصني، وكنت أشير له على فكي إذ توقعت بأن فكي قد كسر من شدة الضرب. وكان يبحث في فروة رأسي عن كدمات حدثت من شدة التعذيب. كنت منهكا جداً، فالموقف لم يكن سهلاً أبداً. ثم حلقوا شعري وذقني. وجاءوا إلي بثلاثة أشخاص عرفت من بينهم عدنان الباجه جي لأنه كان وزيراً سابقاً للخارجية العراقية. وهذا الرجل سياسي. سألني: ما الذي فعلته بالعراق يا صدام ؟ وبدوري سألته: ما الذي جاء بك مع هؤلاء وأنت رجل سياسي ولك تاريخ؟.

«ثم قدموا لي الشخص الآخر، والذي على ما أذكر، لم يتكلم. قالوا إنه أحمد الجلبي.

أما الشخص الثالث، فكان موفق الربيعي الذي بقي خارج السور، أي كان بيني وبينه أسلاك شائكة. كان يتحرك ذهاباً وإياباً ويقول: اللعنة عليك يا صدام، بالإضافة إلى كلمات بذيئة. ثم سألني: هل تستطيع الآن الخروج إلى الشارع ؟ فقمت من مكاني لألقنه درساً، لكن الأمريكان أمسكوا بي. قلت له: هذا شعبي، وأستطيع أن أخرج إليه وأواجهه في أي وقت، ولكنني أتحداك أنت أن تخرج إلى الشارع. وبعدها، كما لاحظتم، قابلني القاضي الجوحي. لم يقابلني أحد غير هؤلاء سوى الأمريكان من الحراس والضباط. وزارني الصليب الأحمر وفقاً لاتفاقيات جنيف. فلم تكن زياراتهم لي ذات فائدة، وإذا استمروا على هذا الحال، فإنني لا أرغب في لقائهم. وقد سلموني رسالتين إحداهما مؤرخة في شهر آب ٤٠٠٢، وهي مثل سابقتها، شطب من محتوياتها سبعون بالمائة.. " ورداً على سؤالك إن كنت قد التقيت بأحد من رفاقي، فأقول إنني لم ألتق بأحد، ولا أعرف مكان اعتقالهم ولا أحوالهم. وقد أبلغني قبل فترة أحد الضباط الأمريكان أن ابن عمي علي حسن المجيد قال إنني لم أكن شجاعاً. وكرر هذه العبارة، فتجاهلته عمي علي حسن المجيد قال إنني لم أكن شجاعاً. وكرر هذه العبارة، فتجاهلته بالكامل، واعتبرت هذا الكلام من باب الفتنة التي يجب الحذر منها، ونوعاً من الاستدراج في التحقيق.

المن خلال التحقيقات التي أجراها الأمريكان معي، كانوا يسألونني باستمرار عن مكان أسلحة الدمار الشامل. وكنت أقول لهم إسألوا أنفسكم، وأنتم تعلمون يقيناً بأنه لو كان لدي أسلحة دمار شامل، لما أقدمتم على غزو العراق واحتلاله. ثم سألوني أين أخبىء أموالي الكثيرة، واتهموني بأن رصيدي تجاوز الـ ٣٦ مليار دولار، فقلت لهم: فتشوا مصارف العالم واحداً واحداً، وانبشوا الأرض تحتكم، فلن تجدوا شيئاً لأنكم تعلمون بأن ليس لصدام حسين حسابات حقيقية أو وهمية. وأنتم على معرفة بوضع عائلتي، وجزى الله عنا خير الجزاء من آواهم وأعالهم.

أسئلة كثيرة سخيفة طرحوها على، شعرت من خلالها بتخبطهم في التحقيق، وبأنهم في ورطة حقيقية. لذلك أجدهم يبحثون عن أي حل يحفظ ماء وجوههم».

#### زنزانة الرئيس

بعد أن تحدث الرئيس صدام حسين عن قصة أسره عندما كان في الدار التابعة للمزرعة، ثم نزوله إلى الملجأ أو السرداب كما كان يسميه أحياناً، ساورني شك بأن هناك حلقة مفقودة لا يعلمها الرئيس وهو ما جرى خارج الدار، لأن الفترة بين إخباره بقدوم الأمريكان ونزوله إلى الملجأ يستغرق وقتاً لا يقل عن عشر دقائق، وخروجه من الملجأ لا يتم إلا بمساعدة أحد، كما أن الحفرة التي أظهرها الأمريكان على أن الرئيس كان مختبأ فيها (إن لم يكن قد تم تغييرها بأخرى)، ما هي إلا مدخل صغير ية دي إلى الملجأ. فمن باب الإساءة للرئيس وضعوه في مدخل الملجأ وليس الملجأ نفسه، وبعدها انهالوا عليه بالضرب المبرح الوحشي مع سبّه وشتمه، مما أفقده توازنه، خاصة وهو يقترب من السبعين من عمره، فسقط مغمى عليه. ثم قاموا بعدها بنقله إلى القاعدة الجوية الأمريكية في تكريت، وبعدها نقل على عجل إلى بغداد بطائرة مروحية. واكتملت فصول المسرحية بإظهاره بالطريقة التي رآها العالم حيث الطبيب يفحص فكه، والرئيس يشير إليه للتأكد من سلامة فكه بعد أن تعرّض لأقسى أنواع الضرب على وجهه. كما أن الطبيب كان يفحص فروة رأسه بحثاً عن كدمات. وحين سألته إن كان وقتها أو قبلها مخدراً، أجاب بالنفي وبشكل قاطع وقال: «كنت قد تعرّضت لتعذيب وحشى أفقدني صوابي». لذلك فإن مجرد ذكر موضوع الوشاية كان بولمه بشكل كسر.

والرئيس صدام حسين يعرف مكان اعتقاله، ويعرف تفاصيله. وهو كما يقول: «عبارة عن غرفة مساحتها ٧٠٣ متر، نوافذها عالية تحت السقف مباشرة. في أحد زوايا الغرفة حمام ودورة مياه. ويخرجونني يومياً لمدة ساعة واحدة إلى قاعة مساحتها بحدود ٧١٠ متر، سقفها مشبك أرى من خلاله السماء، لكنهم وضعوا عليه لاحقاً «جادر» (نوع من القماش الخاص)، وتركوا لي فتحة عليا بمساحة مترين فقط أسمع من خلالها أصوات الانفجارات وأزيز الطائرات. كانوا يخرجونني يومياً صباحاً إلى الجب لأنه يشبه بئر يوسف ملحق ببيت النور. وهو عبارة عن جدران عالية تحيط بمساحة أرضية لا تزيد عن ٧٤×١٠ متر مغطاة بتشبيك من الأسلاك الحديدية

تعلوه خيمة، وتركوا جزءاً مكشـوفاً منها لأرى السـماء من خلال هـذا الحديد. كانوا يخرجونني إلى هذا المكان من خلف أربعة أبواب حديدية..

او أتساءل: هل يهم السجين إن كان لسجنه شبابيك أم لا، أو أن تكون الأبواب التي يتعداها خمسة أو عشرة أو واحداً.. إنكم تعرفون مدى صبري. فهذا ثواب لحسنات وتكفير عن سيئات. والحمد لله على وعده".

الزمن يمرّ مسرعاً، وأنا أخشى أن أنظر إلى ساعتي، وأخشى أن يأتي الضابط ليبلغني بانتهاء الوقت. تمنيت للحظة أن تتوقف عقارب الساعة. لكن الزمن يمر ويمر بسرعة رغماً عنا وعما يعتري داخلي من الشوق .. فكيف إذا كان هذا الزمن محدداً مع رئيسي صدام حسين.

### بين المصحف والعائلة

كنت قد أحضرت للرئيس مصحفاً من بيني، فشكرني عليه. وقد لاحظت أن المصحف الذي بين يديه محروق من إحدى زواياه. استفسرت من الرئيس عن هذا المصحف، فقال لي:

"بعد اعتقالي بأيام، أخذوا مني نظارتي الطبية، ولا أعرف مصيرها. وهذا المصحف لي قصة معه. عندما كنت أزور الناس في مختلف الأماكن والمحافظات، وبعد بناء دور الضيافة، أمرت بوضع مصاحف في كل غرفة من غرف الدور. وبعد اعتقالي، جاءوا بي إلى أحد الأماكن التي لا يوجد فيها دورات مياه داخلية، فطلبت الخروج لقضاء الحاجة. فقاموا كعادتهم بوضع قطعة قماش على عيني، لكنني كنت أرى من خلالها. اقتادوني إلى أحد الأماكن المدمرة الملحقة بالدار التي أقيم فيها الآن، والتي دمرت نتيجة القصف، فوجدت هذا المصحف مرمياً على الأرض وقد التهمت التار جزءاً من زواياه. فرحت به كثيراً، وسمحوا لي بأخذه. وفي غرفتي وجدت أن الصفحة الأولى والصفحة التي فيها سورة (الحمد) قد اقتطعتا نتيجة القصف. فأخذت قطعة حلوى لدي وبللتها بلعابي وكتبت عليها بدل الصفحات الناقصة، البسملة وسورة الفاتحة، والآن أقرأ بهذا المصحف، وأعتز به كثيراً لأنه من مصاحفي القديمة، وأتذر فيه كيف كنا وكان العراق. الحمد لله . الحمد لله على كل حال».

هنا نبهنا الضابط الأمريكي أنه لم يتبقّ من وقت المقابلة إلا ربع ساعة. سألت الرئيس إن كان يرغب في أن يبعث برسالة إلى عائلته، فأجابني:

«إن كنت تقصد عائلتي الأربع أو الخمس أنضار، فإنني أقول لك إن عائلتي هي العراق كله والأمة العربية كلها. بلغ سلامي إلى شعب فلسطين والعراق والأردن والأمة كلها وكل الخيرين في الإنسانية، ولا بأس أن تسلم لي على عائلتي الصغيرة. ويلغ سلامي إلى كل زملائك المحامين وإلى عشيرتك وإلى أمك التي أنجبتك، وقتل رأسها عنى، ودير بالك على نفسك.

\* \* \*

لملمت أوراقي، وعانقته مودعاً وقبّلت يديه. شعرت بالألم يعتصرني وأنا أغادره .. شعرت ألا نصفي المهني يغادره والنصف الإنساني الذي جبل بتراب العراق وحب رئيسه يريد أن يبقى معه. وتساءلت كيف أتركه بين أيدي الغزاة، وأعلل النفس بأنه حر بإرادته، بصلابته، بكل إنجازاته التي حققها للعراق الحبيب، العراق الذي عشقه الرئيس، وما كان يملك سوى هذا الحب الذي شغل حياته. فالعراق في دمه .. قائد عظيم لم يهرب من الميدان .. لم يعثروا له على أموال في البنوك .. قال لهم الحقيقة أن لا أسلحة دمار شامل في العراق، وصدق وكذبوا هم ...

حين كنت أودعه، قال لي بنبرة أبوية دافئة:

«الحمد لله الذي وهبني إبناً ثالثاً. وللمرة الثانية أقول بلّغ سلامي إلى أسرتك وأطفالك، وأن تقبل رأس والدتك، وقل لها: لقد أنجبت رجلاً شمجاعاً، لأن مهمتك وأخوانك صعبة وفي غاية الخطورة . . حماك الله يا ولدي، وفي أمان الله .. ».

لم أتماسك .. انهالت دموعي، شعرت فيها طعم ونقاء دجلة والفرات. قلت في نفسي: هي بعض من الوفاء لك. يملؤني الفخر بك. سأواصل الدفاع عنك ولو كلفني ذلك حياتي.

حين غادرت الرئيس، طلب مني الضابط الأمريكي التوجه إلى العربة ذاتها وسط عجلات الحماية العسكرية الأخرى. وفي طريق العودة، توقفت العربة، وإذا بضابط أمريكي طويل القامة، أحمر الوجه يسألني عن زيارتي للرئيس صدام حسين بعد أن عرفني بنفسه ورتبته وهو قائد المعتقل. رغبت بالنزول للتحدث بأمور تتعلق بالرئيس، لكنه رفض كي لا أحدد مكان الاعتقال وقال: سنسهل مهمتك في زيارته، لكن لا تبح لأحد عن مكانه، فسماء العراق مليئة بالأقمار الصناعية، ونخشى أن تقوم بعض الدول بإعطاء معلومات عن مكانه لدول أخرى التي من الممكن أن تقصف مكان الاعتقال، وعندها ستتحمل أنت المسؤولية. رددت عليه بأن حياة هذا الرجل تهمني وتهم شعب العراق أكثر منكم، وأنا أحرص على ذلك. ثم شكوت له من الحواجز ونقاط التفتيش الأمريكية التي قد تعرقل وصولي في الوقت المطلوب إلى مكان الرئيس. فأعطاني رقم هاتفه الشخصي للاتصال عند الضرورة.

أعلن الأمريكان بعد زيارتي هذه للرئيس أنهم فجروا الدار التي كان يعتقل فيها، وأنهم غيروا مكانه. ثم قاموا بقطع خط الاتصال الساخن الذي زودني به الضابط الأمريكي. ثم تبين لاحقاً أن الأمريكان لم يفجروا أو يغيروا مكان اعتقال الرئيس، وإنما أجروا بعض التغييرات على الدار كوضع أشكال وأدوات تمويه لإخفاء معالم المكان. وقد أخبرني الرئيس لاحقاً بذلك قائلاً: «المكان هو نفسه، بحيرة النور، وخلوا فوكاه (ووضعوا فوقه) غش للتمويه».

### الرئيس واستخدام الهاتف

في السنوات التي كنت قريباً فيها من الرئيس خلال فترة اعتقاله، علمت منه أنه ما كان يحبذ استخدام الهاتف لأسباب أمنية، خاصة بعد عام ١٩٩٠، حيث غصت سماء العراق بالاقمار الصناعية، وانتشرت آليات التجسس الأمريكية والمعادية. وقد قال لي إن علينا التعامل مع الهاتف بحذر، وقال: « لا أتذكر أنني استخدمت الهاتف بعد عام ١٩٩٠ إلا مضطراً، إما اختصاراً للوقت أو لقضية إنسانية. أما القضايا الأخرى والمهمة فكنت أستخدم التبليغ الشفوي أو التحريري مع أخواني في القيادة أو مع السكرتيراً.

وكان الرئيس يؤكد على خطر استخدام الهاتف وخاصة اللاسلكي وقت الطوارىء والحروب، « لأن استحضارات العدو تعتمد على المعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها في ميدان المعركة أو في عمق الخصم عن طريق استخدام وسائل الاتصال. ولذلك تعتمد الجيوش على الكلام المشفر للتمويه على تنصت العدو أو ما يحدثه من خرق .. حتى في اجتماعات القيادة، لا أذكر أنني استخدمت الهاتف في تحديد اجتماع أو طلب حضور أخواني في القبادة. وكان يتم ذلك عن طريق تبليغنا السكرتير خطياً أو شفوياً».

بسع الله المان المجيم

ر رس الوتري علو بنا بعد ال هرستا و هب لنامه لوناع وعمه

- ع صدى عن مت المنوار - المن الراقع الداليسا ر للرافل ال المعوت الكبرى وهويدغلها من خلال المقسر عع بميقالمن الفيلانية بعقة متعومة نعطا لما نه لها عبدا ذ إ دلاء ذ لا لا لا معرب العدار عال و معرا مع معرا مع المعرب العدار عالم و معرا معالم المعرب المعرار عالم و معروب المعر الدر تنويها ، ولكن هليكن التويه عا صائفه ما تدمي مَا أَنْ وَالْمَا الْمُعَانُ فِي عَرِفَةً عَلَى عَلَى عَرِفَةً عَلَى عَلَى عَرِفَةً الْمُتَعَالِ airell is the wall blat o X m is of to als ا غيرها عن العرفه والأرصية كو الم بناء وقد عَقُوا عَنَا المرِّء الما عَن من عَرِضَة بغلَّن ، كان لا يَضِم النقش واع هذا الجزء conscience is dely of the go of or all a hall verein لصورة دائم ، و بنعل غرض لم مديد منتر و رطه بنعا ن عديد طوليه - أي إن المرس يروننه من مكانم وأنا دغل الفرقه. و دون عزمتي المتار من المرض مني المتار من المركة إلا الم عديد جمل و ١ نهم بينعاد ن هذا لا نهم خامون من مناهم individual in the service first into the forthere 

من اكنين عم ما من متعاملين وفي كار ما م منها متر تسمير ملما دل الذل مو صليتنا واعل الفرق بالدضافة الدالمقامه الانكتونيه دا فل الغرنه من على أنة مال يضفط على نسب لوهذا ولدعم ورأنا لمي مستر ولاجزين ول بغنول على معامل عبد التعقاد أو فا ما وز أود التعقاد أمّا الي فلي جد لد علي كما m (1 --سعًا إلى صلوات التي وصفيها لا وها يرجه عام إصفون اجوالة أيضاً إن صعر الموافي العانه و تقينه مانه وقط البدام ي من وتفاقله عالله مأن النتعه الممية انتصار العواق وهزيمة المند و لقد مانية طلائعها مترا وهر بعيشون عمرة الدام وتشوش الطريق و هوف المية و تدهور الفريمه وغياب التفاؤل صاروا بنوه من سن الم وصار العراق و من يوعوا ال السلام معه إنها هرصاميه المدد المعلى، حتى إن قائد العدون دعى من ينه بالكوم صاله اطرق سراع المعتقلين جميقًا بلا قيد أو شرط واعلوا adhead is it as a le si le si men also lie me il ر السمارة على أمن البلاد ، وكن كا هذا هراء ما لقا وحد مه كل يوم يم يشقد ويستق ساعدها ورميها وأجوت الانفخارة ر القصف المرضى ١ - معه يومناً وفي الليل والعار - ولك الله وهر فط عرب متعلق القشم .. على أية حال وللعام النفل

هذه مقتطفات من رسالة كتبها الرئيس صدام حسين في ٢٤/ ٢٠/ ٢٠٠٦ يصف معتقله وظروف الأسر والمقاومة وفشل الاحتلال وانهياره الحتمي، وقد اضطررت لحجب بعض السطور لاعتبارات شخصية تخص الرئيس.

عن العناصل الوضوي مَا نادُي ان الذج عرب باذن الله وما

يحضر اليها الرفاق م والفريق عبر فعي ير موزسر الدفاع ، السعة لرابع ه نجم نظ مل الله الله من المع الله ع ا من ابنه در المرفاف في ... ما افت ا ... لطيف وزير الاعلام c.. 4/4/cc

صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين الخطبة بدعو فيها الرفاق إلى اجتماع

## لالفصل لالتاسع

# صدام حسین وأحداث ۱۱ أیلول/سبتمبر ۲۰۰۱

سئلتُ أكثر من مرة، لهاؤل لم نبعث بتعازينا لألى بوش بكارثة الإمان والعراقيين، فطائرات بوش بكارثة الإمرام بحق العراق والعراقيين، فطائرات بوش تقصف وتدخر كل ما في العراق، وتقتل المعراق مراع ضعيت أكثر ونساء وشيوخاً، وتفرض مصاراً ظالباً على العراق راع ضعيت أكثر من مليوث وفصف مليوت عراقي. وقد حُرّم على القطفال حليب وعلى تلاميز المهراورس المقرطاسية وأقالهم المرصاص وغيرها. وتر تلت الاخواني في المقيادة: ما اللذي يجعل صدام تلزماً بأن يبعث برقية عزاء الله أن يكوت فات النتقاصاً بعق اللعراق والله نسانية، وقر ما يسقى ضعفاً ونفاتاً!

ونعن لسنا ضعافاً ولا منافقين. وولفقت عوضاً عن فالآن بأن يبعث الله ستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء برقية اللي صديقنا رمزي كلارك تضهنت مولساة باسع حكومة اللعراق، المِلية ومن خلاله اللي الله سر اللهنكوبة.

(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل)

وتتوالى اللقاءات مع الرئيس، وفي كل لقاء يتجدد الشوق للقاء آخر، والأسئلة تتزاحم في رأسبي، خاصة والأحداث التي مرت على العراق والعالم كثيرة والتآمر على العراق يزداد.

سألت الرئيس: زلزال أيلول، أو ما يعرف بالحادي عشر من سبتمبر، الولايات المتحدة البلد الذي لا يقهر، ضرب في عمقه. كنا نعتقد أن (نملة) عابرة لن تستطيع أن تخترق حدوده ... هل كان زلزال أيلول المرئي هو الستار لما سيجري لاحقاً من العدوان على أفغانستان ثم العراق ؟

نظر الرئيس إلى البعيد، كأنه يقرأ الأحداث أمام عينيه:

لا كنت في أحد المواقع الخاصة مساء ذلك اليوم، وتحديداً في حوض السباحة. كانت المنطقة مغطاة بالأشجار الكثيفة وكنت أفضل موقعاً كهذا، حيث إنني لا أطبق الجلوس تحت السقوف الكونكريتية، أو في المكاتب. دعوت أحد أقربائي للسباحة معي، لكنه فضّل أن يجلس في المكان المخصص للجلوس. وحين كنت أسبح ذهاباً وإياباً، سمعت صوت التلفاز قد علا قليلاً، وأحد الجالسين يقول إن حدثاً ما قد وقع. وفجأة حضر أحد المراسلين وكأنه كان يريد أن أسأله أمراً. كانت الساعة على ما أذكر تقارب السادسة والنصف مساء. سألته عما يريد. قال: سيدي، سمعنا بالأخبار أن هناك هجوماً بالطائرات على أمريكا، ويعرض المشهد الآن على شاشة التلفاز ... واصلت السباحة. وبعد نصف ساعة، خرجت وارتديت ملابسي، ثم تناولت الشاي.

«في أثناء ذلك، حضر بعض الأصدقاء وسمعتهم جميعاً يتحدثون عن الحادث الغريب. وحتى تلك اللحظة، لم أكن قد شاهدت الحادث. ثم جلست أتابع معهم، وأستمع لأحدهم يقول إنها لعبة مدروسة، وأن الطائرات التي ضربت البرجين كانت موجهة بموجات خاصة. وآخر يقول إنها طائرات تجارية. والبعض يضيف كذا وكذا. كنت أستمع من دون أن أعلق. قلت في نفسي بعد أن شاهدت الناس يهربون مذعورين، ما ذنب هؤلاء الأبرياء.

### صدام حسين: ٩/١١ عمل غير صحيح وغير مبرر

"تناولت العشاء مع ضيوفي، ونحن نتابع المشهد يتكرر على شاشات التلفزة. قلت، إنه حادث غريب فعلاً، وقد تسبب في سقوط ضحايا أبرياء، فأياً كانت الجهة التي نفذت هذا الاعتداء، فهو عمل غير صحيح وغير مبرر. فما ذنب هؤلاء الأبرياء حتى ولو كان هناك من يختلف مع الإدارة الأمريكية. وقلت حينها إنني أتوقع أن تنهار الولايات المتحدة يوماً ما وتتفكك إلى دول كما حدث مع الاتحاد السوفييتي، وربما تتعرض إلى أزمات .. وقد توقعت هذا منذ مدة، وقلت إن سبب الانهيار سيكون اقتصادياً، فالولايات المتحدة توسعت في اقتصادها، وهذا التوسع لا تستطيع تحمله لانها أدخلت نفسها في متاهات اقتصادية هي في غنى عنها. وقلت إنني أتوقع أن ينتج عن هذا ما توقعته أن يحدث عنها. ولكن أن تضرب أمريكا بهذه الطريقة المرعبة من الداخل، فهذا أمر صعب تخيله وحصوله والتناثج المترتبة عليه لاحقاً.

«إن صاحب الحق حين يضيع حقه، يفقد شرعية قضيته، وتعاضد الشعوب وكذلك تأييدها له حين يقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية. فهذه أعمال لن تصل بمخططيها إلى ما يبغون، وتنعكس عليهم دائما. وقلت في حينها، إنه من الصعب جداً اليوم، ومن تحليلات أولية تحديد هوية الفاعل أو الجهة التي تقف خلفه. ومن غير الممكن أن تتوصل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة إلى استنتاج سريع بمجرد النظر إلى الكارثة، وغم كل الأجهزة الأمنية المتطورة التي يملكونها. وتوقعت بأنهم سيكتشفون الفاعلين قريباً، ولكنهم قد لا يكتشفون من هو المحرض الحقيقي وراء

هذه الكارثة، وقد تقوم جهة معينة وتعترف بمسؤوليتها عن الحادث كما يحصل في كل مرة في مثل هذه الحوادث. ولهذا فإن هذا الاعتراف سيسهل عليهم عناء التحقيق. وقد أصبحت أمريكا ومعها إسرائيل تطلق على المقاوم الذي يريد أن يسترد حقه المغتصب "إرهابي" مع وجود قانون دولي يقر بأن عمليات المقاومة ضد المحتل، هي عمليات مشروعة حسب كل القوانين الدولية التي تقر بها الأمم المتحدة. لكننا نجد اليوم خلطاً بين المقاومة المشروعة ضد المحتل وبين الذين يقومون بمثل هذه الكوارث المأسوية، فيطلقون على الجميع لفظ « الإرهابيين »، وهذا أمر متعمد، وفيه خلط للمفاهيم وإجحاف بحق المقاومة الشرعية .

«قلت للحاضرين، وقد لاحظت أنهم يريدون أن يسألوني التعليق على الكارثة، سأتحدث فقط عن شعوري تجاه الناس الذين ينتحرون، وقد اختطفوا هذه الطاثرات وانتحروا بها. وهذا يؤكد أنهم أناس كانوا يشعرون بظلم كبير وكبير جداً لما أصابهم أو أصاب ذويهم بسبب مواقف الولايات المتحدة. فلو كان المال دافعهم، والمال لا يعوض فقدان الروح، فإن المال لن ينفعهم بعد موتهم. فإذن أقول إن هؤلاء ليسوا مأجورين ... لكن الظلم الذي وقع عليهم أنتج الحقد وحب الانتقام لديهم، والظلم مرتعه وخيم كما يقولون، وهو الدافع الوحيد للانتقام. ولكن مع الأسف لكل الأبرياء الذين أزهقت أرواحهم في هذه الكارثة، أتساءل .. هل ستدرك أمريكا ما سببته سياساتها من ظلم للكثيرين لتجعلهم ينتحرون هكذا.

«كنت أتمنى على أجهزة الاستخبارات الأمريكية، قبل أن تتحدث عن هؤلاء «الانتحاريين الإرهابيين» أن تهتم بمعرفة الجهة التي تقف خلفهم والتي أوصلتهم لهذه القدرة على اختراق أمنها. وإنني أشك في أنها ستعرف الحقيقة كاملة، وربما ستغض الطرف عنها، وتوجه الاتهام لإحدى المنظمات الارهابية فقط.

"على كل حال، لا بدأن تكشف الأيام القادمة الحقيقة كاملة، لأنه من غير الممكن أن تتهم خلال ساعات وبهذه السرعة، الجهة التي تقف وراء هذا العمل الخطير الذي استهدف الشعب الأمريكي، هذا الشعب الذي لا يرضى بتصرفات إدارته المتهورة. «إن عمليات كهذه تكون وراءها أيد خفية. إذ يجتمع هؤلاء على مصلحة معينة، وليس من السهل أن تكتشف الأجهزة المخابراتية خيوط هذه الجريمة كاملة.. والمهم أن تستوعب الإدارة الأمريكية ما حدث كي تغير من سياساتها وضغوطها على البشرية، فطاقة البشر لها حدود، والأعمال الانتحارية لا يمكن السيطرة عليها، وتكون آخر حلقة يلجأ إليها من يتعرض للظلم للانتقام من ظالمه. ولا ينفع أمريكا التهور والتسرع في الاتهام والرد، لأنها إذا ما فكرت في الانتقام، فإن ذلك سيدفع الشعوب إلى المزيد من الانتقام، وعلى كل حال، فلا نستعجل الأمور، فالأيام القادمة ستكشف الحقيقة.

لقد تأثرت كثيراً، وشعرت بالألم لما يحصل للإنسانية من دمار، ولمقتل هؤلاء الأبرياء من دون ذنب.

"هذا ما قلناه أمس وقت وقوع الكارثة. ولا يختلف عما نقوله اليوم، من أن ظلم وطغيان الإدارة الأمريكية، سيدفع الناس للانتقام سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. ونحن ضد أي عمل إرهابي سواء أكان من دول أو من أفراد ... لكنني أقول جازماً إن ما حصل هو لعبة أمريكية مخابراتية، قد تكون وراءها الصهيونية، وذلك للفع أمريكا ومن ورائها الشعب الأمريكي للقبول بالاعتداء على الدول النامية التي لا ذنب لها، من أجل فرض سياسة الهيمنة ونهب الثروات. وقد كان ذلك مخططاً بعناية لأن أمريكا هي التي صنعت القاعدة في أفغانستان للحرب ضد السوفييت. وهذا معروف للجميع، واستخدمت هذه الكارثة (١١ أيلول) ذريعة للعدوان على أفغانستان واحتلاله، وعلى العراق واحتلاله.

ثم صمت الرئيس لفترة، رفعت خلالها عيشي .. كان ينظر إلى، لكنني كنت أدرك بأن ذهنه هناك، في العراق. قال وشيء من الحزن يطل من عينيه:

«كيف يكون القتل والتدمير الجماعي، مع سبق الإصرار والترصد لشعب عريق، شعب العراق، من دون ذنب .. أليس هذا إرهاب دولة وإرهاباً منظماً تمارسه أمريكا ضدنا وضد كل الشعوب المتطلعة إلى الحرية؟»..

بعد عبارة الرئيس هذه، استذكرت ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ

الحادي عشر من أيلول ٢٠٠١، لإيجاد دليل يربط الرئيس صدام حسين بالقاعدة. وهذا ما صرح به ريتشارد كلارك المسؤول الأمريكي السابق عن إدارة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض. ففي لقاء معه مع CBS NEWS في ٢٠٠٤/٣/٢١ في البيت الأبيض. ففي لقاء معه مع CBS NEWS في عام ١١/٣/٤ أن يبحث عن صلة بين هذه الأحداث والرئيس صدام حسين، رغم أنه أخبره بعدم وجود أية علاقة بينهما، وأن رامسفيلد كان يدفع، بعد الحدث مباشرة، باتجاه ضرب العراق. وكان بوش قد طلب منه التحقق في ما إذا كان العراق قد قام بهذه الأحداث، الوكان بوش كان يريدني أن أعود إليه بتقرير يقول إن العراق فعل ذلك».

## لالفصل لالعاشر

# الدولة والمعارضة

لَّبِتَ نفسي لَأَن تُكره لأحرلاً حتى لأعرائي، و وإنها لأعيالهم نعسب.

أَمَّا اللَّمِقْرُ فَقَرُ وَلَّى مَنْزُ عَامَ ١٩٥٩،

بل لعلَّمَ لم ينبت في نفسي.

(صدام حسين في المعتقل)

من المعروف أن لرئيس الدولة، أية دولة، صلاحيات وواجبات محددة وفقاً للقوانين والأنظمة والدساتير. وهذه الصلاحيات لا يمكن لها أن تجعل من الرئيس مسؤولاً عن كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة، خاصة وأن سلطات الرئيس الدستورية المعروفة لا تجعل منه "قائمقام" أو "مدير ناحية" أو "شرطي مرور" حتى يطّلع على أدق التفاصيل ويعالج كل ما يتصل بها من أخطاء.

في لقاء مع الرئيس صدام حسين في معسكر كروبر، تحدثنا طويلًا عن المعارضة العراقية، وعن الأخطاء التي حدثت والتي قد تكون سببت أذى للكثيرين الذين لم تصل قضاياهم إلى الرئيس. وكان صريحاً في الحديث حول هذا الموضوع. يقول الرئيس:

"إن لكل نظام سياسي من يعارضه في الرأي، سواء ما يتعلق بالقوانين والأنظمة، أو قد يمتد ذلك إلى سياسة الدولة الخارجية والداخلية في ما يخص سياستها وعلاقتها مع الشعب. وهذا النوع من المعارضة نحترمه طالما أن الاختلاف في الرأي يقع ضمن إطار نظام الدولة ودستورها. وقد تعاملنا مع الكثير من الشخصيات الوطنية العراقية رغم اختلاف وجهة نظرها ومعارضتها لنا في كثير من الأمور، لأن هدف هذا النوع من المعارضة هدف وطني نبيل، وهؤلاء العراقيون شوفاء وأصلاء طالما أنهم لا يستقوون بالأجبى».

تذاكرت مع الرئيس بعض هذه الأسماء ومنها المعارضة الوطنية التي يرأسها الدكتور عبد الجبار الكبيسي «جبهة التحالف الوطني»، التي عارضت الغزو الأمريكي للعراق ومنهج الاستقواء بالأجنبي. وهنا قال الرئيس: «بلغ سلامي إلى الجميع، وإلى الأبطال عوني القلمجي ونوري المرادي وهارون محمد».

« كنا على وشك أن نصل مع بعض من رموز المعارضة الوطنية إلى موقف مشترك لخدمة العراق لولا وقوع عدوان أمريكا. فمشروع المعارضة هذه، مشروع وطني غير مرتبط بقوى وأجندات خارجية، وهم يعملون علناً، وهؤلاء وغيرهم نكن لهم كل الاحترام. أما من يعمل لحساب نفسه ويرتبط بأجندة خارجية، ويعمل في السر ومن خلف الحدود، بعضهم تحت أجندة تسمي نفسها دينية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعداء العراق والعرب، ويعملون لإيران وغيرها، فهؤلاء لا مكانة لهم بيننا، ولكن إذا ما أصلحوا أنفسهم، وارتبط مشروعهم بمصلحة الوطن، وعملوا علناً، وأنهوا كل ارتباط لهم بالخارج، فإن حضن العراق يتسع للجميع .. وخلاف ذلك، فإننا نقاتلهم. فهم الذين جاءوا على ظهر دبابات أسيادهم .. وهؤلاء أعداء للعراق وشعبه».

كان الحديث طويلاً مع الرئيس حول المعارضة، وعن محاولات تشويه حتى صورة بعض الوطنيين. وقال لي إن تقريراً وصله ذات يوم قيل فيه إن الأستاذ طارق عزيز، عندما كان وزيراً للخارجية، التقى ببعض الشخصيات الإسرائيلية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

«فقلت لمن جلب لي التقرير ولكاتب التقرير إن تقتي بالأستاذ طارق لا حدود لها. وطلبت حضور الأستاذ طارق، وسألته على انفراد عما قيل، فأجاب: كان عندي مؤتمر صحفي، ويبدو أن بعض الصحفيين اليهود من بلدان العالم ومن أمريكا كانوا في المؤتمر، ولم يكونوا إسرائيليين. فهل كان علي أن أتفحص هوياتهم بنفسي قبل الدخول للمؤتمر الصحفي؟».

ويكمل الرئيس صدام: «طلبت منهم تمزيق التقرير وإبقاء الأمر سراً كي لا تحدث ثرثرة وتشكيك بالناس المخلصين للعراق... ثم أضاف: «من العيب أن أتحدث عن نفسي، ولكن ما دام التشويه قد وصل إلى هذا الحد، بعد أن بنينا العراق 'طابّق فه عاني شاتحدث بعد آلان عن دلك كي اوضح الخقائق التي يُد سر بدأ يشوهها على العراقيين.».

وكلنا يعرف الأستاذ طارق عزيز ومواقفه الوطنية المشرفة قبل الاحتلال وفي المعتقل. وهو الذي طلب مني أن يكون شاهداً للدفاع عن الرئيس صدام حسين، فعندما التقينا مع الأسرى أنا وزميلي الشهيد الأستاذ خميس العبيدي، قال لي الأستاذ طارق عزيز علناً وأمام الأسرى والجانب الأمريكي: «أرجو يا أستاذ خليل أن تسمحوا لي أن أقول كلمة حق وأشهد للرئيس في قضية الدجيل».

هنـاك أمثلة كثيرة حاول خلالها البعض من ضعاف النفـوس الدس على أبناء العـراق المخلصيـن ودفعوهـم مرغمين إلـى الخندق الآخـر، ووضعوهـم في خانة المعارضة المتآمرة على العراق(١٠). وعندما يحين الوقت المناسب، سنكشف عن أدق

 (١) يقول الدكتور محمد صالح المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، في لقاء له مع الرئيس، ونشر في القدس العربي ١٧/ ٧/ ٢٠٠٢: سألت الرئيس: السيد الرئيس، لكل نظام حكم من يعارضه، فماذا عن المعارضة العراقية ؟ فأجاب الرئيس:

وصحيح هناك معارضة في معظم دول العالم من داخل النظام، وهناك معارضة من خارج النظام. الأولى لها رأي في القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات العامة، لكنها ضمن النظام، والثانية تتصيد سلبيات الممارسات في تنفيذ السياسات. وكلا المعارضتين علانية لا تعمل سراً، وليست مرتبطة بقوى خارج الحدودة. (يقول الدكتور المسفر: في سياق المعارضة قال مسؤول كبير في القيادة العراقية نحن نعرف بأن هناك أفراداً لهم رأي في السياسات العراقية لكن هؤلاء ليسوا عملاء ولا متعاونين مع أعداء العراق، وهم يدافعون عن العراق بطريفتهم، وهؤلاء نكن لهم الاحترام، ونحن على كامل الاستعداد للحديث معهم لكونهم عراقيين يوضون العدوان على العراق).

ويكمل الرئيس حديثه إلى الدكتور المسفر:

ولكن الذين تراهم في الصور مع أعداء العراق صفاً واحداً، والذين يتنقلون بين المحطات الفضائية العربية وغيرها، ويتنقلون بين عواصم الدول الغربية المتربصة بالعراق يحضون الفضائية العربية وغيرها، ويتنقلون بين عواصم الدول الغربية المتربصة بالعراق يحديرون الاعداء للنيل من العراق والعدوان عليه من أجل تحطيم العراق شعباً وحكومة ومؤسسات بهدف الوصول إلى السلطة على دبابات أمريكية، وهؤلاء لا مكان لهم بيننا لأنهم لا يحبون العراق ولا أهل العراق. ونؤكد لك بأن معظمهم لا يعرف شوارع بغداد، ونسي معالم الحي الذي ولد فيه على تراب العراق.

و في هذا السياق، يقول الأستاذ على الصراف في مقالة له بعنوان «رسالة اعتذار إلى دكتاتور رائع \* بتاريخ ٣٠/ ٣/ ٢٠٠٦، وهي المقالة التي قرأتها للرئيس في معتقله، مع مقالة أخرى بعنوان وعشرة أسباب لإعدام صدام وسبب واحد لإبقائه حياً \* وأعجب بهما الرئيس وقال: «بلغ سلامي إلى على وقل له هكذا معارضة نقدرها ونحرمها ونحرف أن دافعها مصلحة التفاصيل في ما يتعلق بالمعارضة، وكيف كان يتم دفع كثير من الوطنيين مرغمين أن يكونوا ضد الدولة أو النظام، ومن هي الأطراف التي كانت تدفعهم، كل ذلك مدعوم بالوثائق والأدلة.

ثم يبتسم الرئيس ويتابع: "يا ولدي، قابل آني أصير ألف صدام حسين". لكن ربما يكون هناك من وقع ضحية وشاية أو ظلم بعض المحيطين والمقربين؟

يجيب الرئيس:

"نعم هذا يحصل، لكن لم يصلني مظلوم إلا نصرته، ولا سائل إلا وأعنته، ولا صاحب حاجة إلا وقضيت له حاجته. فقد كنت وما أزال أنظر إلى العراقيين نظرة واحدة. وقد حصلت أخطاء كثيرة، ولكننا كنا نتجنب وعلى قدر المستطاع الوقوع فيها، ولا أذكر أننا ظلمنا أحداً، رغم أننا لسنا معصومين من الخطأ. أما إذا لم يصلني كل ما من شأنه أن يصلني ونرفع به عن كاهل أي عراقي عبثاً ما، فهذا ليس ذنبي، حتى عندما كان يصلني عن أي تصرف خاطى، تجاه العراقيين من قبل الناس المحيطين

الوطن ". يقول الصراف: «... لقد غادرت العراق منذ أن أصبحت رئيساً. كنت أقول، ممازحاً، إن هذا البلد لا يمكنه أن يتحملنا معاً. فإما أنا وإما أنت. وكنت ما أزال شباباً، فيه من الحماقة أكثر مما فيه من المعرفة. وبطبيعة الحال، فقد كنت أقول: «.. ومن أنت ؟». الآن فقط، أشعر كم أن كلاماً مثل هذا، قاس ومروع، والآن أقول كنت أقول: «.. ومن أنت ؟». الآن فقط، أشعر كم أن كلاماً مثل هذا، قاس ومروع، والآن أقول بخجل: «.. ومن أنا ؟». وفي زاوية أخرى من المقالة يكمل الصراف: لم تكن دكتاتوريتك هي المشكلة، ولا انتهاكات نظامك لحقوق الانسان، بل أسلحتك للدمار الشامل. كنت تريد أن تبني وطنا قوياً وأمة حرة، وكنت تطالبنا بالولاء الأعمى، لأنك كنت تنظر إلينا ليس من حيث نقف، بل من حيث ترى نفسك في أعلى نقطة ..نحن لم نسر، ولكتهم كاتوا يرون، وكانت فراقصهم ترتعد من المستقبل الذي تقتر حه على هيمتهم وغطر ستهم واحتلالهم .. الآن، نستطيع أن ندرك أنت وأنا، لماذا جلبوا لصوصاً وإمعات ليحكموا العراق بعدك، ولماذا أرق وا المرتف الوطنية ونهبوا المتحف الوطني، ولماذا دمروا بنية البلد التحتية ولم يعيدوا إعمارها، ولماذا يز مون دفعه إلى هاوية حرب أهلية، ولماذا يرفضون الانسحاب قبل أن فيكملوا المهمة ه؟.. سيدي الرئيس، لقد أخطأت كثيراً وأصبت كثيراً، ولكنك كنت دكتاتوراً رائعاً. أنا أنا، فقد كنت على خطأ دائماً»...

سواء في الديوان أو أفراد الحماية أو غيرهم، فقد كنت أعاقبه بنقله من مكان لآخر أو نحيله على التقاعد، أو ينال العقوبة التي يستحقها. فلا نقبل أن يكون بيننا من يسيء لأبناء شعبنا ويشوه صورة مسيرتنا، ولا نجزم بأنه لا يوجد بين المحيطين والمقربين وحتى الأقرباء من هو سيّع؟.

### ويضيف الرئيس:

"إن من يسمون نظامنا الوطني، الآن ومن قبل، بالنظام الدكتاتوري، وكانوا يعارضوننا آنذاك، كنا نستمع إليهم وإلى وجهات نظرهم، وكنا نتفق ونختلف معهم في أمور عدة، وكنا نقف معهم ونساعدهم حتى ماديا وبمبالغ هم يعرفونها، ولا نمّن عليهم باعتبار أنه استحقاق كونهم جزءاً من هذا الشعب. ولو كان السيد جلال طالباني واضحاً، لأفصح عن الكثير مما يعرف، وكذلك الحال مع السيد مسعود البرزاني. وقد تسعفه ذاكرته ليتذكر ما لا نريد أن نقوله كي لا يفهم ذلك بأنه إيحاء منا لموقف نحتاجه في محنتنا هذه، فهذه هي إرادة الله، نحمده، فنحن بخير استجابة لأهره».

إنني ومن خلال مقاربتي للرئيس خلال هذه السنوات القليلة، واتصالي بالكثيرين من الذين كانوا محيطين به أو المقربين منه، أقول بكل صدق وأمانة إن البعض منهم كانوا مخلصين للوطن وللرئيس، والبعض الآخر ما كان يستحق هذه الثقة، بل إن البعض تنكر لفضل الرئيس عليه، ولم يكن أميناً على ما ائتمن عليه، مما أغضب الرئيس من تصرفاتهم هذه. في حين أن عددا لا يستهان به كانوا أوفياء للرئيس والوطن، وقد جازف بعضهم، رغم كونه مطلوباً من قبل القوات الأمريكية، فأدلى بشهادته أمام المحكمة لصالح الرئيس.

وقد ذكرت للرئيس بأن الكثير من المخلصين كانوا مبعدين عنه وحتى بعض أقربائه من النشامي، كانوا ضحية تصرفات البعض من الحلقة الضيقة التي تحيط به والتي أساءت للرئيس وللمخلصين من أبناء الشعب، فقال:

«حقاً لقد كانوا مهمشين وتم التقصير معهم». ولا نريد أن نذكر أسماء أصحاب هذه المواقف الطبية لأسباب أمنية. وكوني واحداً من أبناء شعب العراق العظيم، أقول للتاريخ إن صدام حسين قد سمعى لإقامة العدل والإنصاف، وما طرق بابه مظلوم إلا وأنصفه واقتص من جلاده، وأن البعض قد غيّب الحقيقة عنه، وأنه كان حازماً حتى مع أولاده وأقربائه .

### الرئيس وأخطاء بعض أقاربه

وفي أحـد لقاءاتي مـع الرئيـس، سـألته كيـف كان يتعامل مـع أخطـاء أبناته وأقربائه. فقال:

"ذات يوم شكا لي أحد الضباط من أن "عـديّ» وأحـد أخواله اعتديا عليه بالضرب. فقمت على الفور بإحضارهما، وطلبت من هذا الضابط أن يقوم بضربهما بالعصا نفسها. فرفض. فهددته بالعقوبة وتنزيل رتبته إن لم يفعل. فقام بضربهما برأفة. فقمت بإمساك العصا وضربت "عديّ».

الوفي يوم آخر، أخطأ قصيّ، فأمرت حرسي الخاص بسجنه في زنزانة خاصة. العندما قام عديّ بقتل أحد المرافقين المرحوم كامل حنا، أمرت بسجنه. وطلبت من القضاء أن يقول قراره العادل. لكنني وجدت أن وزير العدل والقضاء العراقي كان محرجاً أمامي. فقررت إعدامه. لكن أم عديّ أرسلت مبعوثاً من دون علمي إلى الملك حسين رحمه الله. وعلى الفور حطت طائرة الملك، وقد توقعت أن تكون زيا، يته في إطار المشاورات الاعتيادية بين الأشقاء العرب. لكنني فوجئت به يطلب مني العفو عن عديّ، وأقسم الملك حسين ألا يزور العراق إن لم أستجب لطلبه. فاضطررت وفقاً عديّ، وأقسم الملك حسين شرط أن يعفو عنه أهل الضحية.

"وفي أحد الأيام، سمعت أن أخي وطبان وزير الداخلية، تصرف بشكل غير لاثق وغير مسؤول، حيث قام بالنزول من سيارته بعد أن أوقفها سائقه التزاما بإشارة المسرور الحمراء. فنزل وطبان من السيارة وقام بإطلاق النار على النصوء الأحمر محطماً الإشارة في أحد شوارع بغداد العامة وأمام الناس الموجودين هناك. وقد كان في حالة مزاجية وعصبية سيئة وغيرعادية. بعد أن سمعت الخبر، اتصلت به واستفسرت منه عن هذا التصرف، فأجاب بأنه فقد السيطرة على أعصابه في تلك

اللحظة، واعتذر لي بشدة. فقلت له: إذن أنا آسف، فلا مكان للمجانين والمتهورين في قيادتنا. واعتبر نفسك من هذه اللحظة مغادراً لموقعك. وهكذا أصدرت قرار إعفاء أخي وطبان من وزارة الداخلية.

«لقد مرت قصص كثيرة كنت فيها حازما مع أو لادي وأقربائي وغيرهم. فأنا لا أفرّق بين العراقيين.

"عندما كنا نعين محافظاً لصلاح الدين، وبحكم تواجد أهلي وأقربائي هناك، كان على المحافظ المعين ولكي يقوم بواجباته، أن يحصل على الدعم الشخصي مني. وكنت أدعمه. وفي يوم، اتصل بي وأخبرني أن أحد أبناء الأقرباء يقود سيارته الفارهة بتهور، فقلت له أخرج أنت بنفسك، وأحرق السيارة. أو أعطِ الأوامر بإحراقها.

"عندما كانت تصلني معلومات عن عديّ، كنت له بالمرصاد لدرجة قمت بتحديد صلاحياته في كثير من الأمور. وقد وصلتني معلومات حين كان العراق محاصراً من أنه يمتلك سيارات كثيرة، بعضها هدايا من التجار، وبعضها من أصدقائه. سيألت المرافق عن أماكن وجود هذه السيارات، وحين علمت بأنها في مرآب قاعة المجلس الوطني، ذهبت إليها وأحرقتها كلها، وقد سيألني المرافق لماذا لا نوزعها على الشعب، قلت إن من يأخذ سيارة سيكون عرضة للانتقام من عديّ، وقد يحصل له مكروه من دون علمي.

الكنت أغضب كثيراً عندما يسيء التصرف أحد من أقاربي، لأن تصرفه سنعكس على سمعتنا.

" عندما ضُرب عديّ في المنصور في محاولة لاغتياله، فإنني والله لم أسأل عن الحادثة، ولم أعرف هل جرى تحقيق أم لا، إلا بعد أن جاءني مدير المخابرات وسرد لي بعض التفاصيل، عدا عن زيارتي له مع بعض أفراد العائلة في المستشفى.

ا وأذكر أن أحد الأقارب قام بضرب أستاذه في الجامعة. وعندما علمت، جمعت الطرفين، وطلبت من المرافقين أن ينال من العقاب مثل الذي فعله بأستاذه. وهنا سألت الرئيس إن كان لأولاده دور في القرار السياسي، فأجابني: « لم يكن لأسرتي الصغيرة أو أو لادي أي دور في السياسة أو في صنع القرار السياسي، بل كان القرار نحن من نضعه ونتخذه مع رفاقي. ولم يكن رأيي في أي يوم من الأيام في اتخاذ قرار هو حاصل جمع الأصوات، فالقائد يجب أن يكون لقراره ورأيه وزنه، ولا يتردد في اتخاذه، فأنا لا أحب إلمترددين».

# الفصل اللمادي عشر

# محاولات أمريكا تشويه صورة الرئيس صدام حسين

بعيل الله وحياتكم حتى عظامي تعاربهم.

(صدام حسين في المعتقل)

#### أسلحة الدمار الشامل

قال جيمي كارتر إن غزو العراق لم يكن للأسباب التي أعلنت، وإنما لأن صدام حسين ضرب إسرائيل تسعة وثلاثين صاروخاً.

وقال الخبير السويدي هانز بليكس في الأسبوع الثالث من الغزو، إن و المحبير السويدي هانز بليكس في الاسبوع الثالث من الغزو، إن لديه من الشواهد ما يدل على أن هذه الحرب قد تم تدبيرها من مدة طويلة، ولم تأت كرد فعل لتطورات، أو بسبب اعتبارات التفتيش. بل لو كان لأسلحة الدمار أي دخل في هذه الحرب، فلا تغدو أن تكون في المرتبة الرابعة من اللائع المتعلقة وتم أم لم واللهدة المالة عند الدالا

ومثلها شهادة الخبير الأمريكي ديفيد كي، الخبير بأسلحة الدمار الشامل، التي صرح بها قبل الحرب. وكان كي أهم عنصر في فرق التفتيش سيئة الصيت، حيث نفي أن يكون في العراق أسلحة تدمير شامل.

وقد كشف مسؤول الإدارة في الجهة المسؤولة عن أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الأمريكية كذبة الادّعاء بأن العراق استورد اليورانيوم من دولة أفريقية .. وقال جريج ثيلمان بأن الإدارة الأمريكية تلاعبت في تقرير المخابرات الأمريكية حول العراق وزورته بقصد أهدافها في العراق، وأن إدارته درست ذاك الملف، ووجدت أن الوثائق المقدمة إلى وزارة الخارجية كلها مزورة. فحذر رؤساءه في الخارجية لكي لا يقعوا في مصيدة التزوير.

(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل)

حاولت أمريكا بعد إلقاء القبض على الرئيس صدام حسين تشويه صورته إعلامياً وبشتى الوسائل، واستخدمت في ذلك بعض أبواقها العربية المتأمركة. فلم تتقف بذلك. بل حاولت بعد استشهاده النيل من صورته التي توهجت أكثر فأكثر وهو يَعلو سلم الشهاده والمجد. وس ريدان موسل رااة إلى الرارة تقران هذا هو صدام الذي استسلم لنا بكل سهولة من دون مقاومة وذلك في بداية أسره، حين أظهرته في الصورة المدبلجة داخل الحفرة التي أعدها الأمريكان بإتقان.

واستمرت المحاولات لتشويه صورة الرئيس وذلك لقتل الروح المعنوية للشعب العراقي والمقاومة خاصة، والشعوب العربية التي كانت ترى في صناه حسين رمزاً للقائد المجاهد الذي لم يتوان عن ضرب تل أبيب بتسعة وثلاثين صاروخاً كانت ترصدها الجماهير من على أسطح منازلها. لكن صلابة موقفه أثناء المحاكمة المهزلة، وقدرته على محاكمة جلاديه، أثبتت لأعدائه أن هذا الرجل صعب المراس، وأن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وأن صورته في العالم بأسره قد توهجت ..

ويطرح جيف آرتشر (مالكوم لاغوش) الصحفي والمحلل السياسي الأمريكي، أسئلة لا تسمع اليوم، كما يقول، ولكنها ضرورية جين تطرح قضية العراق. ويسأل لماذا لا يجيب أحد عن هذه الأسئلة، وإنما يركز العالم على أمر واحد هو دكتاتورية صدام حسين وقضية الدجيل التي ضخّمت مع أن بوش أصدر أحكاماً بالاعدام عندما كان حاكماً لتكساس، تفوق بكثير الأحكام التي أصدرتها محكمة العراق عام ١٩٨٤ بحق المتهمين. يتساءل آرتشر:

- لماذا لا نسمع أحداً يتحدث عن أن العراق اختارته الأمم المتحدة عام ١٩٨٢ بلداً خالياً من الأمية، بينما كان مستوى التعليم في العام ١٩٧٣ أقلّ من ٤٪؟

- لماذا لا نسمع عن إعلان الأمم المتحدة عام ١٩٨٤ أن نظام التعليم العراقي هو أفضل نظام تعليم يراه العالم بالنسبة لدولة من العالم الثالث ؟

<sup>(</sup>١) \*ائشهيد الحي، مالكوم لاغوش ٢٨-٢٩/ كانون الأول ٢٠٠٦. Malcomlagauche.com.

- لماذا لا نسمع ما قالته نيويورك تايمز عام ١٩٨٧ من أن العراق هو باريس الشرق الأوسط ؟
- لماذا لا نسمع عن زيارات صدام حسين إلى بيوت العراقييين في جنوبي العراق في السبعينات ليتأكد من أن كل بيت يملك برّاداً وكهرباء ؟
- لماذا لا نسمع عن الملايين من العرب الذين كانوا يذهبون إلى العراق للاستفادة من برنامج الأراضي الذي أسسه البعثيون حيث يحصل كل فرد على قطعة أرضوم من أجلوز راعقال حجوب؟
- لماذا لا نسمع عن العلماء العراقيين والأطباء الذين أرسلوا إلى البلاد العربية لمساعدة تلك الدول في تطوير برامجها ؟
- لماذا لا نسمع إطراء من الدول العربية للعراق لفقدانه جنوداً بأعداد كبيرة في الحرب العراقية الإيرانية دفاعاً عن العرب الذيس كانوا يخشون أن تقوم إيران بتصدير المتدينين المتعصبين لبلادهم ؟
- لماذا لم نسمع عن المبادرات العديدة التي قدمت لصدام في التسعينات من المصادر الأمريكية لكي يعترف بإسرائيل، وأن يسمح للولايات المتحدة بإقامة عرب سمريسي عمرس سبس رس سسر سد.
- لماذا لا نسمع عن كون كل فرد في فريـق التفتيش عن الأسـلحة ١٩٩١-١٩٩٨ جاسوساً وليس مفتشاً ؟ .

### محاولات رخيصة

وفي محاولة رخيصة من صحيفة (الصن) البريطانية التي يملكها الملياردير اليهودي الأسترالي ميردوخ، للإمعان في تشويه صورة الرئيس صدام حسين، نشرت له صوراً على صفحتها الأولى وهو يرتدي ملابسه الداخلية. واعتقدت الصحيفة أن نشر هذه الصور سيؤثر سلباً على المقاومة العراقية، خاصة وأن مثل هذه الصور تبدو غريبة وغير مسبوقة لزعيم في أية دولة من دول العالم.

تطرقت لهـذا الموضوع مع الرئيس، وطلبت منه الموافقة على مقاضاة الصحيفة. فقال: «ما الذي يضير ني كر جل مسلم يصلي، أن أغسل ملابسي بيدي، رغم أنهم وضعوا خادماً منهم ليقوم بهذا العمل. فأنا لا أستسيغ أن يغسل ملابسي أحد غيري. فأرجو أن لا تقاضوا هذه الصحيفة لأن نشر مثل هذه الصور لا يعيبني ولا يسيء لي. فنحن أكبر من هذه الإساءات. ثم إن نشرها يفيدنا لكي يطّلع العالم على ديمقر اطية الغرب وانتهاكاته لخصوصية الإنسان. عندما يكون لدينا قضية مهمة، فيجب ألا نشتت آراء وأنظار الرأى العام بقضية مثل هذه، علينا ألا نفعل ما يشتت الأساس. بالإضافة إلى أنني أرفض أن تصدر باسمي أية دعوى أو شكوى لها علاقة بالمال».

إن كل هؤلاء الذين حاولوا الإساءة إلى الرئيس صدام حسين من خلال تشويه صورته أمام العالم، لا يدركون حقيقة هذا الرجل. فلو قبل المساومة على حياته، لكان ينعم الآن في عواصم العالم، لكنه كان يدرك أهداف أعدائه من وراء احتلالهم للعراق، وأنهم يريدون العراق سواء أكان هو موجودا أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم حاولوا كسر شوكته من خلال التشهير بجثث أولاده كما نشرتها التلفزة العالمية. وقد طرحت على الرئيس سؤالا يطرحه كثير من الناس: لماذا أحاط الأمريكان بالمقبرة بعـد دفن عديّ وقصـيّ ومصطفى لعدة

أيام؟ فأجابني:

\* إحدى الإشاعات تقول إن الذين استشهدوا في الموصل يوم ٢٢/ ٧/ ٢٠٠٣ هم ليسموا أولادي، أي ينفون المروح الجهادية عنهم، وهي محاولة أخرى للتشويه. والدليل كما يقولون إن القوات الأمريكية قامت بوضع الشمع على وجوه وبعض والدليل حما يقولون إن القوات لم مريدية الأجزاء من جثث الشهداء لإيهام الناس وأنا معهم، أنهم أولادي، وذلك للتأثير النفسسي السلبي عليَّ وعلى المقاومة. لكنني أعتقد أن محاصرة المقبرة لعدة أيام كان لاعتقادهم بأنني سأذهب إلى هناك وأقرأ الفاتحة على أرواحهم، فيتمكنون عندها

من القبض على.

« لقد حاولوا من قبل تشويه صور زعماء كثيرين، ومنهم الرئيس جمال عبد الناصير، رحمه الله، وحاولوا الإساءة إليه كثيراً، لكن بقيت صورته ناصعة، لأن الشعب العربي واع، ويعرف من هم الرجال الحقيقيون. وعندما أخبرت الرئيس عن محاولة أمريكية لتشويه سمعة الدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق الشرعي، خاطب المحامين مازحاً:

«الاحظوا أن الأستاذ خليل يتعنصر البن محافظته الله من التفت إلى قائلاً: "سلم لي على ناجي، وقل له ألا يهتم، فثقتنا فيه أعلى وأسمى من تفاهاتهم. وهذه دعاية مغرضة ومقصودة ضد هذا الرجل الوطني الأصيل ".

#### أكاذيب أمريكا

واستمرت أكاذيب أمريكا ضد الرئيس صدام حسين. ففي شهر كانون الأول من عام ٢٠٠٤ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف بشكل رسمي عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وهذا ما دفع سكوت ريتر، الرئيس السابق لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، إلى التصريح بأن هذا الإعلان وضع نهاية لأبشع عملية خداع دولية في العصر الحديث. واعتبر ريتر أن غزو العراق يعتبر أبشع جريمة ترتكب حتى الآن(١٠).

ويفنـد لاغوش في مقالتـه «مرة بعد أخـرى يثبـت للعراقيين أن صـدام هو الأفضل» (٢٥-٢٦/ شـباط/ فبراير ٢٠٠٥) أكاذيب أمريكا التي روّجت لها لتشـويه صورة الرئيس، وتبرير غزوها للعراق فيقول:

في عام ٢٠٠٣، أعلنت أمريكا أنها وجدت مقبرة جماعية في جنوبي العراق تحوي رفاة أربعمائة ألف عراقي. لكن توني بلير قال لاحقاً بأن الرقم لا يتجاوز خمسة آلاف، ومعظمهم كانوا جنوداً قتلتهم الولايات المتحدة عام ١٩٩١ في عاصفة الصحراء.

كما يذكر الاغوش بعضاً من العبارات التي تكررت كثيراً مثل عبارة الصلام استخدم الغازات السامة ضد شعبه .. فقول إن الأكراد في حلبجة قتلتهم الغازات السامة الإيرانية. وهي حقيقة كشفتها المخابرات الأمريكية عام ١٩٨٨ ، وأعادت التأكيد عليها عام ٢٠٠٤ من أن إيران هي التي استخدمت الغازات السامة ضد الأكراد.

<sup>(</sup>١) القدس العربي ، ٢٨/ ١/ ٢٠٠٥ .

ويضيف أن منظمة لحقوق الإنسان ذكرت أن القوات العراقية قتلت في حملة الأنفال عام ١٩٨٨ ، مائة وثمانين ألف شخص أغلبهم من الأكراد، لكنها اعترفت لاحقاً بأنها كانت ضحية للكذبة التي روج لها الأمريكان، وأنها، أي هذه المنظمة، لم تعثر على أية جثة.

ويستمر مسلسل الأكاذيب ..

### قصة البحث عن الأسلحة

يروي الرئيس قصة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ودور المفتشين في مؤامرة إنهاك الدولة العراقية وتدمير قوتها وإمكاناتها العسكرية والتقنية، فيقول:

" بعد العدوان الثلاثيني على العراق، وضعت أمريكا وبريطانيا ومن حالفهما، برنامجاً جائراً لقتل طموح العراقيين في امتلاك ناصية العلم، وبناء بلىد حر قوي ومستقل يساعد في حفظ التوازن الإقليمي والدولي. وقد دمروا كل برامج العراق للتحقق، كما زعموا، من خلوه من أية أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو ما يسمونها هم أسلحة الدمار الشامل العراقية.

الرغم توجيهاتنا المباشرة لكل القطاعات العراقية بتسهيل مهمة فرق التفتيش للوصول الآمن إلى كل المواقع المراد تفتيشها، إثباتاً منا لحسن النية، ولتيقننا المطلق بعدم وجود أية أسلحة خارج نطاق المسموح به، إلا أن المفتشين كانوا «جواسيس»، ورجال مخابرات لأمريكا. فقد قاموا بخلق أزمات ومشاكل متعمدة، وحاولوا استغزازنا كثيراً، وانتهكوا سيادة العراق. كل ذلك لإعطاء المبرر لأمريكا لتضرب العراق وتعتدي عليه. أحدهم أنصف العراق، وقال الحقيقة، لكنهم تجاهلوا تصريحاته. وهو سكوت ريتر، إذن كانت النية مبيتة لدى أمريكا لضرب العراق وتدميره. ولو كانت أمريكا تعلم أن لدى العراق أسلحة دمار شامل، لما تجرأت للاعتداء عليه.

«الجماعة (الأمريكان) حققوا معي وهم من المخابرات الأمريكية طيلة ستة أو سبعة أشهر قبل مجيئك لمقابلتي الأولى. وكانت كل أسثلتهم تدور حول أسلحة الدمار الشامل، أين ذهبت بها وهل خبأتها في سوريا. قلت لهم: أنتم تعلمون أن العراق لا يمتلك هذه الأسلحة، وأكدت لهم أننا حين تركنا لهم الفرصة ليقوموا بالتفتيش الكامل في العراق، وكانوا يصولون ويجولون، كان هدفنا أن يطمئنوا أننا كنا صادقين في أقوالنا وتعهداتنا والتزاماتنا للمجتمع الدولي. وقلت لهم: عليكم أيها الأمريكان أن تدركوا أن للعراق جاراً عدواً شرساً وهو إيران التي تمتلك الإمكانات العسكرية والبشرية والمادية، في وقت كنتم أنتم تحاصرون العراق لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، فكنا نخشى أن تقوم إيران بمباغتة العراق بهجوم في ظل حصاركم الجائر، بالإضافة إلى أنكم اختلقتم تقسيماً في الجوحسب خطوط الطول والعرض، وفرضتموها ظلماً على العراق. ثم عرض المحققون على صورة لدبابة بريطانية تحمل مجموعة من الأطفال العراقيين، وقالوا لي: إنك كنت تستخدم هؤلاء الأطفال دروعاً بشرية، وهذا مخالف لكل القوانين.

عندما تفحصت الصورة، وجدت أن الدبابة في الصورة دبابة بريطانية وليست عراقية. فقد قاموا بتزوير الصورة لتشويه صورتي أمام العالم(١٠).

"كذلك كانوا يسألونني باستمرار، لماذا ضربت إسرائيل بتسعة وثلاثين صاروحاً، وهي دولة لم تهددكم، قلت لهم إن إسرائيل كيان مسخ، أنتم من أوجده، وهذا الكيان المسخ هو الذي جلب كل المصائب للمنطقة. ثم سألوني: لماذا كنت تدعم الفلسطينيين و تمنحهم أموالاً، وكذلك كنت تمنح كل " إرهابي» فلسطيني يفجر نفسه مبلغ خمسة وعشرين ألف دو لار؟ قلت إن إمكانات العراق المادية والبشرية هي في خدمة قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين. ونحن موجودون هنا في هذا المعتقل من أجل قضية فلسطين، والأبطال الذين يفجرون أنفسهم في

<sup>(</sup>۱) يذكر لاغوش في مقالته المنشورة على موقعه (۱۱-۱۲ آذار/مارس ۲۰۰۵) بعنوان الصدام حسين والحقيقة به بأن هناك صورة على الإنترنت كان لها دعاية كبيرة، وهي تمثل مجموعة من الجنود الأمريكيين يقفون قرب بناية عراقية عليها صورة إنفجار مركز التجارة العالمي، والهدف منها إظهار العراقيين فرحين لمحادث ۱۱/ ۹. يقول لاغو ش: الاحظت أن الجنود كانو يقفون على قاعدة طريق ملعب بيسبول. لم يكن في العراق ساحات ملاعب بيسبول، ثم نظرت إلى الانسجار، فوجدت بأنها كانت نوصاً موجوداً في المناطق الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة والتي لم آرها في أي من صور العراق. فالصورة كانت مزيفة. لكن الأذى كان قد تحقق.

وجه العدو الصهيوني هم أبطال شهداء وليسوا انتحاريين. ثم سألوني عن هذا العدد الهائل من قواتنا المسلحة وجيش القدس، فقلت لهم إن ديننا الإسلامي الحنيف أمرنا أن نعد لعدونا ما استطعنا من القوة ومن رباط الخيل ..

أسئلة كثيرة وجهوها على مدى عدة أشهر، تقدم أدلة أخرى على أن عدوانهم على العراق كانت له أهداف وجذور تاريخية من أجل إسرائيل ومن أجل مصالحهم الاقتصادية».

### محاولة تضليل الرئيس

وقد حاول الأمريكان تضليل الرئيس بالاهتمام الزائد به، عندما كثفوا العناية الطبية له، وحمايته من الصفويين وهو داخل المعتقل، وأثناء المحاكمة أحياناً. بالإضافة إلى أنهم سمحوا له بممارسة الرياضة، وأحضروا له دراجة هوائية ثابتة، المراحة والدهناء مراحة عرارة غرفته ... وكان يسهب في الحديث عن هذه الأمور عندما نلتقي منفردين.

ثم في بداية الاعتقال، حاول الأمريكان إيهامه أن الحراس الموجودين من حوله، والذين يرتدون ملابس المارينز، هم من جنود المارينز. وكانوا في حقيقة الأمر من جهاز المخابرات الأمريكية. كانت معاملتهم للرئيس تتراوح بين الشدة واللين، وكانوا يدعونه أحيانا ب Vic كمقدمة قبل النطق باسمه. وعندما استفسر الرئيس عن المقصود بهذه العبارة قالوا: very important criminal أي مجرم مهم جداً. يقول الرئيس:

"كانوا يسألونني أسئلة كثيرة، بعضها أسئلة ذكية، وتدور بيني وبينهم أحاديث متشعبة. كنت أتعامل معهم بشيء من الحذر. وكنت أدرك أن هذه الأسئلة من صياغة الممخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي، من خلال المحققين الذين بقوا لمدة تقارب السبعة أشهر من التحقيقات المتواصلة معي في المعتقل. لكن فاتهم أنني كنت مدركاً أن مثل هذه الأسئلة لا أجوبة لها لدينا".

وعندما سألته إن كان يعتقد أن هؤلاء كانوا مجرد جنود وضباط مارينز، أجابني ضاحكاً: "ما عليك يا أبا علاء، فهذه (شغلتنا)، وأنا واع لألاعيبهم». أما ما نسب الأحد هؤ لاء المحققين الأمريكان(١)، من أن الرئيس طلب منه التحدث إلى الممرضة التي تشرف على رعايته الطبية، فهذا كلام غير دقيق، فالمقربون من الرئيس يعرفون أنه صاحب نكتة، وشخصيته مرحة، ويحب أن يداعب الجميع، بالإضافة إلى أنه يحترم كل من حوله، حتى الجنود والضباط، حراسه. وكان يقول: «أنا أحترم إنسانيتهم وآدميتهم، فهؤ لاء مكلفون، وما عليهم سوى تنفيذ الأوامر»(١).

وحول احتمال اغتياله داخل المعتقل، كان الرئيس يقول: "يا ولمدي "أبو علاء»، لو كان الأمريكان يريدون قتلي لقتلوني في أول لحظة ألقوا فيها القبض علي، لكنهم يريدون إبقائي حيّاً كي يخيفوا بي إيران وأتباعها في الحكومة المعينة".

### تشويه صورة الرئيس

ويستمر مسلسل تشويه صورة الرئيس. وفي جعبة هذا المسلسل، ادعاءات تقولها أطراف معينة، ووسائل إعلام مأجورة أن الرئيس صدام حسين لـه علاقة بالمخابرات المركزية الأمريكية!

ضحك الرئيس طويلاً وقال:

الهذه ادعاءات لا تستحق الود عليها. فكما يعلم الجميع، نحن جزء من شعبنا، هذا الشعب الذي يعيش في ضميرنا ووجداننا، وقد كنت مناضلًا يفضل العمل والنضال السري منذ ذاك الزمن.

· تستخدم المخابرات الأمريكية مجنديها من مارينز الإعلام؟) موقع التجديد العربي.

<sup>(</sup>١) نشير إلى أن الشخص الذي أجرى التحقيق مع الرئيس صدام حسين هو جورج بيرو المحقق من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي). وقد حاول تشويه صورة الرئيس في كتاب نشره الصحفي رونالد كسلر. وكان يتقن اللغة العربية كونه مولوداً في بيروت ومن عائلة عربية قبل أن تهاجر عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وربيه بين الى به بر تعامل المختار: وكنا نتوقع حملة ضخمة لإعادة شبطنة صدام الشهيد. وبالفعل فإن المخابرات الأمريكية أخذت تدعي أن الشهيد سرب مذكر اته إلى الخارج لغير محاميه الذين سنجل بعضهم أحاديثه، ومنهم المناضل خليل الدليمي صاحب القسم الأعظم من المذكرات. وهذا ادعاء كاذب تماماً لأن الشهيد حصر ما سربه بالمحامين. ومع ذلك، أخذنا نقر أكفيساط أمريكيين كانوا مكلفين بخدمة الشهيد في أسره قصصاً ملفقة عنه حول النساء وغير ذلك! وبسرعة تلقفت جرائد وفضائيات تلك التسريبات المخابراتية ونشرتها وأضافت إليها من عندها الكثيرة.

وعندما نفذت قرار الحزب وشاركت في ضرب عبد الكريم قاسم، اضطررت للذهاب إلى القاهرة والالتحاق بكلية الحقوق هناك. فلو كنت على اتصال مع أمريكا أو سفارتها، لفضحتنا أولاً مخابرات الدولة التي كنت أقيم فيها، ولاستخدم الأعداء هذه الورقة الكفيلة بإسقاطنا بدلاً من أن يأتوا بطائر اتهم ودباباتهم، ويجيشوا العالم ضدنا. ولو كنا على صلة بالمخابرات الأمريكية، ويخساً من يدعي هذا، لما كانوا من من يدعي هذا، لما كانوا أمد الحرب العراقية الإيرانية، ولما هاجمونا عام ١٩٩١، وعام ١٩٩٨، وعام ١٩٩٨، وعام ٢٠٠٠، ولقمنا بحماية مصالحهم غير المشروعة في المنطقة.

"إن الأمريكان عادة عندما يريدون أن يسقطوا زعيماً أو قائداً، وحتى أشخاصاً عاديين، فإنهم يحاولون استدراجهم للعمل مع مخابراتهم، فينعمون مرحلياً ببعض المكاسب، ثم يسقطونهم بعد أن يفضحوهم بوسائل الإعلام فقط من دون الحاجة لاستخدام الجيوش والطائرات. فلو كانت لنا صلات معهم، لما حصل الذي حصل. وإننا نحمد الله أننا سنقابل الخالق بيد نظيفة وقلب صادق، وهذا هو الفوز».

## الموساد تستجوب محامي الرئيس

كنت طيلة الفترة السابقة، وخلال جلسات التحقيق وما بعدها، المحامي الوحيد الذي لديه وكالة للدفاع عن الرئيس صدام حسين. كانت جلسة المحاكمة الأولى للرئيس ستبدأ يوم ٢٠٠٥/١/ في يوم ٢٠٠٥/١٠ اتصل بي الكابتن مايكل ماكوي، المسؤول عن تأمين الحماية الشخصية لي ولزملائي الموكلين عن المعتقلين الآخرين، ويرأس مكتب (الارتباط الأمريكي) الذي يؤمن لنا الحركة من وإلى مطار بغداد، والمقابلات مع الرئيس ثم الذهاب في ما بعد إلى المحكمة، كذلك جميع مراسلاتنا البريدية، اتصل بي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بواسطة مترجمة أمريكية من أصل عراقي. طلب مني الحضور في اليوم التألي إلى نقطة محددة في الساعة الثامنة صباحاً. كنت قد طلبت منهم اللقاء بالرئيس، فظننت أن سبب المقابلة هو لهذا الأمر فقط.

بعد منتصف الليل بقليل، كنت أرقد في فراشي على سطح الدار مع أولادي. فالطقس كان ما يزال حاراً وخاصة في الأنبار، والكهرباء غائبة تماماً. وإذا بصوت المدرعات والدبابات وآليات أخرى أمريكية، وحوامات في الجو (البلاك هوك والأباتشي) يقترب منا. فطوقوا داري من على بعد يقدر بخمسين متراً، كما طوقوا دور أعمامي وأخوتي. استطلعت الأمر من على سطح الدار، ففوجئت بأنوار الدبابات وأصوات عالية تطلب مني الابتعاد فوراً وإلا سأتعرض للقتل وتتعرض داري للقصف. طلبت من أطفائي النزول إلى داخل الدار، وبقيت في مكاني أراقب الأمر. وكان ما يقلقني الموعد في اليوم التالي مع الرئيس، وانقطاع الطريق إلى بغداد، مما يضطرني إلى أن أسلك طريق الثرثار، فعندها يكون عليً أن أقطع ما لا يقل عن و ٣٠ كيلومتر بدلاً من و ٩ كيلومتراً إلى بغداد، لذلك يتوجب عليً أن أنطلق في الساعة الرابعة والنصف فجراً. لكن كيف الخروج من هذا المأزق واختراق هذا الطوق الذي لا يفهم أصحابه إلا منطق القوة الغاشمة.

تبين لي أنني لست المقصود في هذه المداهمة، وإنما أحد أشقائي وبعض أبناء عمومتي إثر وشاية من أحد العملاء. وقد تمكن الغزاة من أخذ رجل طاعن في السن وأو لاده بعد أن سرقوا ما سرقوا. وقاموا بسحب قواتهم في الساعة الرابعة فجراً. بقينا نراقبهم حتى تلك اللحظة. ثم حزمت أمري وتوكلت مع حمايتي من أبناء عمومتي وأخواني، وتركت في بيتي عدداً من الرجال الذين يرافقونني لحمايتي في بغداد خوفاً عليهم من أن تكون الوشاية قد لحقت بهم، فيقبض بالتالي عليهم. كنت أقود سيارتي ببطء شديد، إذ كان علي أن أجتاز العديد من الحواجز وبسبب وجود عربتي هامفي كانتا تسيران ببطء لاستفزاز الناس. صبرت لأن المهمة تتطلب ذلك. وإذا بالكابتن على الهاتف يقول إن الموعد قد تأجل إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً. فتملكتني الحيرة، هل أعود بعد كل هذه المسافة التي قطعتها، أم أواصل سيري إلى بغداد وهناك أخشى أن تقوم المليشيات باختطاف أو اغتيال أفراد حمايتي. تريثنا قلياد، وأخذنا نسير ببطء ومن ثم الانتظار في منطقة العامرية وبالقرب من الدوريات الأمريكية.

في المكان والزمان المحددين، كانت سيارتي تسير وسط ست عربات هامفي أمريكية لمرافقتي. وصلنا إلى القاعدة الأمريكية الكبري في المطار حيث لا يوجد سوى الأمريكان. تركت سيارتي وركبت الآلية الأمريكية المظللة وسط حراسة مشددة. بعد خمس وأربعين دقيقة، توقفت العربة، فعرفت أن الوقت قد حان لمقابلة الرئيس.

تأخر قدوم الرئيس حتى الساعة الثانية بعد الظهر بسبب التمويهات التي قاموا بها لإحضاره، والمحافظة على سلامته، حيث تبدأ غداً الجلسة الأولى للمحاكمة.

استقبلني الرئيس بحفاوة، وربّت على كتفي، وسألني عن صحتي وعن العراقيين الصامدين وعن الرجال الذين أتوا برفقتي حتى حدود المطار. كنا حينئذ في شهر رمضان المبارك، وقد اقترح علينا الأمريكان في السابعة مساء تناول وجبة الإفطار، وكنت قلقاً جداً على فريق حمايتي.

شربت ماء ورفضت الطعام. وقبل أن أنصرف، طلبت من الأمريكان إحضار حلاق للرئيس، فالمحاكمة غداً، وكنت حريصاً أن يظهر الرئيس بالمظهر الذي يليق به، وكانت عقيلة الرئيس السيدة أم عدي قد اتصلت بي وطلبت مني أن أهتم بحلاقة الرئيس باستمرار. بعدها جاءت عناصر بيزي مدني ولحى قصيرة، وكانوا طوال القامة، واصطحبوني على غير عادة، ودون إشعار مسبق قائلين: تفضل معنا لالتقاط صور لك من كل الجهات، وأخذ فحوصات دقيقة مع صور وبصمة للعينين وقياس الوزن والطول، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى هذه الاجراءات، قالوا إنهم سيوجهون لي مائة سؤال علي أن أجيب عليها بدقة. وقالوا إنه إجراء عادي ولكنه ضروري قبل الدخول غداً إلى المحكمة، ثم استدركوا بأن الأسئلة ربما تتعدى المائة، وعلي أن أجيب عن كل ما يسألونه وكل استفساراتهم، وأية إجابة تثير الشك، فإنهم سيمنعونني من الدخول إلى قاعة المحكمة.

الساعة تقترب من الثامنة والنصف مساء، وتفكيري ما يـزال معلقاً عند أفراد حمايتي رغم أنني كنت واثقاً من شـجاعتهم والأسلحة التي يحملونها، بالإضافة إلى مسدسي الشـخصي وبندقيتي الكلاشنكوف التي أحملها كخط أول وفيها سبعون إطلاقة (مخزن RBK ومخزن عادي) ربطتهم بشكل معكوس لأي طارىء، وتركتها عند حمايتي قبل الدخول من المنطقة الحمراء كما يسميها الأمريكان (نصب عباس

ابن فرناس). ثم أجريت الفحوصات المطلوبة، واصطحبني هؤلاء، وهم عناصر من المخابرات الأمريكية إلى مكتب آخر وبقوا خارج المكتب. كان في استقبالي في الداخل مترجم وشخصان، أحدهما قصير القامة، يتحدث بلغة إنجليزية ركيكة، بلكنة أقرب إلى العبرية أحياناً. وكان المترجم يتدخل لإيصال المعلومة المتبادلة بينه وبين المسخص الآخر. بدأوا بالأستلة مع شيء من المجاملة لاعتقادهم أنني كنت خاففاً، والحعيمه ائني حنت متوراً عنيراً من معنه بلبو ولنهي نو بسب بديار رسيم مرا أه من أنه من رجال شارون. وكانت كل الدلائل تشير إلى مشاركة وحدات إسرائيلية في المحرب على العراق بدءاً من الفرقة العسكرية القذرة، وهذا كان اسمها، التي أتوا بها للقضاء على رجال الأنبار الميامين. استنفرت كل حواسي بحذر للإجابة على أسئلة هذا الإسرائيلي الذي تأكدت أنه من السوساد، وتبين لي أن معظم الذين يتواجدون في هذا القسم وأقسام خاصة للاستجواب هم من عناصر الموساد. كانت أسئلتهم غير عادية عن أقارب بعيدين جداً، ومن الأسئلة التي كانوا يسعون للحصول على عير عادية عنها مبلغ الـ ٣٦ مليار دولار التي يعتقدون أن الرئيس صدام حسين يملكه ويخفيه في بنوك برصيد وأسماء وهمية.

خرجت الساعة العاشرة ليلاً، وقد أصرت قائدة المعتقل الأمريكية أن توصلني بسيارتها. فوجدت رجالي بانتظاري. تحتم على تلك الليلة المبيت في بغداد ولكن أين، وسط هذه الوحوش. وذهبنا إلى بيت صديق أحد المرافقين بعد أن اتخذنا بعض التمويهات، وكان منزله في منطقة يسمع فيها باستمرار هدير الحوامات الأمريكية. نمت لمدة ساعة واحدة، وفي الصباح اصطحبني رجالي إلى المنطقة الخضراء لحضور أول جلسة من جلسات المحاكمة.

## زيارات وزراء الاحتلال

منذ بداية عام ٢٠٠٥، كثرت زياراتي للرئيس، وكانت أحاديثي معه تتشعب حول العراق والشعب العراقي والمقاومة وعن الحكومة التي نصبها الاحتلال .. وكان يستطرد في الحديث حول تفاصيل صغيرة حميمية. وكنت المحامي الوحيد الذي يزوره آنذاك، أي أن صلته بالعالم الخارجي (خارج المعتقل) كانت من خلال ما أنقله له من أحداث. وقد سألته إن كان قد زاره أحد غيري وغير الصليب الأحمر، فقال :

"زارني مدد مص أسموا أنفسهم بالوزراء وأنا لا أعرفهم لأنني غير مطلع بشكل كبير على ما يدور خارج معتقلي. ففي المرة الأولى، زارني شخص قال إنه وزير حقوق الإنسان. ورغم أنه كان يبدو عليه أنه يود أن يحادثني، إلا أن طريقته في التعامل معي كانت غير لاثقة. فأدرت له ظهري وتجاهلته تماماً، مما جعله يسرع في الانصراف". سألت الرئيس: هل هو بختيار أمين؟ (أ) فأجاب نعم هكذا عرّفني بنفسه.

ويكمل الرئيس:

"بعدها بأسبوع أو أكثر على ما أذكر، جاءني شخصان قدما نفسيهما على أن أحدهما من شعبنا الكردي وأعتقد أن اسمه إبراهيما، فاستدركت قائلاً للرئيس: هل اسمه برهم صالح؟ (٢٦ قال: "نعم ولكنني لا أعرف وزير ماذا، والآخر قدم نفسه على أنه وزير من عاتلة النقيب. وتصرفا معي بطريقة استفزازية، وكأن زيارتهما مقصودة لهذا الهدف. فلم أعرهما اهتماماً، وتجاهلتهما حتى غادرا.

«ثم جاءني جعفر الموسـوي، وكان في الظاهر يتودّد لي، لكنني كنت أدرك ما يدور في داخله وداخل نفسه المريضة.

إن جميع من أتوا لزيارتي كانت نفوسهم مريضة وأمارة بالسوء، وهؤلاء جاؤوا إما للتشفي، خسئوا، أو لاستفزازي وهم يعتقدون أنهم قادرون على استفزاز صدام حسين. فما الذي يجري يا أبا علاء؟».

طرحت هذا الموضوع على زملائي في الهيئة في بغداد، فأجابني أحدهم أن أحد الوزراء من أقاربه أبلغ أن المحتلين وإدارة حكومة الاحتلال قد طلبوا من الوزراء الذهاب بشكل منتظم لزيارة الرئيس واستفزازه وإهانته. فرضي أن يقوم بهذه المهمة الدنيئة من رضى. أما هذا الوزير، فرفض لكون الرئيس أسيراً!

 <sup>(</sup>١) بختيار أمين كردي سويدي زوج السيدة صفية السهيل، سكرتيرة الحاكم الاستعماري الأمريكي المدني بول بريمر وهي عضو في مجلس نواب الاحتلال.

 <sup>(</sup>٢) برهم صالح نائب جلال طالباني، ومن زعماء بيشمركة طالباني ويمثل وظيفة نائب رئيس حكومة الاحتلال.

# اللفصل اللثاني عشر

# ديمقراطية الذئـاب



كان المكتب الوحيد لهيئة الدفاع في العراق يقع في مدينة الرمادي. وكان سكني، وبسبب قضية الدفاع عن الرئيس، يقع خارج المدينة لما توفره العشيرة والقبيلة من أمن وحماية لأفرادها حيث يصعب على فرق الموت اختراقها. وكان لا بدلي أن أذهب يوميا إلى مدينة الرمادي التي يعرف أهلها حجم المعاناة وخطورة الوصول من خارج المدينة إلى داخلها. ويحيط بالمدينة من جهاتها الثلاث نهر الفرات وناظم الورار الذي يصب في خزان الحبانية من جهة الجنوب والجنوب الشرقي الشرقي للمدينة ، ثلاث حهات، توجد حواجز الشرقي للمدينة ، ثهر في مداخلها التي تحيط بالمدينة من ثلاث جهات، توجد حواجز عسكرية بالغة التعقيد والحساسية تديرها قوات ما يسمى بمغاوير الداخلية المعروفين بنزعتهم الطائفية، ثم قوات الاحتلال الأمريكي.

كنت مضطراً أن أذهب إلى المدينة كاريوم والم، وقد ملعثة بالتحيديا، لا ستلام اببريد من عمان من المحلب الرئيسي للهينه، أوليق النقاب، وقد ملعثة بالتحيديا، لا ستلام الإجابة على البريد.

#### الحواجز الأمريكية

السوم السبت من شهر آذار ٢:٠٥، والساعة التاسعة صاحاً. كنت أقد د السوم السبت من شهر آذار ٢:٠٥، والساعة التاسعة صباحاً. كنت أقود سيارتي أمام الحاجز الرئيسي من جهة شمال مدينة الرمادي على جسر الجزيرة، استوقفني جندي مارينز أمريكي، وأشار لي بالنزول لتفتيش السيارة وتفتيشي. عندها تقدم مني أحد عناصر مغاوير الداخلية وفتشني بدقة وطلب مني هويتي الشخصية. كان يحدق بي رغم أنني حتى تلك اللحظة لم أكن قد تعاملت مع وسائل الإعلام. ثم طلب مني الإفصاح عن نفسي بعد أن قرآ في جواز سفري أنني دخلت الأراضي ثلم طلب مني ألا فصتح عن نعسلي بعد طلاق اليابراد الماقية حيد المعالم الله طلب مني ألا فصتح عن نعسلي بعد طلاق اليابراد الماقية والأردنية. ورفضت الكلام إلا أمام الضابط الأمريكي فقط، وإلا فإنني أعرف مصيري.

أدخلوني إلى مكتب الضابط الأمريكي الذي طلب مني الجلوس أمام جهاز الفحص، ثم سألني عمن أكون. فأجبته: لن أتكلم حتى يخرج كل هؤلاء من منتسبي الداخلية. طلب منهم الضابط الخروج، فخرجوا إلا ضابط برتبة نقيب الذي كان يبدي اهتماماً كثيراً بمعرفتي. فطلبت أن يخرج هذا الضابط، فصرخ به أحد الجنود الأمريكان، فخرج الضابط خانفاً.

كشفت له عن هويتي الثني د' الرأيد الأنعرف بهه الصاره خلصة هو الاعصر فيلق بدر. وعلى الفور، اتصل بالقائد الأمريكي الذي طلب إحضاري فوراً مع توصية بمعاملتي بطريقة جيدة. أخذوني بعربة الهامفي وعصبوا عيني، إلى حيث القائد الأمريكي.

بقيت أنتظر في الغرفة الملاصقة لغرفة ذاك القائد، معصوب العينين، ربما لوجود أحد العملاء الذي كان يدلي بمعلومات عن المقاومة، وهذا ما اكتشفته حين خرج هذا العميل من مكتب القائد الأمريكي. وحين كشفوا عن عيني، شاهدت العميل خارجاً من المكتب.

رحب الفائد الأمريكي بي، وطلب مني وثيقة تتبت أنني خليل الدليمي، دئيس هيئة الدفاع عن الرئيس، لم أكن أحمل أية وثيقة تثبت ذلك، فقلت له إما أن تتصل بنقابة المحامين العراقيين أو بقائد المعتقل الذي فيه الرئيس صدام حسين أو بالسفير الأمريكي. ولأن الوقت قد شارف على الرابعة عصراً، ودوام النقابة قد انتهى، فإنه قام بالاتصال بالسفير الأمريكي الذي أكد كلامي، فقام القائد الأمريكي بالاعتذار وطلب أن أتناول وجبة الغداء معه، فاعتذرت ثم إن الوقت المسموح به للتجوال قد اقترب من نهايته، فطلب من أحد الضباط مرافقتي حتى النقطة التي جئت منها، فرفضت، إذ ماذا أقول للناس الذين سيشاهدونني مع الأمريكان، خاصة والغالبية

العظمي من الناس لا تعرف مهمتي، لكنني اضطررت مرغماً السماح لهم بإيصالي إلى تلك النقطة.

## ساعة الرئيس اليدوية

في أحد اللقاءات، طلب الرئيس أن أتصل بعاثلته لترسل لـ بعض الملابس الشتوية. فقامت العائلة بإرسال الملابس ونظارات شمسية وساعة يدوية وثلاث علب سيجار. قمت بتسليمها للرئيس بعد أن تفقدها الكولونيل ستيل. شكرني الرئيس، ثم أعطاني ساعته القديمة أمام قائد المعتقل وأجهزة المراقبة الإلكترونية، وطلب مني إصلاحها وإعادتها له. رجعت إلى المنطقة الخضراء حيث أمكث وزملائي في أحد القصور الرئاسية استعداداً للحضورإلى المحكمة في اليوم التالي. قمت بفحص بعد البحلسة في اليوم التالي. قمت بفحص بعد البحلسة في اليوم التالي. هنا تدخل الجانب الأمريكي المذي كان يراقب اللقاء الكترونيا، ودخل الضابط من قسم المارشال (الشرطة العسكرية الأمريكية)، وكان يرتدي ملابس مدنية، طويل القامة، ويشبه وزملاؤه من قوة المارشال المتواجدين في يرتدي ملابس مدنية، طويل القامة، ويشبه وزملاؤه من قوة المارشال المتواجدين في المحكمة إلى حد كبير، العراقيين أو الشرقيين بشكل عام، ويبدو أنهم اختيروا على هذا الأساس كي يظهروا أمام الكاميرات في المحكمة وكأنهم عراقيون ربما لإعطاء انطباع للعالم بأن المحكمة يديرها عراقيون وأن الأمريكان لا يتدخلون فيها.

قلت الهذا الضابط إن بإمكانه أن يتأكد من قائد المعتقل بأنني استاعت الساعة من الرئيس. ثم قصصت عليه قصة الساعة، وأنني دخلت المنطقة الخضراء وفتشت بدقة، فضلاً عن حواجز النفتيش الثلاثة الموجودة قبل الدخول إلى المحكمة، بأجهزتها المتناهية الدقة ومنها الحاجز الأول الأمريكي والثاني الحكومي والثالث الجورجي، وأن الساعة كانت معي، ولا يمكن لي إعادة صناعة هذه الساعة في هذه الأماكن. فاقتنع، وطلب ألا أعطي الرئيس أي شيء إلا بموافقتهم.

أخذ الضابط الساعة، ويبدو أنه أعطاها للقضاة الذين قاموا بدورهم بتسليمها

في اليوم التالي للمحاكمة، جاء هذا المستشار وطلب التحدث معي منفرداً. 
ذهبت بضعة أمتار معه داخل بناية المحكمة. قال لي: أستاذ خليل، إنني أكنّ لك 
كا الاحترام، و أنا حريص عليك رغم أنك حدر منى، يا أستاذ خليل، أنت ستذهب 
(بداهية)، تساءلت عما ستكون هذه الداهية. قال: انت اعطيت ساعة إلى صدام 
فيها جهاز تسجيل إلكتروني، وأنت تعرف أن هذا يعد خرقاً فاضحاً لمهنتك. لكن 
سأحاول مساعدتك والوقوف إلى جانبك إن تخليت عن كلمة سيدي لصدام. قلت 
له إنها الساعة مها أم أرسام إلى طهران لوضع جهاز التسجيل فيها، وأنا لا 
خضع للابتزاز.

وتركته وأخبرت الكابتن مايكل ماكوي الذي قال إن من يسيء إلى المحامين، فإنني سأسحق رأسه. وأحضر الساعة .. وهذا نزر يسير مماكنت أتعرض له من مضايقات وضغوط.

#### كيف عاملوا الرئيس الأسير

أصدرت محكمة بروكسل الشعبية بياناً يتعلق باغتيال المحامين الذين لهم علاقة بمحاكمة الرئيس صدام حسين ومنهم خميس العبيدي وسعدون الجنابي وعادل الزبيدي ومحاولة اغتيال المحامي ثامر الخزاعي. وعدد البيان المخالفات التي ترتكب بحق الرئيس صدام حسين في المحكمة المهزلة. ومما جاء في البيان:

ايجب علينا أن نثبت حقيقة أن السيد صدام حسين هو أسير حرب لأنه كان القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة ضد العراق. وكاسير حرب فهو يتمتع بالحقوق التي تنص عليها بنود إتفاقيه جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الأول المضاف الملحق باتفاقية جنيف، وبكل ما يتضمنه القانون الإنساني المتعارف عليه من حقوق متعلقة باحتجاز أسرى الحرب. والملاحظة المهمة في قضية احتجاز السيد حسين، أن استمرار احتجازه كسجين يتعارض مع الفقرة ٢٢ من اتفاقية جنيف الثالثة التي تقضي بعدم جواز احتجاز

الأسرى وعزلهم إلا إذا كان ذلك في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم. ويبدو أن احتجاز السيد حسين وعزله هو مخالفة صريحة للبند ٢٢ من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نتساءل في ما إذا وجدت انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في البنود ٢٥-٢٦-٢٧ من الاتفاقية في ما يتعلق بالشروط الأخرى. وفي ضوء ذلك، فإننا نطالب السلطات المسؤولة عن المعتقلات السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية وللهيئات والمنظمات المماثلة لها التحقق النام من الشروط الواجب توافرها في المعتقل. ويبدو بشكل واضح أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على المعتقل الذي يوجد فيه السيد حسين».

ويستعرض البيان المنشور على موقع محكمة بروكسل المخالفات التي كانت ترتكب في حق الرئيس صدام حسين. ويختتمه بنداء: «رجاء إرفعوا أصواتكم ضد التجاوزات المستمرة للقواعد الدولية الواجب توافرها في محاكمة السيد صدام حسين».

لذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف، فإن الرئيس صدام حسين يعتبر أسير حرب. وهذا ما أعلنه الأمريكان حين ألقوا القبض عليه. لكن كيف عومل الرئيس بعد الاعتقال وفقاً لهذه الاتفاقيات؟

توجّهت بسؤالي هذا إلى الرئيس فقال:

«إني لأعجب يا ولدي كيف يتكلم هؤلاء عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقبل مجيئك في المقابلة الأولى، تعاملوا معي بقسوة شديدة. ومنذ اليوم الأول لاعتقالي، قلت لهم ستخلقون فوضى في المنطقة، وأجيالاً جديدة من «الإرهابيين» بسبب حربكم غير القانونية على العراق. لقد عذبوني بشدة، وضربوني ضرباً مبرحاً أضر بأجزاء من جسمي من جراء الكدمات والرضوض وخاصة في ساقي، بعضها شفيت منه بعد فترة من العلاج تراوحت أكثر من ستة أشهر، والبعض الآخر بعد ثلاثة أشهر. هؤلاء الهمجيون لا يمتون للإنسانية بصلة. لقد حاولوا بشتى الطرق الإساءة لي وايدائي نفساً، لكن قوة عزيمتي وإيماني بالله، منحاني صبراً لا حدود له.

«كنت أعاني من طول شعر رأسي وذقني، لأنهم حلقوا شعري مرة واحدة منذ

اعتقالي بواسطة ماكنة حلاقة سببت لي حساسية في الوجه والرقبة. وكنت قد طلبت منهم مقصاً صغيرا لتشذيب ذقني، لكنهم رفضوا، ثم عادوا بعد فترة ليقولوا إنهم وافقوا مبدئياً على طلبي على أن يأخذوا أولاً موافقة المراجع. واستمرت مداولاتهم لأكثر من شهر. وكانت النتيجة أن «المراجع» رفضت طلبي. كانوا يخافون أن أقوم بذبح نفسي، ولو أردت الانتحار لفعلتها قبل ذلك. وقلت لهم إن ديننا العظيم يحرم ذلك، ثم ليس صدام حسين من ينتحر. وفي إحدى المرات التي طلبت فيها المقص، قلت لهم ليقف أحد الحراس بالقرب مني إذا كنتم تخافون على حياتي من هذا المقص. لديهم روتين قاتل. فعندما أطلب شيئاً، فإن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً.

«لكن تغيرت معاملتهم لي بعد زيارتك الأولى بعد أن هددتهم أنت أستاذ خلبل بفضحهم في وسائل الإعلام. فهم لا يريدون أن يطلع العالم على حقيقة وجههم البشع. فبدأوا يعاملونني بطريقة أفضل، بعد أن طلبت أنت منهم أن يحلقوا شعري وذقني بحضورك. ثم بدأوا يحضرون حلاقاً كل فترة. وفي إحدى المرات، مزحت مع أحد الضباط، فقلت له: لم لا تترك المقص عندي لأرتب نفسي، وأعدك بألا أنتحر، فإذا خشيتم أن أضرب أحد جنودكم، فهذا غير وارد، فأنا قائد ورئيس أسير ولا أستخدم يدي إلا في حالة واحدة وهي إذا زارني بوش، ولن أعطيه الأمان، عندئذ عليكم أن تنتبهوا لأنني قد أضربه، فهو عدوي. ثم قلت: دعوه يأتي ولا تخافوا عليه.

«كان استعمال دورة المياه مأساة ، فقد تعمدوا إغراق الحمّام لكي تكون عبادتي ناقصة من دون وضوء، بالإضافة إلى أن الحمّام من دون باب، والحارس يشرف علي عند استخدامي الحمّام من دون وجود ستارة. إنها حضارتهم وديمقراطيتهم وإنسانينهم التي يتشدقون أنهم أتوا بها للعراق. كانوا يحاولون إزعاجي بشتى الطرق.

«أما عن الطعام، فأقول إنني لست شرهاً. وفي بداية اعتقالي، قدموا لي الطعام بطريقة غير لائقة، أي من تحت الباب، فرفضته وامتنعت عن تناوله. ثم بعدها بدأوا يحضرونه قائلين إنها من وجبات الجيش الأمريكي الذي لم أتعود عليه. كان لدي مشكلة في شبهر رمضان، إذ كانبوا يتعمدون تأخير جلب الطعام حتى تنتهي فترة السبحور كي يجبروني على الإفطار، ثم يؤخرون جلب طعام الإفطار للغرض نفسه. ولم يحضروا لي تمراً ونحن بلد التمر. والمسلم عادة يبدأ إفطاره بتناول التمر.

«تسألونني عن الصحف إن كانت تصلني أو إن كنت أستمع للأخبار. إنني لا أعرف ما يدور في الخارج لأنني معزول تماماً عن العالم. فهم يمنعون عني كل وسائل الإعلام بشكل متعمد. تصوروا من يصدق أن أمريكا تمنع الراديو والتلفزيون والصحف عن صدام حسين؟

بعد فترة طويلة من اعتقالي، بدأت علاقتي ببعض الحراس تتحسن حين لاحظت أنهم يتقربون مني، ويسألونني في أمور كثيرة. فوجدت بأنهم مهنيون وليسوا سياسيين. وحين كنت أحدثهم عن بلدي وشعبي، كانت تبدو على وجوههم علامات التعجب، وذلك لأن ساستهم خدعوهم. وفي إحدى المرات، قال لي أحدهم إن بوش خدعهم وهو كذاب. وعندما بدأت أواصر العلاقة تتوطد بيني وبينهم، كان قادتهم سرعان ما يستبدلونهم. حين كانت تأتي مجموعة جديدة لحراستي، كنت أقول لهم لا عداوة لي مع الشعب الأمريكي، وإنما مع الحكومة. وقد يخرج يوماً أحد أعضاء هذه الحكومة ليقول الحقيقة.

«أذكر في أحد الأيام، أخرجوني قرب بحيرة النور. وفجأة سقط صاروخ أطلقه أبطال المقاومة باتجاه البحيرة. جاء الحرس مسرعين واصطحبوني إلى الداخل خشية علي كما قالوا، لكنني كنت سعيداً بهذا الصاروخ. وقلت لا تخشوا علي من شعبي. إن هؤلاء مجبرون على إطاعة أوامر قادتهم. وقد كنا أحياناً نتبادل الأحاديث، فأجدهم ممتعضين من كذب حكومتهم وتصرفاتها، وكانوا يصرحون بأنهم غير راضين عن غزو العراق ومقتل زملائهم، وكانوا يحنون إلى وطنهم وعوائلهم..

«وفي يوم آخر، وكنت متوجهاً لمقابلتك هنا، أخبروني أنني إذا تعرضت لعملية إرهابية فإنهم سيحمونني بأجسادهم، وقلت مرة ثانية لا تخافوا علي من شعبي. وقلت لهم عندما يتحرر العراق وتعودون إلى بلدكم أمريكا وتعود الحياة إلى العراق، فإنني سأدعوكم لزيارتنا. وقد فرحوا بذلك ووعدوا بتلبية الدعوة.. عندما كنت أضرب عن الطعام، لسبب ما، كانوا يحاولون إقناعي بالعدول عن الإضراب. وإذا عجزوا، كانوا يقولون سنستدعي محاميك، ويقصدونك أنت، فهو الوحيد القادر على إقناعك. وفعلًا عندما كنت تأتى، كانوا يطلبون منك إقناعي.

اكان البعض منهم يطلب توقيعي ليحتفظ به، وشاهدت عدداً منهم يختزن صوري على هواتفهم المحمولة. وذات يوم جاءني أحد الضباط الأمريكان، وهو الذي طلب منك رفع مذكرة إلى قائد القوات الأمريكية طالباً عدم نقله. فقد كان يحبني كثيراً، ويخدمني بصدق. جاءني هذا الضابط والدموع في عينيه، وقال إنهم سينقلونه إلى مكان آخر. وقال: لا أريد أن أكون بعيداً عنك. ثم حين صدر قرار نقله، جاء إليَّ وعانقني وأجهش بالبكاء بصوت عال لدرجة أثرت فيّ.

وهكذا، كلما توطدت علاقتي بحراسي، كانوا يستبدلونهم. وقد كانت المجموعة الأخيرة التي أتوا بها لحراستي سيئة، إذ كانوا يقومون بأعمال استفزازية كالغناء بصوت عالى، والرقص، وإصدار الأصوات المزعجة وعمل دربكة بأرجلهم على الأرض. لكن كل ذلك لم يفت في عضدي، أو يأخذ من عزيمتي. واليوم، وبينما كنت في طريقي لهذه المقابلة، وبعد صعودي العربة العسكرية، وضعوا حاجزاً من الأسلاك بيني وبين الضابط والسائق، وكنت مقيداً بالأصفاد، برروا هذا خوفاً من أن نتعرض لهجوم في الطريق، ومن ثم أهرب. تصوروا حالة الذعر والانهيار لديهم .. وأثناء هذه التنقلات القصيرة، كنت أشاهد الأشجار والنخيل التي كنت أشرف على زراعتها ومتابعة سقاينها بنفسي، ووجدتها جافة ومهملة. وقد تأثرت جداً وقلت فيها بعض الأبيات المؤلمة.

اعندما امتهنا هذه الشغلة، (أي قول الشعر(١١)، كان ذلك بسبب الوحدة، فلا أحد أكلمه ولا أنيس. وقد وجدت أن الشعر وحده يعبّر عن وجداننا.

<sup>(</sup>١) آثرت اختصار الشعر في هذا الكتاب ليصدر لاحقاً في كتاب منفرد، إلا إذا اقتضى الأمر.

#### الإضراب عن الطعام

اعندما أضربت عن الطعام بعد استشهاد المحامي خميس العبيدي العبيدي) ما أضربت عن الطعام بعد استشهاد المحامي خميس العبيدي أن أفك الإضراب. ثم قالوالي إن أعضاء القيادة سيضربون يوم الثامن من تموز. قلت لهم أحضروا لي رسالة تؤكد ذلك. فأحضروا رسالة من طارق عزيز.

قررت بعدها أن أضرب مع زملائي، وقد كتبت أكثر من قصيدة منذ اليوم الأول للاضراب وحتى اليوم العشرين منه .. كان الأمريكان يراقبون حالتي الصحية صباحاً ومساءً. وقد أجروا فحوصات لي في المستشفى، وأجريت لي تغذية في الوريد ومن الأنف كذلك. وفي الإضراب الأول، وبالذات في اليوم الحادي والعشرين منه، أخبرني الضابط أنهم قلقون على صحتي. كان واقفاً بجانبي، وكان في الغرفة صندوق حديدي بحوي حاجباتي الشخصية، ووزنه ثقبل. أمسكت بالصندوق من حمالته ورفعته للأعلى، فاستغرب الضابط. والجماعة (الأمريكان) مندهشون لأن صدام حسين بعد إضراب عن الطعام كل هذه المدة، ما زال يضحك ويكتب الشعر ويمارس حياته بشكل طبيعي.

القد تغيّرت معاملتهم لي منذ الزيارة الأولى نحو الأفضل. وقد أحضروا لي دراجة هوائية ثابتة أستخدمها يومياً لعشرة أو خمسة عشر كيلومتراً. والحمد لله، فإن صحتي جيدة. حتى غرفتي، فإنهم يقيسون درجة حرارتها ورطوبتها مرتين في اليوم، ويجرون لي فحوصات مستمرة مرتين في اليوم أحياناً حتى أخذت أرفض بعضها. وللإنصاف أقول إن الرعاية الصحية كانت ممتازة. وأنا ملتزم بتعليماتهم الطبية كوني متفرغاً في المعتقل. وقد اقترح على الطبيب أن يجري لي فحصاً للبروستات، فرفضت لقناعتي بأن صحتي جيدة (سالم مسلّع)، وقلت مازحاً إذا أراد شعبي أن أتروج، فسأفعلها.

ابعد استشهاد المحامي خميس العبيدي، قلت لن أتوقف عن إضرابي عن الطعام حتى يقتصوا من الجناة، وأن يقوم الأمريكان بحماية المحامين، وأن يبلغني بذلك الأستاذ خليل أو من يخوّله في حالة استجابة الأمريكان لطلبي.

## كيف تلقى الرئيس نبأ استشهاد ولديه وحفيده

كان آخر اجتماع للرئيس بنجله قصيّ في ٢٠٠٣/٤/١ ، وكان الرئيس حينها ما يزال يرتدي بزته العسكرية، وقررا عندها الخروج من بغداد وتوزيع أفراد الحماية بينهما. وصادف أن التقيا بعدها في مضيف عائلة تعتبر من أهم العوائل العراقبة في المجنوب الغربي من مدينة الرمادي. لكن بعد قصف هذه الدار، تفرق الجميع كل إلى حاله. في تكريت، مسقط رأس الرئيس صدام حسين، نصحه بعض أقاربه من المخلصين له بأن لا يجتمع ولداه في مكان واحد كي لا يكونا صيداً دسماً لقوات الاحتلال. ومن هؤلاء الفريق الأول الركن ماهر عبد رشيد الذي كان من أكثر المقربين للرئيس انتقاداً لأي خطأ يحصل، وكان يقول رأيه بكل شجاعة، خاصة وأن قصيّ هو صهر هذا القائد الذي شهدت له ساحات الوغى صولات وجولات، فأحبه العراقيون وغرس هذه المحبة والاخلاص في نجله عبد الله.

توجه نجلا الرئيس إلى ناحية العوجة. وبينما كان عدي يمضي ليلته في بيت أحد أقاربه، سمع صوت انفجارات في الغرف الأخرى للدار، فتبين له أن في الأمر وشاية، فقرر وشقيقه قصي الخروج من محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى عبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس الذي كان الرئيس قد كلفه بالبقاء مع نجليه، توجه الجميع صوب الحدود السورية، ونجحوا في العبور إلى القرى السورية المحاذية للحدود بواسطة زعماء العشائر المخلصين للعراق.

كان شبح الحرب يهدد المنطقة كلها، ورائحة البارود والموت تتسرب من كل الزوايا ، وأنظار والسئطن وديك تشيني ورامسفيلد وبول وولفوفيتز تتجه إلى سوريا طمعاً بما تحقق لهم من نشوة نصر ظنوا أنهم حققوه بعد (سقوط) بغداد أسيرة في أيدي قوات المارينز.

كانت سوريا تحاول دفع هذا الشر بكل الطرق كي تجنّب شعبها والمنطقة مزيداً من الانهيار. وعندما علمت السلطات السورية بدخول نجلي الرئيس صدام حسين وعبد حمود إلى أراضيها، رحبت بقصيّ وعبد حمود، لكنها طلبت من عديّ مغادرة الأراضي السورية، وله أن يختار الجهة التي يرغب فيها، والسبب أنها تستطيع التستر على قصي ومرافقه لأنها تعرف شخصية قصيّ. أما عديّ، فله أعداء كثيرون من العراقيين الذين دخلوا إلى سوريا، فكانت تخشى عليه من هؤلاء وخاصة من أقاربه بسبب العداوات بينهم. بالإضافة إلى أن أمريكا ستكون على علم بوجود عديّ في الأراضي السورية، وبالتالي ستدفع سوريا ثمناً باهظاً لهذا الثور الهائج، أمريكا.

لكن قصيّ رفض مفارقة أخيه، ومن ثم عاد الثلاثة إلى العراق، وقرروا البقاء في الموصل لما لقصيّ من علاقات ودية مع أهلها، وكان يحظى بمحبة واسعة من قادة الحرس الخاص وكبار القادة العسكريين من أهل الموصل، وللتنسيق مع قيادة عمليات المقاومة. أما عبد حمود، وعند وصولهم إلى الحدود، قرر العودة وترك عديّ وقصيّ ليتخذا قرارهما. فاختار الأخوان ومصطفى ابن قصيّ منزل أحد الاشخاص ليكون مقراً شبه دائم لهم. فكانت الوشاية اللعينة.

#### قصة الوشاية

يقول شاهد عيان (ص)، وهو من الشخصيات المقربة للرئيس صدام حسين ويحظى باحترامه وعلى علاقة وطيدة مع قصيّ، راوياً تفاصيل حادث استشهاد عديّ وقصيّ ومصطفى:

"في يوم ٥/ ٤/ ٣٠٠ ، اصطحبنا السيد جمال مصطفى زوج حلا كريمة الرئيس صدام حسين الصغرى، أنا وولدي إلى كرفان قرب جامع أم الطبول، حيث التقينا "قصيّ" الذي كان برفقته كمال مصطفى وسكرتيره الدوري واثنين من الضباط. وقد تم الاتفاق أن أترك ولدي معهم كدليل لهم للوصول إلى الموقع الذي اخترناه لهم مع عوائلهم إن كانوا يرغبون، وكان ذلك بعلم الرئيس صدام حسين. بعد أكثر من شهرين، فوجئت بندها ب قصيّ وعديّ عند نواف الزيدان ومعهم مرافقوهم فلان وفلان أو لاد فلان وابن أختهم فلان الذي استطاع الهرب في ما بعد مع نواف بالمبالغ التي كانت بحوزة قصيّ أختهم فلان الذي استطاع الهرب في ما بعد مع نواف بالمبالغ التي كانت بحوزة قصيّ شاهد يترصد كل هذه الأموال مع الهاربين، وقد شوهد الشخصان نواف الزيدان وأحد المرافقين لعديّ وقصيّ يجتازان سياج الدار التي حدثت فيها الجريمة، وكان ارتفاع هذا السياج متراً ونصف المتر، وكانا يقومان برمي شلاث حقائب مليئة بالأموال

والمصوغات الذهبية، من السياج خلف الدار، وكان ذلك في فجر أحد الأيام. ثم غادرا في السيارة التي كانت تنتظرهما. بعد حين عاد المتهم الرئيسي نواف إلى الدار (داره) بمفرده .. كل ذلك قبل مجيء الأمريكان.

في الساعة الثانية بعد منتصف الليلة التالية، ذهب المتهم الرئيسي نواف ومعه شقيقه، إلى قائد القوات الأمريكية في الموصل آنـذاك ديفيد بتريوس، وأخبره بأن «عدي وقصي» موجودان في داره. كان في مكتب بتريوس أحد شيوخ الموصل المقرب جداً من بتريوس ويتواجد ليلياً عنده. وقد روى هذا الشيخ (نعتذر عن ذكر اسمه) هذه القصة لأحد الشيوخ.

خرج الجميع بسيارة مدنية ليستطلعوا المكان. ثم عاد بتريوس لوحده بعد ساعة ونصف بعد أن اعتذر لضيفه الذي قتل لاحقاً على أيدي أبطال المقاومة.

بعد ذلك، خرج بتريوس بموكب من عربات الهامفي والمدرعات يتقدمهم المرتسي نواف. وحين وصلوا إلى داره، دخل نواف فوجد اعدي وقصي وقصطفي المثني المثني فخرج ليشير بإصبعه إلى الأعلى للأمريكان أن الوضع (أوكي)، ثم ذهب مع ولده (ش) وركبا في عربة همفي مكشوفة واضعاً (منشفة) على كتفه، تاركاً بيته للأمريكيين ليتصرفوا كما يشاؤون.

يقول شاهد العيان (ص): دقى جرس هاتفي، وكان المتحدث أحد المجاورين للدار التي وقع فيها الحادث، طالباً مني إنقاذهم (عدي وقصي ومصطفى). ذهبت مع مجموعة من الرجال لنجد أن المعركة قد ابتدأت، وقد سمعت الأمريكان ينادون على عدي وقصي ومصطفى بضرورة تسليم أنفسهم مقابل سلامتهم. كان قصي يرد عليهم من إحدى النوافذ بقاذفة (آربي جي ٧) وبسالاح آنحر، ومن لافته أضرى كان عدي يقاتلهم بقناصة. أما مصطفى فكان يرمي عليهم من سطح الدار. أما على الأرض، فقد كانت الدار محاصرة بأكثر من ٢٠ دبابة و ٢٠ مدرعة وأكثر من ٢٠ عربة هامفي وأكثر من طوق راجل، ثم جاءت قوات من البيشمركة لتعزز موقف الأمريكان، فاستحالت أية عملية لإنقاذهم، وسمعنا بأنهم تمكنوا من قتل ١٣ أمريكياً.

بعد أن تعقد الموقف، أطلقت القوات الأمريكية صواريخ غازية، وفجروا الدار... لم أكن أريد أن أفتح جروحاً جديدة، لكن جراح الرئيس صدام حسين والعراق لم تلتئم، ولن، إلا بعد تحرير العراق من طغمة الاحتلال وأذنابه .. كنت واثقاً أن الرئيس أقوى من كل جراحه، وأن الجرح الوحيد في قلبه هو العراق. وهذا ما شجّعني أن أسأله كيف سمع بنبأ استشهاد ولديه وحفيده، فقال:

«حين قررنا الاختفاء واللجوء إلى العمل السري كما كنا نفعل عام ١٩٥٩، أيام النضال السري، كنت أطرق أبواب العراقيين وأزورهم في بيوتهم.. هاي السنين آني أشتغل كلها مع شعبي، وإذا ما يحميني شعبي عدا عن حمايتي الشخصية، فوالله أكو خلل وأكون ما سويت شي».

"في أحد الأيام من شهر تموز عام ٢٠٠٣، كنت في دار أحد العراقيين وقد احتفى بي كثيراً، لكنني قرأت في وجهه حيرة وارتباكاً. قال لي: سيدي، إنني متردد في وجهه حيرة وارتباكاً. قال لي: سيدي، إنني متردد في أن أخبرك. قلت: لا تتردد. قال: لقد استشهد عدي وأعطاك عمره، قلت وأنا أبتسم: عفيّة والحمد لله. ثم تابع: وكذلك قصيّ. قلت: عفيّين والحمد لله. ثم قال: سيدي، مصطفى أيضاً استشهد، فقلت: ثلاث عفيات والحمد لله الذي شرفني بهؤلاء الأبطال الذين استشهدوا في سبيل وطنهم، ولم يساوموا أو يخونوا. الحمد لله على قضائه وقدره. إنهم أبناء العراق حالهم هو حال من استشهد في سبيل العراق.

"قبل ذلك، نصحني بعض القادة العسكريين والأقرباء وبعض العراقيين بألا يتواجد عدي وقصي سوياً حتى لا أخسرهما مرة واحدة. قلت آنذاك إن ما يريده الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا جميعاً، مناضلين وفدائيين في سبيل العراق، وإنني أحتسب أو لادي وحفيدي عند الله وهم فداء للعراق. لقد قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة، ورفضوا الهروب.

«لم يكن وارداً في خاطرنا ولو للحظة واحدة أن نغادر العراق أو نهرب كالجبناء بحثاً عن حياة رخيصة، لأننا لا نعرف لأنفسنا مكاناً خارج تراب العراق العزيز..

«أنتم أولادي وأخواني، وكل العراقيين هم أخواني. على القائد ألا يتردد، عليه أن يضع ابنه في المعركة قبل ابن الناس. وفي الحرب العراقية الإيرانية، كان عديّ وقصيّ في الجبهة، وكانوا آنذاك صغاراً في السن ... والعرب يكونون غانمين إن شاء الله، لكن قلة منهم من يقدمون عائلتهم كلها أو أكثرها للوطن. لذا أرى أنه لا بـد لي من الزواج بعد أن وجدت بأن أو لادي كانـوا جيدين لخدمة العراق، مع أن جميع العراقيين هم أو لادي.

اعندما كانت الحرب على أشدها بعد غزو ٢٠٠٣ وقبل إعلان الاحتلال، طلبت مني إحدى بناتي أن تغادر العائلة إلى مكان خارح العراق، كونهن نسوة ولكي أتفرغ مع أخوتهن للقتال. فرفضت. ثم تكرر الطلب مع اشتداد المعارك والقصف عندما كان العدو يلاحقهن من دار لدار. فقلت: لا، لقد تنعمتن بالسلطة وامتيازاتها لأكثر من ثلاثين عاماً، واليوم عليكن أن تكتوين بنارها أسوة بالشعب. ورفضت رفضاً قاطعاً.

الكانت العروض تنهال علي من بعض الأطراف للخروج خارج العراق. وكنت أقول: كيف لنا أن نخرج ونترك الشعب العراقي يواجه مصيره المحتوم. لكن هؤلاء "لا يغرفون صدام حسين، ولا يغرفون الله الغراطي المنزيك ية يلبللا يعلم سفريم. وإلا دونها الاستشهاد. أما العملاء، فهم الذين يهربون ليحتموا بالأجنبي. ثم تصور إلى أي مدى وصلت الوقاحة الأمريكية، فهم لم يكتفوا بالطلب السخيف بمغادرتي العراق مع عائلتي، بل أبلغوني قبل ذلك، وبطريقة غير الواسطة الدبلوماسية المعتادة، بأنهم سيقومون بالضغط على أية دولة ألجأ إليها لتسليمي لهم، وإذا بقيت داخل العراق، فإنهم سيقومون باعتقالي بأية طريقة إن لم أستجب لمطالبهم. وهذا يؤكد على أنهم كانوا عازمين على غزو العراق، فوضعوا الأسباب الثلاثة المعروفة التي على أنهم غزو العراق، وهي أسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدة، ثم التخلص من صدام حسين لأنه دكتاتوري!».

. لكنهم بالتأكيد لا يعرفون صدام حسين الذي أبي أن يغادر العراق، واختار أن يموت شهيداً على تراب وطنه.

وهنا كان الوقت مناسباً لأن أناشده الموافقة على زيارة عائلته له، وقد كنت أطمح بأن أخرجه من عزلته، وأن ألبّي طلب عائلته وقد اشتاقوا إليه، وأدرك أنه مُشتاق إينهم، اكنه قلان. «أستاذ خليل، لن أرفض لك أي طلب، فأنت رجل شهم وشجاع، ولكن حرصاً على تاريخي وشرف العراق، فلن أسمح لعائلتي بزيارتي لأن الأمريكان ليسوا أصحاب كلمة صادقة، ولا يمكن الوثوق بهم. ولا أرغب في الاتصال الهاتفي بعائلتي لأسباب نفسية واجتماعية، فقد تقوم هذه البنت بالبكاء، وذاك بالنحيب. لكن أقول الحمد لله، ما دمت تجلب لي أخبارهم، فأنت ابني وأخي».

ما غادرته يوماً، إلا وتمنيت ألا أغيب عنه كثيراً. فمثل هذا القائد والإنسان الكبير لا يعوّض شيء في الدنيا عن معرفته. هل شاءت الظروف ألا أعرفه إلا في الأسر، وأن أستمع إليه ساعات وساعات، يغلبني فيها الحزن وأنا أراه رهيناً بين أربعة جدران .. لكنه حتى في أسره كان عظيماً، فلم تكسره القضبان، ولا جبروت العدو، وكأنه كان يرى فعل الأبطال خارج أسره، ويشعر به، وهذا ما كان يزيده قوة وصلابة وإيماناً بأن يوم النصر آت، وأن العراق بمقاومته الباسلة سيعود أجمل مما كان. فعبر التاريخ، خضع العراق لغزوات كثيرة من أقوام متوحشة كثيرة، وتعرض لعمليات هدم وتخريب وإبادة وقتل .. لكنه برغم كل ذلك، كان ينهض كما العنقاء ليطرد المحتلين، ولينفض عنه غبار الهدم والتخريب وليعود إلى بناء حضارته من جديد.

## الفصل الثالث عشر

## كيف يستشرف الرئيس صدام حسين المستقبل؟

... لإنها ثارلات الليهوه من عهر نبوخذ نصّر حتى صرالم حسين، والنها ثارلات كسرى من في قار واللهثنّى والقادسية اللأولى حتّر المقاوسية اللثانية،

-تاوسية صدل الليجيدة اللتي أنقذت اللعراق من شرورهم وأحقاوهم.

(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل)

تبدو الساحة العربية اليوم أشبه بكتلة ألغام كبيرة تتوزع بين العراق وفلسطين ولبنان والسودان والصومال، ثم التهديد لسوريا، في محاولة لإشعال المنطقة ككل تمهيداً الشرق أوسط جديد» أو ما يسمى بسايكس بيكو جديدة، وفق ما تريده أمريكا وحلفاؤها. وفي خضم الأحداث الجارية التي تنذر بانفجارات كبيرة، بدأ التهديد الأمريكي لإيران للتوقف عن برنامجها النووي، وابتدأت محاولات الشد والجذب بين الأطراف المعنية. وتساءل الكثيرون هل حقيقة ستضرب أمريكا وإسرائيل إيران وهي حليفتهما في الأحداث التدميرية التآمرية على العراق ..

### أمريكا وإيران

سألت الرئيس صدام، وهو الذي يدرك أكثر من سواه ما هي إيران. وقد عاني العراق عبر تاريخه من ويلات إيران والصفويين، فقال:

«أمريكا لن تضرب إيران، وكذلك إسرائيل. أمريكا التي سمحت لإيران بلعب دور كبير في تدمير العراق، يعني أن العدو الأساسي لها هو المقاومة العراقية وليس إيران. ولقد زرت خلال الحرب العراقية الإيرانية، الأماكن منطقة منطقة، واطلعت على القوة التي لدينا سرية سرية ، وحفظت نوعية سلاحنا. ومن هنا فإنني أعرف كل مؤامرات إيران. ثم إن شيعة العراق هم نسيج الوطن، والأكثرية من جيشنا الباسل هم من شيعة شعبنا.

«إن ما يؤلمني أن العرب وقفوا موقف المتفرج من العدوان على لبنان (تموز

٢٠٠٦)، فأعطوا بذلك الفرصة لإيران لتلعب بالعواطف. فأين العرب الآن مما كنا عليه في السابق؟

«أما بالنسبة لتهديدات إسرائيل لإيران، فنحن لدينا تجربة في ذلك. فالإيرانيون طلبوا الدخول من العراق لمقاتلة إسرائيل، وقد فوتنا عليهم الفرصة عندما قلنا لهم لا بد من وجود سلام بيننا حتى نسمح لهم بالمرور عبر أراضينا إلى القدس! لكنهم قالوا: بغداد ثم القدس. وبالنسبة للقضية اللبنانية، فإنني أعتقد أن المقاومة اللبنانية ليست سهلة وكذلك الرجل الذي يقودها، فإن لم يتم التآمر على المقاومة كورقة صعبة في المعادلة اللبنانية، فإن أنف إسرائيل سيتمرغ في التراب، وستسقط في الحضيض حتى لو لم ترجع مزارع شبعا التي أفضل ألا تعود الآن لتبقى المقاومة في الجنوب اللبناني مؤججة ومتقدة، وستكون سمعتها في لبنان كبيرة جداً، وأرى أن يتم حل مزارع شبعا مجتمعة مع قضية فلسطين والجولان.

"في الحرب العراقية الإيرانية، كنت أفرح عندما يقال لي هذا الضابط كردي أكشر من فرحتي به لو كان عربياً. فقد قاتلنا إيران بعيدين عن الطائفية، وهي تريد أن تفرض على شعبنا حرباً طائفية تمزق نسيجه الوطني، وهما (إيران وإسرائيل) المستفيدان الرئيسيان من تدمير العراق والعرب.

«كل من يقول إن أمريكا ستضرب إيران، أقول عكس ذلك. فأمريكا إذا ما قررت، فعليها أن تجهز قوة على الأرض في مضيق هرمز وشرق الخليج العربي، وعندها ستغلق إيران المضيق بالصواريخ والمدافع. وأي ضربة من أمريكا لإيران سترفع سعر برميل النفط من ١٥٠- ٢٠ دولار، ومن المتوقع أن تقدم إيران على غلق المضيق إذا تعرضت لأي عدوان.

«أما بالنسبة لسوريا، فعليها أن تكون حذرة. فإيران ستكون أكثر قدرة على مد المقاومة اللبنانية لأنها معنية بشكل مباشر. وسوريا واعية سياسيا، وصحيح أنها تخشى المقاومة لأن وضعها الداخلي له خصوصيتة. وليس من مصلحة سوريا أن تفتح جبهة الجولان، وهم لا يعتبرون الجولان هدفهم النهائي حتى في زمن حافظ الأسد، لكن من مصلحتها أن تفتح حدودها مع لبنان وتدعم المقاومة اللبنانية وتترك

الأبواب مشرعة للمتطوعين. ثم إن العلاقة بين لبنان وسوريا كانت دائماً علاقة جيدة، وعندما يوجد تدخل خارجي، فإن هذه العلاقة تتدهور. وعلى أهلنا في لبنان أن يحلوا القضية مع أشقائهم السوريين خارج القبضة الأمريكية لأنها زائلة أسرع مما يتصور البعض وذلك بفعل المقاومة العراقية.

"وأقول إن إسرائيل تنتظر أن تأخذ الضوء الأخضر لتضرب المفاعل النووي الإيراني. لكنها لا يمكن أن تقوم بضرب مواقع إيرانية نيابة عن أمريكا طالما أن إيران تملك صواريخ تطال إسرائيل. وإسرائيل لا تريد للعرب الاستقرار، بل تريد أن يبقى نصفهم مشغولاً مع إيران، والنصف الآخر مع إسرائيل. وكنا نلاحظ أنه من عام ١٩٨٨ وحتى عام ١٩٩١، لم تطلق طلقة واحدة من إسرائيل باتجاه لبنان، ولو كان العراق في حاله السابق، لقلنا لهم إن على الجميع أن يعملوا لإعادة إعمار لبنان.

«أما تركيا، فأعتقد أنها لن تتصرف خارج المسموح به أمريكياً. وهذا المسموح به ليس من مصلحته أن يكون عداء بين الأتراك وأكراد العراق.

«وبالنسبة لأمريكا، فإن لديها من القوة ما يكفي لتدمر ما تريده في إيران، لكنها تخشى ردة الفعل على إغلاق مضيق هرمز. لذا، فهي تنظر بحذر شديد للأمر خاصة والعالم ما عاد يتحمل حرباً جديدة. وإذا حدث عدوان غربي على إيران، فلن يكون برياً، وبالتالي لن يكون بذي جدوى، لذا عليهم أن يحسبوا رد الفعل الإيراني في مضيق هرمز لأن القوات البرية الإيرانية موجودة في شرق المضيق، فإذا كانت قواتهم الموجودة في العراق غير كافية، فهل سيرسلون قوات كبيرة إلى إيران، فسيكون عندها تورطهم أكبر من التورط في العراق، وإغلاق مضيق هرمز سيكون كارثة على العالم، والاقتصاد العالمي لن يتحمل أية زيادة قياسية للنفط بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب على العراق.

او أرى أن الغرب أعجز عن القيام بضرب إيران لأن العدوان سيكون المقتل له، وبالتالي ستقوم الولايات المتحدة بالتفاهم مع إيران وفقاً لمصالحها، وسيدفع الشعب العراقي ثمن هذا التفاهم من ثروته واستقلاله ووحدته الوطنية. وكل هذا التشويش على إيران هو لإشغال العرب بهذه القضية، والصهيونية لا تريد أن تضرب

إيران. إن أمريكا لم تأت إلى العراق من أجل إزالة صدام حسين من الحكم، رغم أن هذا الهدف كان غير معلن، وإنما من أجل استراتيجية بعيدة المدى تحقق من خلالها الأهداف الصهيونية، ولو كانت أمريكا تعتبر المفاعل النووي الإيراني خطراً على الكيان الصهيوني، لقامت هي أو هذا الكيان بضربه قبل وصول إيران إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم كما فعل العدو الصهيوني مع مفاعل تموز العراقي، ولهذا تعتبر أمريكا المقاومة العراقية هي الخطر وليست المجاميع المرتبطة بإيران أو التدخل الإيراني في العراق.

«أقصى ما يمكن تصوره، أن تقوم طائرات أمريكية بضرب أهداف معينة لفترة قصيرة، يعلن بعدها وقف إطلاق نار. لكن على الأمريكان أن يضعوا في حسابهم الرد الإيراني. ومن الممكن، وهو احتمال ضعيف، أن تحصل الضربة من قبل الديمقر اطيين، ولكن بقرار من مجلس الأمن وليس بقرار أمريكي كالذي حصل في العراق.

«لقد أبرزت لهم الخطر الإيراني مجسماً على أرض الواقع أي عملت لهم (بروف) مضبوطة. ولقد فهم الآن الأمريكيون والحكام العرب أكثر من قبل مدى خطورة إيران. وأقول إن الأمريكان، إذا حلّوا مشكلتهم في العراق، فمن الممكن أن يوجهوا ضربة لإيران، عندها لن تدخل أمريكا الحرب وحدها، وإنما بالتحالف مع دول أوروبية. وإيران بالنسبة لنا كعرب، أخطر علينا من إسرائيل، وعلى العرب أن يفهموا ذلك. وكما تعلم فإن هناك حلفاً قائماً بين إيران واليهود منذ التاريخ، حين قام الملك نبو خذ نصر بسبي اليهود في ما يعرف بالسبي البابلي. ثم الحلف مع كورش الذي أعاد اليهود إلى فلسطين... لكن إذا امتلكت إيران القنبلة النووية، يصبح من الصعب الإصطدام بها" (١٠).

<sup>(</sup>١) أذكر أنني كنت مع الرئيس يوماً في معسكر كروبر، وكان قد وصله أخبار عبث إيران وتدخلها بأمن العراق، وقتلها واغتيالها من تشاء من خيرة رجال العراق. فقال مخاطباً أحد الأمريكيين: «هكذا تركتموهم يعبثون بالعراق. أعيدوا لي سلاحي واخرجوا من العراق، وسأقوم بتأديبهم مرة أخرى إن كتتم لا تستطيعون منع أذاهم عن العراق. لكنكم راضون عن تصرفاتهم. لو كان صدام بغير هذه الحال، هل كان لهؤلاء الأوغاد أن يتجاسروا على العراق و ( أخو هدله) وشعبه ؟٠.

ثم تابع الرئيس حديثه ..

"إن ما حولنا لا يفرحنا، ولم نكن نحن من أوجده، ولسنا بقادرين على منعه، ولكن باستطاعتنا الوقوف في وجهه. فهذه الحرب في الجنوب اللبناني، كانت إسرائيل هي من بدأها، وفتحت جبهة واسعة بإيعاز من أمريكا لصرف الانتباه عما يحصل في العراق، لكن ذلك وضعها في مأزق حقيقي، والنتيجة ستكون لصالح النضال الإنساني والعربي. وإسرائيل لا تتحمل حرباً طويلة، وستحاول تهجير الناس من الجنوب لاعتقادها بأنها ستوفر منطقة آمنة بينها وبين المقاتلين، وستضيف عبئاً على مدفعية المقاومة وسلاحها. وحزب الله سيواصل قصف العدو الصهيوني رغم عدم تكافؤ القوتين. لكن إسرائيل لا تتحمل حالة استنفار طويلة من الناحية السياسية والاقتصادية. وطبقاً لهذه العوامل وغيرها، فإن إسرائيل ستطلب وقف إطلاق النار ليس بصورة مباشرة ولكن عن طريق بعض الحكّام العرب.

«كتا نقول دائماً لا داعي لإرسال الجيوش المقاتلة لمحاربة إسرائيل، وإنما وضع مدفعية على الحدود من جهة الأردن من دون الدخول، لتهديد إسرائيل بالعودة إلى حدود عام ١٩٦٧ في المرحلة الأولى. فإن كان حزب الله قد أطاح بسمعة إسرائيل، فكيف سيكون الوضع لو توحدت كلمة العرب في وجهها. وقلت إن الجيش العراقي على استعداد ليقف على الحدود ونقول اضربوا الصواريخ والمدافع، ولا تحسبوا انتهاء الحرب قبل ستة أشهر، فإسرائيل لن تتحمل ضرب المدافع لهذه المدة، والمهم أن تضرب مدافع العرب من البر والبحر من دون توقف وبهمة حتى ولو لم نتقدم بحدود مترين. وعندها ستنهك، وتأتي صاغرة لتوقيع السلام مع العرب.

"إن المقاومة اللبنانية والمقاومة العراقية، ستلفنان أمريكا درساً في فهم الشخصية العربية وستنشط الذاكرة الغربية لمعرفة تاريخ النضال العربي. فالاحتفان في المنطقة العربية ينمو، وأخشى من انفجار كبير يليه، والقوى التي تلعب بنتائج الانفجار محتشدة الآن. وأعتقد أن مصر والسعودية ثم المغرب هم المرشحون لهذا الانفجار. فلو حصل أمر ما في السعودية، فستستخل الفتنة الطائفية، وكذلك في مصر ولبنان".

وتمر لحظات صمت طويلة. كان الرئيس خلالها ينظر للبعيد، ويبدو وكأنه يقرأ من ذاكرته الغنية، ثم ما لبث أن قال:

«كنت قد قلت للعرب إذا ما تعرّض العراق لأسباب التقسيم، فإن مصر وغيرها سيتعرضون لذلك، والعراقيون معروفون بالشهامة، فعندما يشهر أي سيف بوجه الحق، فإن سيف العراقي قريب للأمة. وقد قلت للعرب في السابق إن عليهم أن يتذكروا بأن بغداد خلفهم من ليبيا وحتى آخر نقطة في المغرب والمشرق. وقد خدعت بعض الدول العربية بالثورة الخمينية حينها، واعتقدت أن هذه الثورة هي لمصلحة العرب والمسلمين. وإنني ما أزال أتذكر أثناء الحرب العراقية الإيرانية، حين قامت ليبيا بتزويد إيران بصواريخ، وقد ضربت بغداد بهذه الصواريخ. وبعدها قام مبعوث ليبيا بزيارة تونس، فقام المرحوم الحبيب بورقيبة بمحاولة ضربه قائلاً له: أتضرب بغداد بصواريخكم؟

أما اليمن، فيفترض أن يكـون دورها أكبر خاصة بعد تجديـد انتخاب الرئيس على عبد الله لأنه رجل صاحب خبرة وقومي أصيل.

وأقول إن الوضع بشكل عام، وأعني الوضع السياسي، ستى بسبب ما تفعله أمريكا وتشجيعها للصهيونية في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. والصهيونية تتربص وتتمنى أن تحدث فقاعات هنا وهناك خاصة في الوسط العربي لكي تسرع وتغرز أنيابها. وأعتقد أن هذه الحالة قد تخلق ردة فعل عند الأمة العربية، فالأمة مجزّأة وليست حالة واحدة، فالحالة الواحدة يكفيها استفزاز بدرجة ستين بالمائة لكي يكون رد فعلها قوياً، لكن الحالة المجزّأة تحتاج إلى استفزاز أكثر من تسعين بالمائة لكي تكون ردة الفعل قد نضجت. وأعتقد بأن ردة الفعل ستأتي رغم أن التضامن العربي الآن لا يسر.

(إن شعبنا يا ولدي شعب عظيم، عظيم بتراثه وتاريخه وإمكاناته، ويكون أكثر قوة بعمقه وارتباطه بأمته العربية، وبتأثيره في المحيط الدولي. لقد سألني المحققون: لماذا كل هذا الجيش والبناء والعمران و.. و .. وبالطبع ما كانوا يقصدون القصور الرئاسية. لأنهم يعرفون أن هذه القصور ليست ملك صدام حسين،

ولا من يأتي بعد صدام حسين، وإنما هي شوامخ في فن العمارة العراقي، وهي ملك الشعب العراقي».

ويتحدث الرئيس عن الذين ما يزالون يطعنون بمسيرة العراق العظيمة، فيقول:

"أما من يتحدثون عن أخطاء حصلت في مسيرة عمرها ٣٥ عاماً، فأقول لهم: من لا يعمل لا يخطيء، وهل يمكن لثورة تحمل كل هذه الإنجازات والقيم العظيمة، ألا يرافقها أخطاء هنا أو هناك. وهل الثورات التي حصلت في العالم كانت من دون أخطاء، وهل ثورة كهذه بكل برامجها التنموية والاقتصادية والبشرية والعلمية تمر صن دون أن ترافقها أخطاء .. نحن ندرك أن هذه الشورة العظيمة ومنذ انطلاقتها، يتآمرون عليها، وندرك أن التآمر قد ابتدأ منذ أممت الثورة النفط عام ١٩٧٢. حتى يتآمرون عليها، وندرك أن التآمر قد ابتدأ منذ أممت الثورة النفط عام ١٩٧٢. حتى بالنسبة لشعبنا الكردي، وما كان يتمتع به من حكم ذاتي، يجعلنا نتساءل: هل يتمتع الأكراد في الدول المجاورة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها شعبنا الكردي خاصة وأن أعدادهم قد تزيد أضعاف ما هو موجود في العراق. ثم إذا عدنا إلى الوراء وتابعنا مسيرة الثورة، وهذا يجعلنا نتساءل أيضاً هل استطاع بلد ما من دول العالم المسمى مسيرة الثورة، وهذا يجعلنا نتساءل أيضاً هل المتقدمة، وكذلك التنمية البشرية التي كان من برامجها إرسال عشرات الآلاف من الكوادر العلمية في بعثات إلى الخارج. وفي عهد الثورة، بنينا جيشاً من العلماء والمفكرين والأساتذه والقضاة والمحامين وفي كل الاختصاصات، وهم ثروة الشعب والأمة ..

«أما الذين يتحدثون عن الديمقراطية، فكانوا هم أول من وضع العراقيل أمامها. ومنذ أن تولينا شرف المسؤولية، لم يحدث أن اتخذنا قراراً من دون مشاركة أخواننا في القيادة في كافة المجالات. فأين ديمقراطية الغرب عندما تظاهر الملايين من شعوبهم ضد الحرب على العراق، ولم تسمع أصواتهم ونداءاتهم، وإن صدام حسين لا يغيظه ما يتفوّه به هو لاء العملاء والأذناب الذين جاء بهم المحتل ونصبهم كي يقولوا عن أنفسهم أنهم قضاة، لكن ما يؤلمني أن يقوم هؤلاء الأذناب

باستبدال العيد الوطنية التي نزفنا دماء عزيزة من أجلها، فإنهم يتكلمون عن جرائم هم وأعيادهم الوطنية التي نزفنا دماء عزيزة من أجلها، فإنهم يتكلمون عن جرائم هم من أسموها. وكأن دولتنا لم تكن دولة قانون ودولة عدل وأمن وأمان. وقد قلت لهم إن أحد المسؤولين تدخل يوماً في شأن القضاء، وعندما علمت، لم أنم تلك الليلة قبل أن أعيد الحق إلى نصابه. وكان للقضاة مكانة لائقة ويتمتعون بعيشة كريمة، وكنا نرعاهم بشكل متميز كي يحققوا العدل وينصفوا المظلومين، والحمد لله لم تشهد ساحة القضاء أي خرق أو انتهاك. كان الشعب يعيش بأمن وأمان في ظل دولة قانون ومؤسسات. وعندما يتحدثون عن الديمقراطية، فهم وفي مقدمتهم الأمريكان من وضعوا العراقيل في وجه الديمقراطية التي كنا ننشدها لشعبنا، الديمقراطية التي تحفظ للشعب أصائته ونابعة من دينه الإسلامي الحنيف وتحترم حقوق الآخرين من أطياف شعبنا الأبي.

ففي عام ١٩٩٠، كان العراق قـد أعد برنامجاً للتعدديـة الحزبية، وكنا بصدد تفعيلـه والعمل بـه، لكن الظروف التي فرضتهـا علينا أمريكا والصهيونيـة العالمية وعملاؤهم وأذنابهم في المنطقة، حالت دون تحقيق ذلك.

"نعم، لقد كنا وما نيزال حريصين على شعبنا أكثر مما نحرص على أنفسنا، وحريصين على حقه في الاختيار حين أقسمنا أمامه بقسم جليل، فحفظنا العهد الذي قطعناه، ودافعنا عن كل عراقي وعن شرفه الوطني ومصالحه الرئيسية، ومهما كان الثمن، لم نخن إرادته ولم نتنازل عن دور هذه الإرادة الوطنية لشعبنا التي ضحى من أجلها العراقيون منذ عقود أنهاراً من الدماء. وعلى هذا رفضنا ونرفض إرادة الغزاة الطامعين قبلاً وبعداً.

أما صغائر الأخطاء، فإذا ما قارناها بالإنجازات العملاقة، فهي عوالق لا تحسب ولا تقارن ولا تعيب مسيرة عملاقة كمسيرتنا، ولا يجوز أن يرمى عليها بكل أسباب ما حصل، لأن الأشرار والعدوانيين كانوا مصممين على غزو العراق وإيقاع الشر بأهله. "إن ما يحصل اليوم لشعبنا الصابر المبتلى، يدمي القلوب، لا لشيء وإنما لدور هذا الشعب الطليعي والرائد لخدمة مبادىء أمته، وإلا ماذا فعل العراق، هل عبرنا المحيطات واعتدينا على أمريكا، هل لدينا أطماع في أمريكا .. إنها والله ثاراتهم وثارات الفرس من قديم الزمان ..

« لقد نزف شعبنا وما يزال ينزف، لكنه سينتصر في النهاية، وستكون مسيرته القادمة أكثر ثباتاً يقودها النشامي الذين حافظوا على المعاني العالية، مسيرة جميع الذين شاركوا في تحرير العراق بإذن الله، وإنني مؤمن بشعبنا ورجال الأمة، وبقدرتهم على مواجهة الأعداء، والمطاولة بأكبر قدر ممكن من الإيمان، وأنا ممتن لكل هؤلاء الرجال.

"إن الدماء التي سالت وتسيل في العراق، سواء في ساحات الوغى ومنها محاكمهم الهزيلة هذه، أو في أي مكان على أرض الجهاد في العراق، إنما المسؤول الأول عنها هو الاحتلال. وإن الأمريكان يعترفون الآن بمأزقهم الخطير في العراق، فالمقاومة تتحرك وفق ما نريد، وإنني سعيد وأنا أسمع عن بطولاتهم وكأنني أعيش بينهم. وحين يتحرر العراق بإذن الله، سيكون للنخبة المؤمنة الثابتة على مبادئها الدور الطليعي والريادي لقيادة العراق. ولا ننسى شعبنا العربي وواجباننا تجاهه، ولا ننسى كذلك دور الرجال الذين جاءوا للدفاع عن العراق وقيمه ومبادئه من خلال الدفاع عن صدام حسين. سيرحل العدو بإذن الله وبهمة النشامي، وستتدحرج أمريكا إلى الهاوية ملعونة مدحورة ..».

## اللفصل الارابع عشر

## الرئيس والموقف العربي والدولي

وتبقى هناك غصة في القلب بعد الذي جرى للعراق. والسؤال أين زعماء الدول التي كان لها مصالح مشتركة مع العراق؟ أين قادة الدول العربية وما قيل عن التضامن العربي؟ لماذا صمتت الأغلبية وتُرك العراق يستباح ويذبح أمام ملايين الشهود؟ بعضهم غض الطرف والبعض الآخر ساهم في تدمير العراق خاصة والرئيس صدام حسين لم يقصّر مع أحد.

سألت الرئيس هل راهن على الموقف الدولي والعربي قبل الحرب، وهل توقع أن ترفع دولة ما صوتها لتقول إن ما تفعله أمريكا هو الجنون بعينه ؟

«بالطبع يا ولدي، فنحن لا نعيش في جزيرة معزولين عن العالم. والعراق يعتبر منطقة حيوية، بل ساحة للمصالح الدولية وليس لدولة واحدة فقط مهما عظمت، كانت تربط العراق علاقات قوية ومتينة مع بعض الدول، وعلاقات مصالح مشروعة وكذلك معاهدة دفاع مشترك مع الأقطار العربية. إلا أن موقف الإتحاد السوفيتي من القضايا العربية، لم يكن بالمستوى المطلوب. ثم إن روسيا من بعد، قصرت كثيراً تجاه العراق والعرب، وكان عليها على الأقل حماية مصالحها في العراق.

"صحيح أن انهيار الإتحاد السوفيتي، وما حصل من تداعيات، جعل أمريكا تتغطرس أكثر بصفتها القطب الأوحد في العالم، وأن روسيا الآن أضعف مما كانت عليه ضمن الكتلة السوفيتية، لكنها ما زالت ثاني قوة في العالم، وبإمكانها أن تفعل الكثير وتحمى مصالحها ومصالح المرتبطين معها بمعاهدات واتفاقيات. «أما دور فرنسا، فقد تأثير بموقف بعض الأطراف الغربية السائرة في ركب الولايات المتحدة، بل إن فرنسا ابتعدت عن مواقفها التي كانت عليها أيام ديغول. وأعتقد أن فرنسا، بفعل انفراد أمريكا بمصير العالم كقطب أوحد، ستتعرض لتأثيرات السياسة الأمريكية لحين بروز قطب آخر عملاق كالصين وتحالفاتها.

«إذن نقول، لم يكن الموقف الدولي، للأسف، بالمستوى المطلوب ولو بحدّه الأدنى في منع وقوع العدوانين على العراق عام ١٩٩١ وعام ٢٠٠٣. لكنني أعتقد بعد أن تنهار الولايات المتحدة، وستنهار بإذن الله، ستظهر أوروبا الموحدة كقطب رئيسي مؤثر في السياسة الدولية له استقلاليته في المواقف على الساحة الدولية، فتتخلص بالتالي بعض الدول الأوروبية وتتحرر من التبعية للسياسة الأمريكية.

"قبل عام ١٩٩٠، توقعت انهيار الإتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، وما ينجم عـن ذلك مـن اختلال فـي موازين القـوى، وتوقعت أن أمريكا سـتنفرد في السـيطرة المنفلتة على العالم، وبسبب ذلك، سيدفع العرب الثمن.

اعندما كان المفتشون يجوبون العراق عرضاً وطولاً، كنا واثقين من عدم امتلاكنا أي شيء مما أعلنوا عنه وجاءوا من أجله. ورغم قناعتنا أنا وأخواني في القيادة من أن هؤلاء المفتشين هم جواسيس لخدمة المخطط الأمريكي، إلا أننا كنا نأمل من أخواننا العرب وأصدقائنا مثل فرنسا وروسيا ودول مهمة في أوروبا وآسيا، أن يكونوا مصدر عون لنصرة الحق ويحولوا دون نشوب الحرب أويساهموا على الأقل في نصح الأمريكيين بالتعقل وعدم الانسياق وراء حماقاتهم. بالإضافة لذلك، فإن الرأي العام الدولي كان يرفض الحرب وخاصة في الدول الداعية للحرب ذاتها، مثل أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأغرى. فكنا نأمل من حكومة أمريكا أن تتعقل وقوع الحرب لوجود مصالح لها مهمة في العراق مثل روسيا وفرنسا والصين وحتى وقوع الحرب لوجود مصالح لها مهمة في العراق مثل روسيا وفرنسا والصين وحتى البابان، لأن العراق دولة مهمة وتمتلك ثاني أكبر إحتياطي بترولي في العالم. وعلى هذا الأساس، ومن باب تنافس المصالح بين الدول، كنا نأمل أن لا يتركوا الولايات المتحدة تنساق وراء جنون قيادتها وترتكب حماقة خطيرة ضد العراق. وبقي هذا المتحدة تنساق وراء جنون قيادتها وترتكب حماقة خطيرة ضد العراق. وبقي هذا

الأمل لدينا حتى بعد احتلال مدن مهمة في العراق. ووفقاً لهذه المصالح الدولية، ولأهمية العراق، كان الاعتقاد بأن الحرب لن تقع أو إنها على الأقل ستتأخر. وإن وقعت، فلن تتطور تطوراً خطيراً وتصل إلى ما وصلت إليه الآن. وقد تحسبنا لوقوعها وفق الخيارات والإمكانات المتاحة لنا».

ما كان الرئيس صدام حسين يتوقع على ما يبدو أن تقدم الولايات المتحدة على احتىلال العراق، وغم إعلان العراق أنه مستعد لصد العدوان، ولعدم وجود أي مبرر يعطي ذريعة لأمريكا للعدوان عليه خاصة وقد فتح أبوابه لكل المفتشين الجواسيس وغيرهم .. ورغم ذلك توقع كل الاحتمالات. فمهما كانت قوة العراق، فلا يمكن لأي دولة من دول العالم الثالث أن تصد أقوى قوة في العالم وأقوى جيش كان معداً لمواجهة الاتحاد السوفيتي. والعراق كان يرزح تحت حصار دام أكثر من ثلاثة عشر عاما، وتعرض قبله لعدوان واسع لأكثر من أربعين يوماً عام ١٩٩١، قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه جيوش أكثر من خمس وعشرين دولة، كما تعرض لهجمات جوية يومية ولأربعة اعتداءات كبيرة من جانب القوات الأمريكية والبريطانية في الفترة بين ١٩٩١، و٣٠٠. فكيف كان له أن يواجه جيشاً جراراً بقوة غير متكافئة نتيجة تلك الظروف، ينقصه الكثير من الأسلحة المهمة كالقوة الجوية والرادار وأسلحة مقاومة الطائرات والاتصالات وغيرها.

وكان الرئيس يتساءل باستمراد: "كيف يسمح المجتمع الدولي وأصدقاؤنا للولايات المتحدة بضرب العراق، لا سيما وأن كثيراً من مصالح هذه الدول موجودة في بلدنا، فضلاً عن أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي للموافقة على ضرب العراق، وهل سيقف الأصدقاء الروس والصين وفرنسا موقف المتفرج ؟».

ويضيف الرئيس:

«إن أمريكا دولة منفلتة، لكننا لا نعيش في عالم تسوده شريعة الغاب. فأين القانون الدولي ومواثيقه وأعرافه، وأين العالم فضلاً عن أخواننا العرب؟ وإنني لا أستبعد أن بعض الحكومات العربية قصدوا بسكوتهم، الموافقة على العدوان على العراق. "كنا نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بقصف العراق بالطائرات والصواريخ بعيدة المدى، وتضرب مواقع وأهدافاً محددة كما حصل عام ١٩٩١، فضلاً عن أنه لا يوجد أي مسوغ أمام أمريكا هذه المرة يجعل الدول العظمى وأصدقاءنا وأشقاءنا يوافقون مع أمريكا ويقفون مكتوفي الأبدي أمام الغول الأمريكي الهائج. لكنني ما توقعت أن تقوم بغزو مسلح بجبوش المشاة والمارينز وغيرهم، وإن حصل، فسيكون محدوداً وليس بالكيفية التي حصلت. وقد كنا قد تحسبنا لكل الاحتمالات، لكن وبإذن الله، سيتصدى لهم أبناء شعبنا «وهاي مو جديدة علينا»، فقد تحمل العراق كل موجات الغزو من قبل هو لاكو ومن بعده، وأنا واثق بأن أبناء شعبنا الشامخ سيكونون لهم بالمرصاد».

## لقاء الرئيس مع وزير إيراني

روى الرئيس لي قصصاً كثيرة عن لقاءاته مع الزعماء والسياسيين العرب ومن دول الجوار، ومنها هذه الحكاية:

«ذات يوم على هامش قمة حركة عدم الانحياز في كوبا عام ١٩٧٩، طلب وزير خارجية إيران، لا أذكر اسمه بالضبط، اللقاء بي. كان يحاول في هذا اللقاء تسويق ثورة الخميني وأهدافها. وتحدث عن علاقات الشاه بإسرائيل. وكان يطلب منا نحن العرب أن نرحب بالثورة الإسلامية، ومن طلباته الغريبة الاستفزازية أن لا يتدخل العراق في شؤون إيران.

قلت له دعوا ثورتكم لكم، واتركوا شعوب الدول المجاورة تقرر مصيرها بنفسها، وعليكم أن ترحلوا عن الجزر العربية الثلاث. وقلت كلاماً كثيراً من هذا القبيل. فأجابني بوقاحة: ليس لكم حق التدخل بمصير الجزر الثلاث، ولم يكلفكم أحد بالمطالبة والتحدث نيابة عن دولة الإمارات، ونحن غير مستعدين للتحدث معكم في هذا الشأن. فأخبرته أن عليهم أن يقرأوا نهجنا جيداً كي لا يخطئوا في التصرف، وعليهم أن يعرفوا أننا بعثيون، وكل قضية عربية هي قضيتنا، ولا نحتاج لمن يكلفنا بذلك.

«لـذا، على أخواننا العرب وخاصة القادة أن يتذكروا كيف كان العراق سـداً

منيعاً في وجه الفرس ونواياهم الشريرة. إن إيران تحلم بل وتخطط لاجتياح الخليج العربي بعد تغييب العراق، ولكن لو بقي العراق على ما كان عليه قبل العدوان الغاشم عليه، لما استطاعت إيران أن تتطاول على أشقائنا العرب.

«حين جاء الخميني إلى الحكم مدفوعاً من أمريكا، قامت جماعته بفوضى كبيرة في إيران. قلنا حينها: هذه ليست ثورة وإنما فوضى.

اوعلى أخواننا العرب أن يتذكروا دائما وصية الشاه لابنه عندما قال له: يا ولدي، لقد أمنت لك الضفة الشرقية لشط العرب والخليج "الفارسي"، فما عليك إلا أن تؤمن الضفة الغربية. وبالطبع ستكون الكويت أول الخاسرين. ورحم الله سيدنا عمر "رض" حين قال: ليت بيننا وبين فارس جبلاً من نار".

وهنا يروي الرئيس هذه القصة عن سبب رفض العراق أية تبرعات للأضرحة من إيران، فيقول:

الذات يوم، عندما كنت نائباً للرئيس، كنت أتجول متنكراً في بعض مناطق بغداد، فإذا بتظاهرة حاشدة أمامي. وكان بعض المتظاهرين يحملون شباكاً حديدياً. فترجلت من السيارة وسألنا أحدهم عن القصة، فقال: هؤلاء معنا، وهم إيرانيون جلبوا من إيران تبرعات لجدنا الحسين. فقلنا له: لم نر سوى شباك واحد. فأجاب: هناك شباك آخر في المنطقة الفلائية. وفعلا ذهبنا إلى هناك، فوجدنا أيضا تظاهرة حاشدة، ويحمل المتظاهرون شباكاً يمكن لأي حداد عراقي وبأقل المهارات أن يصنع أفضل منه ألف مرة. هنا نبهنا الوزارات المعنية بعدم قبول أي تبرع من إيران، فالحسين جدنا، ونحن أولى بإضافة أي شيء للمراقد من خيرات العراق الكثيرة، وللأسف، فإن الإيرانيين هم هكذا، يستغلون سذاجة بعض الناس البسطاء لتمرير مخططاتهم المشبوهة. أما الآن، فأتمنى على العراقيين الانتباء لهذه المسألة».

# ذكريات مع بعض الأشقاء

تطرقت في الحديث مع الرئيس إلى بعض ذكرياته مع الأخوة العرب، فقال: «في عام ١٩٨٠، وقعنا على قرار مع السعودية لتحذير دول العالم من نقل سفاراتها إلى القدس، وقبل عودتي إلى بغداد، بدأت الدول تعيد سفاراتها إلى تل أبيب لمجرد أن قلنا إننا سنستخدم سلاح النفط ضد أي بلد ينقل سفارته إلى القدس. كان لهذا القرار تأثير كبير رغم أنه عقد بين دولتين فقط. فقد أدركوا جدية موقفنا.

وكانت علاقتنا جيدة بالسعودية. وقد قال لي الأخ الملك فهد رحمه الله: يا فلان، ما رأيك أن نحسم موضوع المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية. فقمت بتكليف وزير الخارجية آنذاك من دون تدخل القيادتين."

#### زيارة الرئيس إلى السعودية عام ١٩٩٠

كان العراق عام ١٩٨٨ قد خرج للتو من حرب ضروس شنها النظام الإيراني عليه، محققاً أكبر انتصار في تاريخ العرب الحديث. وبدلاً من أن يخرج ضعيفاً كما أريد له، خرج برابع أقوى جيش في العالم، وترسانة من الأسلحة الحديثة وجيش جرار وقادة يمتلكون خبرة ميدانية في كل أنواع القتال.

عندما علم الملك فهد بن عبد العزيز بقدوم الرئيس صدام حسين إلى المملكة، وكانت طائرته ما زالت محلقة في الجو، هب لاستقبال ضيفه الكبير الذي كانت تربطه به علاقة وطيدة منذ عام ١٩٨٠ عندما كان ولياً للعهد. حال وصول الرئيس إلى أرض المطار، عانقه الملك بحرارة. ومن الصدف أن السماء كانت تمطر، فقال الملك للرئيس: والله يا أبا عدى حتى السماء قد استقبلتك بخيرها.

التقى الزعيمان في المكان المخصص للرئيس، وتحدثا مطولاً عن هموم الأمة، والعلاقات الوطيدة بين العراق والمملكة، وعن مستقبل المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط.

أبدى الرئيس صدام حسين للملك انزعاجه الشديد من تصرفات الكويت، وأن الكويت لا تقوم بهذه الاستفزازات إلا مدفوعة من جهات أجنبية. وقال إن العراق سبتكفل، عند أي تدخل خارجي، بحماية المملكة ودول الخليج الأخرى.

طلب الملك من الرئيس أن يعمل على تهدئة الأوضاع، وأن المملكة ستبذل قصارى جهدها لحل كل الاشكالات في المنطقة وخاصة بين العراق والكويت، وستقوم المملكة بتحسين الاقتصاد العراقي ليستعيد عافيته، وسيطلب من دول الخليج مساعدة العراق، وقال: يا أبا عدي، أرجو أن لا نقوم لا نحن ولا أنتم بأي

تصرف يزيد التوتر في المنطقة، ويكون ذريعة لقدوم الأساطيل والجيوش، وإلا ستحصل كارثة في المنطقة بأسرها تهدد حاضر الأمة ومستقبلها. وطلب من الرئيس صدام حسين ألا يصغي لاستفزازات الكويت قائلاً إن الكويت ما هي إلا دولة صغيرة، وللغرب وأمريكا مصالح كبيرة فيها، وإن أي مساس بها سيجلب الويل للمنطقة.

بعد انتهاء الزيارة، طلب الرئيس من الملك فهد أن يحل ضيفاً على العراق، وقد قبل الملك الدعوة وزار العراق في ذاك العام.

### علاقة العراق بالأردن الشقيق

ويكمل الرئيس:

"وكان لدينا مطار داخل الأراضي الأردنية من أجل إسناد ودعم الأردن، وقد سألني الأخ الملك حسين قائلاً: نناشد حكمتك في هذا الموضوع، فقلت له: لك المطار وأرض المطار وما بعد المطار وما قبله. وهذا كله في جانب السيادة وليس السياسة.

"وأذكر أن الأردن الشقيق كان يمر في إحدى السنوات بضائقة مالية. وقد علمت أن الملك حسين كان في طريقه إلى الكويت. وقد أبلغ الكويتيون الملك أن وزير الخارجية الكويتي سيكون في استقباله في المطار، رغم وجود أمير الكويت جابر، ولم يكن هناك ما يشغله لنقول إن لديه عذراً. وهذا التصرف لا ينسجم مع البروتوكول الرسمي وأخلاقنا العربية.

تضايق الملك. فاتصلت به وطلبت تغيير مسار رحلته والتوجه إلى بغداد. وعلى الفور، ذهبت إلى المطار لاستقباله حتى إن بعض الرفاق فوجئوا لعدم وجود علم مسبق بالزيارة. كان العراق آنذاك تحت الحصار الظالم، ولسرعة الإجراءات، طلبت من السكر تير إحضار محافظ البنك المركزي ووزير المالية، وطلبت منهما جرداً بالموجود الفعلي من العملة الصعبة للخزينة العراقية. ثم طلبت منهما أن تقسم إلى نصفين، نصف يبقى في الخزينة والنصف الآخر لأخواننا في الأردن. فقد كانت طلبات الملك حسين مستجابة لأننا كنا نعتبر العراق والأردن حالة واحدة.

«حصلت حالة مشابهة مع الرئيس حسني مبارك، حيث كانت أوضاع مصر المالية صعبة. واتخذنا موقفاً لا نريد الدخول في تفاصيله. أما أن يقف موقفاً ضدنا، فهذا أمر غريب، ولا يوجد ما يستوجب ذلك.

اعندما نذكر هذه المواقف، لا نذكرها من باب أننا نمن على أحد أو نتبجع بهذا القول، وإنما لأننا نؤمن بأن المال العربي واحد، وأن خيرات الأمة يجب أن توظف لخدمة شعوبها، فلم نكن يوماً قطريين، ولم تكن نظر تنا ضيقة، وإنما ننظر بعين واحدة إلى العراقي والموريتاني مثلما ننظر إلى الفلسطيني والمصري والأردني والخليجي وغيرهم. هذه النظرة ما كانت تروق لأعدائنا لأنها تقضي على حالة التجزئة والقطرية التي رسمها لنا سايكس بيكو وغيرها.

افي مؤتمرات القمة العربية، كانت أمريكا تتدخل بشكل سافر فيها، إما برسائل خطية أو عن طريق مبعوثيها، وتملي عليهم ما يقولونه أو يفعلونه. وكنا نقول لأخواننا القادة العرب لا تصغوا لأمريكا وكفى مهانة .. يبدو أن الأمة عليها ضغط، والكرسي أحياناً يستجيب للضغط، إنما استجابته تكون للأمة ونضالها. وكنا نقول دائماً إن العراق القوي قادر أن يمتص أي ارتطام، ويحمي الأمة، لكن بعض المسؤولين العرب تجاهلوا العراق إما لإهمال أو لضعف أو لغيرة، ونسوا أن العراق سند لهم وتتكسر على صخرته أحلام العدوان. وكما هو معروف في الوطن العربي، فإن هناك غيرة بين الزعامات، فعندما يبرز أحدهم كقائد، تبدأ سهام الغيرة تنهال عليه.

لذا، فإننا نطالب أخواننا العرب وخاصة أصحاب الشأن أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الأمة وأطمئنهم أنني متمسك بالعروة الوثقي».



الرئيس صدام حسين مع الملك فهد بن عبد العزيز



الرئيس صدام حسين مع الملك حسين بن طلال

# الفصل اللخاسي عشر

# دعوة الرئيس للتنحب عن السلطة ومبادرة الشيخ زايد

لقر عرفنا شعبنا واللمهير الله كها نعن، بنظافته اللير والصرق. وفي اللوقت فالته، عرف فينا اللقوة واللعزم واللعرائلة واللرحية.

(صدام حسين في المعتقل)

قبل أن أسال الرئيس عن دعوة أطلقها المرحوم الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، للرئيس صدام حسين بالتنحي عن الرئاسة، وسميت مبادرة الشيخ زايد، أثرت معه موضوع التخلي عن السلطة، فقال:

"نعم يا ولدي خليل، فإن شاء الله، بعد أن تنتهي المدة التي اختارنا الشعب لخدمته (الولاية الأخيرة في عام ٢٠٠٩)، فإنني كنت قد قررت سابقاً أن أستريح وأترك قيادة العراق لأخواننا ورفاقنا في القيادة. لقد تعبت كثيراً، وأريد أن أخلد للراحة وأتفرّغ لعبادة الله بشكل أكثر. أما أن نخرج من موقعنا الذي اختارنا له شعبنا العظيم بالقوة، فهذا من المستحيل، لأننا لا نخضع للضغط والابتزاز".

## مبادرة الشيخ زايد

حين كان بوش يقرع طبوله للحرب، غير مصغ لكل النداءات بعدم الاعتداء على العراق، أطلق الشيخ زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرته لتجنّب الحرب على العراق بعد أن ترددت المطالبة بتنحي الرئيس عن الحكم ومغادرة العراق. وهذه المبادرة وردت في رسالة وجهها الشيخ زايد إلى الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين باعتباره رئيساً للقمة العربية التي كانت منعقدة في شرم الشيخ في آواخر شهر شباط/ فبراير ٢٠٠٣، وتتضمن أربع نقاط هي:

١- تخلي القيادة العراقية عن السلطة، وتغادر العراق على أن تتمتع بكل المزايا
 المناسبة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القبول بالمبادرة العربية.

ح تقديم ضمانات قانونية ملزمة محلياً ودولياً للقيادة العراقية بعدم التعرض لها أو
 ملاحقتها مأية صورة من الصور.

٣- إصدار عفو عام وشامل عن كل العراقيين داخل العراق وخارجه.

٤- تتولى جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الإشراف على الوضع في العراق لفترة انتقالية يصار خلالها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية وفق ما يرتئيه الشعب العراقي.

إذن المبادرة تعني بأن لا حل لتجنب الحرب على العراق إلا بتنحي صدام حسين عن الحكم! لكن القمة العربية رفضت المبادرة واعتبرتها سابقة خطيرة. وتحن ما زلنا نذكر زيارة بريماكوف الثانية للعراق، قبل بدء الحرب، حين سأله الرئيس: لو افترضنا بأننا استجبنا لهذا الطلب السخيف، التنحي ومغادرة العراق مع عائلتي، فهل سيتجنب شعبنا شرورهم. أجاب بريماكوف بالنغي. وقال: الأمريكان سيدخلون العراق بك أو بدونك...

دار الحديث بيني وبين الرئيس حول مبادرة الشيخ زايد ورفضه لهذه المبادرة آنذاك، فقال:

«قد يقول من يفتقد البصيرة في رؤية الأحداث، لماذا لم يقبل العراق وصدام حسين بهذه المبادرة ليتجنّب العراق ما حدث؟ أقول لهؤلاء إن الشيخ زايد، رحمه الله، هو حكيم من حكماء العرب ويعرف كيف يتصرف. لكن ما نسب إليه من مبادرة، هي ليست مبادرته، وإنما ألصقت به تحت ضغط هذا أو تأثير ذاك، وقدمت باسمه. وكان عتبنا عليه كبيراً لقبوله بأن تحمل هذه المبادرة السيئة اسمه.

قلت حينها لأبي أحمد (عزة الدوري): "إن الأعداء يتوهمون صرة أخرى، فهم لا يعرفون منهج البعث، ولا يعرفون حقيقة صدام حسين ورفاقه. فهم يتوقعون، وخاصة بوش، أن بإمكانهم أن يهزموا الحراق ونظامه الوطني بمجرد التهديد والوعيد. وعندما تختلط نوايا الأشرار بمرضى النفوس الذين قد ينساقون إذلالا ورضوخاً لأوامر الطغاة في أمريكا الشر وربيبتها إسرائيل، فإن مجاملة أي إنسان أو السكوت على فعله بإصراره على السوء والأذى، يوجب الرد على فعل كهذا بصوت عال دفاعاً عن الحق، ويلقم الباطل بحجر الحق تأديباً واستحقاقاً».

«كان لدي ثقة بأن النائب عزّة الدوري سيقف الموقف المطلوب، لكن سفره السريع، حال دون مناقشة هذا الأمر الخطير معه.

"تصور أصحاب هذه الفكرة أن القيادة الوطنية وصدام حسين سيستجيبون لهذا الرأي السيّع، بسبب الخوف الذي تصوروه في مخيلتهم المريضة، هذا الخوف الذي تصوروه في مخيلتهم المريضة، هذا الخوف الذي باعتقادهم سيهزم أهل الإيمان، فتترك القيادة الوطنية شعب العراق ورفاق العرب والنضال يواجهون بمفردهم عدوان أمريكا والصهيونية .. إن القدر اختارنا لهذه المسوولية، ثواراً ومجاهدين، منذ البداية في عام ١٩٥٩ ، لنكون جزءاً من هذا الشعب العظيم الذي قدّم أغلى التضحيات، ونحن نتمسك به، ولن نتخلى عنه، كما أمد لن يتخلى عنا في أصعب الظروف .. لقد قلت في أكثر من مناسبة، إن من يخاف أمريكا والصهيونية بسبب ضعفه، فإننا قادرون ومستعدون لتقويته بالإيمان والحق. ونحن لم تأت بنا أمريكا أو إسرائيل للحكم، فكيف نخافها .. لذلك فهي تتآمر علينا. حتى الدول التي وافقت، أو وافقت على مضض على ما سسمي بالمبادرة وألصقت بالشيخ زايد، فإن هذه الدول لم تحمل سوءاً للعراق، لكنهم لم يقرأوا جيداً خبث ومكائد الصهيونية، باستثناء شيوخ الكويت الذين كانوا يقصدون كل السوء.

إننا قبل أن نرفض مجرد سماع هذه المسماة العبادرة، كان أغلب أخواننا القادة العرب قد رفضوها بمن فيهم المملكة العربية السعودية. فليخسأوا إن كانوا يعتقدون أن صدام ورفاقه سيسلمونهم العراق على طبق من ذهب. قاتلناهم وسنقاتلهم حتى تدمى أقدامهم، وسنحرر بلدنا منهم وسنهزمهم هزيمة تريح العالم من شرورهم.

الان في تصورهم أن موافقتنا على المبادرة، ستجعلهم يتسلمون العراق من دون قتال، وأنهم سيحرمون العراق من موقف أخوانه العرب طبقاً لمعاهدة الدفاع المشترك، في حال رفضنا مطالبهم. هذا الرفض غير القابل للمساومة حتى في أصعب الظروف وذلك بحجة إلقاء المسؤولية على صدام والعراق في رفضهم المبادرات. وبذلك، وفي كلتا الحالتين، فإن أمريكا والصهيونية ستحققان أغراضهما الدنيقة، فيكونون قد ضربوا عصفورين بحجر. لكنهم سيجدوننا دائماً في صدورهم، في خنادق الفتال.. المنيّة ولا الدنيّة».

### بوش وثمن التنحي ا

في الوقت الذي كانت فيه كل الضغوط تنصب على الرئيس كي يتنحى عن الحكم، لتوهم الجميع بأن تنحيه سيكون لمصلحة العراق ، بالإضافة إلى ما قاله بريماكوف في زيارته الثانية للعراق، وكذلك الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة أمام قمة للزعماء العرب من أجل تنحي صدام حسين وكبار مساعديه، واعتبرت تلك المبادرة آنذاك بأنها المرة الأولى التي توجه فيها دولة عربية نداء رسمياً من هذا النوع. كان بوش آنذاك يجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني خوزيه أثنار في مزرعته في كروفورد بتكساس في ٢٢/ ٢/ ٣٠٠ حسب صحيفة إل بايس الإسبانية في عددها الصادر في ٢٦/ ٩/ ٧٠٠ وقد قال بوش أثناء ذلك الاجتماع إن صدام حسين مستعد أن يذهب إلى المنفى شرط أن يحصل على ملبار دولار. وقد سأله أثنار إن كان صدام حسين سيرحل حقاً، فكان رد بوش نعم مع احتمال آخر بأنه سيغتال. وتقول الصحيفة إن بوش كان يضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذلك الوقت لتأييد قرار استخدام القوة، وأنه قال: مهما يحدث «سنكون في بغداد بنهاية آذار».

وحسب الصحيفة، فإن بوش أشار بنسرة متفائلة إلى إعادة إعمار العراق، واعتقاده بأن العراق المكن ترتيبه في إطار اتحاد". وقال: "إن صدام لن يتغير وسيواصل ممارسة اللعب. وقد حان الوقت للتخلص منه".

إن من يعرف صدام حسين، يدرك أن كل أموال العالم لا تغريبه ليترك وطنه وشعبه، يترك العراق لهؤلاء الحثالة .. وإن كانت الأموال تغريه كما يعتقد أعداؤه وأعداء العراق، فلماذا لم يقبل بهذه المبادرة. لقد كان الرئيس يدرك وبعمق نفسية أعدائه وخاصة بوش، ويدرك أنهم يريدون احتلال العراق بأي ثمن، وأن صدام هو غصة في حلوقهم.

# الفصل الساوس عشر

# الجمود الدبلوماسية لإنقاذ الرئيس

وانني لا أفهم كيف تتعامل ولجامعة ولعربية مع رموز والاحتلال رغم أفها تدرك أن ولعراق يبثل خط ولارفاع وللأول عن والأنة، فانهيار ولانهيار هزو والغط يعني أن والطوفات سيلمق ولهبيع.

(صدام حسين في المعتقل)

كان الرئيس صدام حسين قد منحني الثقة الكاملة للتحرك حسب رؤيتي للأمور، وحسب الظرف المتاح لزيارة الدول التي أرى أنها قد تؤثر في المشهد العراقي. فقد كان الرئيس يقدر دوري وخطورة ردود فعل خصومه وخصوم العراق، خاصة بعد أن علم بما تعرضت لـه من محاولات اغتيال (إحدى عشرة محاولة)، وكان يثنى على دوري أمام زملائي المحاميين، ويعتمد على في أمور كثيرة خارج إطار الأمور القانونية. من هنا، ومع اشتداد حدة الوتيرة التصاعدية لمهزلة المحاكمة بعد الشهر الخامس من عام ٢٠٠٦، قام بتكليفي بنقل رسائل شفوية وخطية إلى عدد من الزعماء لتوضيح الصورة عن الوضع في العراق، وخولني قول ما أراه مناسباً من دون أن يفرض على حواراً معيناً. كان هدفي الأول إنقاذ الرئيس وإنقاذ العراق من خلاله. فقمت بحملة نشطة بزيارة عدد كبير من سفارات دول وممثلي حكومات عربية وأجنبية. كنت ألتقي السفراء في مكاتبهم، وكانوا يستقبلونني بكل ترحاب وتقديم كافة التسهيلات. وبعضهم التقيتهم مساء في أمكنة خارج مكاتبهم. وكان الرئيس ممتناً لجهودي تلك، فقد قال في لقاء معنا، أنا وزملائي بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٠٦: « هيئة الدفاع عمل أخلاقي وجهادي ونضالي ثوري، فالجميع هدفهم واحد، فبارك الله فيكم، وعملكم يوازي عمل الأستاذ خليل وباتجاه واحد مع الهيئة"، من دون أن يعرف زملائي ماهية جهدي الآخر وهو الاتصال بالزعماء والسفراء. لكن عندما منعني الجانب الأمريكي في الأيام الأخيرة، بعد إصدار قرار الحكم الجائر، من التوجه إلى بغداد لمقابلة الرئيس صدام حسين، اضطررت والرئيس لتبادل الرسائل بواسطة أحد الزملاء لأطلعه على سير الأمور. أتناء قيامي بتلك المهمة التي كلفني بها الرئيس، كان مطلبي محدداً وهو إنقاذ العراق. وقلت للزعماء الذين التقيتهم إن هذا لن يتم إلا بإعادة الرئيس صدام حسين لقيادة العراق. فقد كانت لدي قناعة بأن العراق لن ينعم بالأمن والاستقرار من دون صدام حسين، وستعم الفوضي، وسيضيع العراق، ومن المستحيل أن يحكم العراقيون بغير الطريقة التي نشأوا عليها. وقد حصلت على وعد بهذا الخصوص من الزعماء وحتى سفراء وممثلي الحكومات الأخرى الذين كانوا يؤكدون على ضرورة عودة الرئيس إلى الحكم كما كان، مع تجنّب بعض الأخطاء التي حصلت في الماضي، وكانوا يجمعون على أن المنطقة قد فقدت توازنها بسبب تدمير العراق ووضوح الخطر الفارسي على العرب والمسلمين. لكن جهودهم لم تفلح لأنها وكانت محاولات فردية.

وهنا لا بد من الرد على بعض المزاعم التي تقول إنني وبعض أقرباء الرئيس قمنا بجهود شخصية للاتصال ببعض الزعماء، فهذا كلام غير دقيق، فالرئيس صدام حسين هو الذي طلب مني ذلك باعتباري كنت الأقرب له خلال فترة الاعتقال، ولدي رسائل بخط يده خاطب فيها بعض القادة العرب بخصوص العراق. وأحتفظ بها للتاريخ.

وفي أحد الأيام، كنت على موعد مع أحد السفراء البارزين في إحدى العواصم العربية، وحين وصلت إلى المكان، وجدت عناصر من المليشيات الطائفية يبدو أنهم كانوا يتعقبونني، فاضطررنا إلى تغيير المكان، وفي هذا المكان أيضا، كانت العناصر إياها موجودة، لكنني تجاهلت الأمر لثلا أسبب حرجاً للسفير. وأثناء جلوسنا، نهض قنصل إحدى الدول العربية، وكنت على علاقة وطيدة معه، فتبادلنا السلام، ثم نبهني إلى أنني مراقب من عناصرعراقية. كنت في تلك الفترة أجوب الشوارع العامة، وأتنقل بسيارات الأجرة لافتقاري لسيارة خاصة. وكنت أسابق الزمن، فالوقت يمر سريعاً ومسؤوليتي تجاه هذا الرجل تحتم علي الإسراع في إنقاذه، وكانت المهمة مضنية، فالعمل هذا يتطلب أن أقوم به بمفردي لأننا متفقان، الرئيس وأنا، على السرية التامة. في تلك اللحظات العصيبة كنت أشعر بأنني أسعى لإنقاذ الرئيس، بينما هو التامة. في تلك اللحظات العصيبة كنت أشعر بأنني أسعى لإنقاذ الرئيس، بينما هو

يسعى لإنقاذ العراق .. كانت المهمة ثقيلة جداً. وللأسف، كان البعض لا يقدر تلك المعاناة، حيث كنت أهيم في شوارع عاصمة عربية، أخرج من سفارة لأدخل إلى سفارة أخرى. ولن أتطرق إلى المعوقات المؤلمة التي واجهتني في هذا الصدد.

كان هدفي إرضاء الله وإرضاء ضميري الإنساني والوطني انطلاقاً من إيماني بنبل الهدف الذي أسعى إليه. وكان الترحيب الذي كنت ألقاه من السادة السفراء، يسهل علي المهمة. وهنا لا بد من أن أشير، وللتاريخ، بأن كل السفارات العربية والأجنبية التي قصدتها، كان سفراؤها يستقبلونني بكل حفاوة واحترام باستثناء سفارة دولة فلسطين التي خرجت منها كما دخلت من دون أن يستقبلني أحد ..

# اتصالات مع القادة العرب

كان الرئيس يأمل أن يهب القادة العرب للدفاع عن العراق، بوابة الأمة الشرقية. أخبرته أنني التقيت ببعض الزعماء العرب، ووضعتهم في صورة ما يجري في المنطقة. وكانوا جميعاً متعاطفين مع في العراق، والرؤية المستقبلية لما سيجري في المنطقة. وكانوا جميعاً متعاطفين مع العراق والرئيس صدام حسين. أخبرته أنني التقيت برئيس عربي كان يقدره كثيراً، وجدته غاضباً جداً مما يجري في العراق، ومما يجري للرئيس في سجنه. وقال: كنت أتمناه أن يسقط شهيداً في ساحة المعركة أو ينتحر ليكون شهيداً أيضاً! وما يجري للرئيس صدام يعني إهانتنا جميعاً. وأشاد بجهود المحامين، لكنه كان متحفظاً على حضور الرئيس جلسات المحاكمة. قلت له إنهم سيحضرونه بالقوة لو امتنع. فنهم الأمر، ووعد أن يبذل قصارى جهده من أجل العراق والرئيس صدام حسين.

الزعيم الآخر الذي قابلته قال لي: يا أخ خليل، كان الرئيس صدام حسين سياج العرب وسنحاول بكل ما أوتينا من إمكانات إعادة الحق إلى نصابه. وأبدى إعجابه الشديد بصلابة الرئيس وشجاعته أثناء المحاكمة. لقد بذل هذا الرئيس الذي استقبلني مرتين، أقصى الجهود من أجل العراق.

الزعيم الآخر استقبلني وقال لي: إن الله منح العرب جبلاً من نار يقيهم شر الفرس، وهو صدام. لكن العرب أضاعوه. سنعمل على إعادة الحق إلى نصابه. أريد فقط من أبي عدي أن يصبر ويصبر. ونحن لا مصلحة لنا في العراق، لكن أبا عديّ كان صمام الأمان لهذه الأمة. وقد بذل هذا الزعيم كل ما يستطيع، لكن التعنت الأمريكي بدد كل المحاولات للإصلاح.

(بعد اغتيـال الرئيس، التقيت بأحد الرؤسـاء، وكان متأثراً جـداً حتى إنه بكي مرات عديدة على ما جرى للرئيس وما يجري للعراق).

التقيت بعدها عدداً من ممثلي بعض الرؤساء العرب نيابة عن رؤسائهم بسبب ظروفهم وانشغالهم. كان الجميع متعاطفين مع العراق والرئيس صدام حسين أ وللتاريخ أقول إن دولتين لم يستقبلني رئيساها أو ممثلان عنهما. وربما أجد العذر للأولى لأنها تقع في الضفة الأخرى. أما الثانية، فلا عذر لها. لكن الضغط عليها غير اعتيادي. وكان بإمكان زعيمها أن يلتقي معنا سراً كما حصل مع كل الزعماء وبعيداً عن وسائل الإعلام.

يقول الرئيس: «لا ألوم الرؤساء العرب، ولا أريـد إحراجهم، لكن في الوقت ذاتـه لا ألتمـس لهم عـذراً، فدعـوا رقبتي بعيـدة عنهم. فقـد وضعتها بين يـدي الله، وحياتي لا تهمني بقدر ما يهمني أن ينصفني التاريخ».

لكنني أقول إن موقف بعض القادة العرب خذل الرئيس صدام حسين. فالموقف القومي الريادي للرئيس صدام، بالإضافة إلى فضل العراق على الأمة، قد وضعا على ما يبدو بعض هؤلاء القادة في موقف حرج. فبعضهم ساهم في تدمير العراق سواء علموا أو لم يعلموا، وافقوا أم لم يوافقوا. فالقوات الأمريكية كانت قد دخلت العراق من أراضي بعض الدول العربية، ودخلت قوات تابعة وعميلة من دولة إسلامية مجاورة.

أما ما يتعلق بالجامعة العربية، فقد قال الرئيس وفي مرات عديدة إن عتبه كبير على الجامعة العربية وعلى السيد عمرو موسى، إذ "لم نر منذ احتلال العراق موقفا واضحا، بل إنني لا أفهم كيف تتعامل الجامعة مع رموز الاحتلال، رغم أنها تدرك أن العراق يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة. فانهيار العراق وانهيار هذا الخط يعني أن الطوفان سيلحق الجميع"..

وكانت أثناء ذلك قد سرت إشاعة أن عمرو موسى سيقوم بزيارة إلى العراق،

وكانت بعض المصادر قد صرّحت بأنه سيزور الرئيس صدام حسين في معتقله. سألني الرئيس إن كان عمرو موسى سيزوره حقاً، فأخبرته أن بعض الصحف ذكرت هذا الخبر. فقال:

"إن زارني فسأستقبله بكل ترحيب، فحسناً يفعل، لأن هـذه الزيارة قد تكون نقطة تحول حاسمة، وقد تغير الكثير من الأمور. ويقيناً سيكون في جعبته شيء ما، وسأكون منفتحاً معه بشكل إيجابي لما يمكن أن يخدم شعبي الصابر المجاهد".

لكن عمرو موسى لم يأتٍ ..

## بعض المبادرات لإطلاق سراح الرئيس

بعد أن قمت شخصياً، وبتكليف من الرئيس، بالاتصال بعدد من الزعماء العرب، لتوضيح حقيقة ما يتعرّض له العراق من تخريب وتفتيت وتدمير شامل، قام عدد منهم بمحاولات لإقناع الإدارة الأمريكية بإطلاق سراح الرئيس صدام حسين. لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل لسبين:

الأول: إن هذه الجهود كانت فردية، وقد اقترحت على بعض السادة الزعماء أن تعقد قمة عربية مصغرة ينتج عنها مبادرة، إذ من العار أن يبقى الرئيس صدام حسين خلف القضبان.

والثاني: تعنت الإدارة الأمريكية وغباؤها المفرط، إذ دفعت إيران ومن والاها في داخيل العراق، بعض القادة السياسيين والعسكريين الأمريكان لتشويه صورة الحقائق عما يجري في العراق، وذلك من خالال تقارير هؤلاء القادة إلى البيت الأبيض. وكنت على علم تام بأن بعض الحكومات العربية نجحت إلى حدما في إقناع الإدارة الأمريكية بتغيير بعض هذه القيادات السياسية والعسكرية الميدانية. وبدأت فعلاً تصل الحقائق إلى الإدارة الأمريكية. وبدأ الموقف يتغير قليلاً. وعندما استشعرت إيران وتابعوها بهذه التغييرات، استعجلت الأمر قبل فوات الأوان، وضغطت باتجاه التخلص من الرئيس صدام حسين، وإننا ولكي لا نحرج هذه الدول العربية بمواقفها التاريخية تجاه العراق والرئيس صدام حسين، فإننا نتحفظ على ذكر أسمائها حتى زوال هذه الشدة.

أما في ما يتعلق بالمبادرات الشخصية، فقد كنت أطلع على تفاصيل أي لقاء مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة البريطانية، من باب تخويل الرئيس لي أن أجعله في صورة كل ما يحدث، مع رفضه المسبق لأي تفاوض خارج نطاق القيادة الشرعية في المعتقل. فقد كانت هناك عدة مبادرات نوجز منها على سبيل المثال ما يلي:

ذات يوم من عام ٢٠٠٥، طلب ممثل الإدارة الأمريكية وممثل توني بلير الالتقاء مع ممثلين عن حزب البعث في إحدى العواصم العربية تحت رعاية عربية. وكان اللقاء الأول مع مستشار توني بلير وبحضور أحد سفراء بريطانيا في تلك العاصمة العربية. فكانت مبادرة الدولة العربية ما يلي:

- إلغاء قانون اجتثاث البعث.
- تعديل الدستور لإلغاء الفدرالية وتوزيع الثروات.
  - المحافظة على وحدة العراق.
  - حرية العمل السياسي في العراق.
    - إعادة الجيش العراقي السابق.
  - إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى.

أما مطالب الجانب العراقي فكانت:

- إعلان الانسحاب أولاً.
- إعادة الجيش العراقي وكل المؤسسات الدستورية.
- إطلاق سراح الأسرى بما فيهم الرئيس صدام حسين.
- إلغاء كل ما ترتب على الاحتلال عام ٢٠٠٣ من إجراءات وما صدر من قوانين.
  - العودة في كل نقطة تفاوض إلى الرئيس صدام حسين.

كان رد المستشار البريطاني اللذي يجيد العربية بطلاقة: لا يمكن الحديث عن صدام لأنه موجود عند العلوج (مازحاً)، ويمكن الحديث في الأمور الأخرى. وسأقوم بنقل هذه المقترحات إلى حكومتي. ولم تشمر كل تلك المفاوضات عن شيء لأن المفاوضين الأمريكان والبريطانيين ذهبوا إلى بلدانهم من دون رد أي جواب. وكل تلك المفاوضات كانت استجابة لوساطة عربية من دون علم الرئيس أو موافقته.

أطلعت الرئيس صدام حسين على تلك المبادرات، وكذلك مبادرة الدكتور خير الدين حسيب، الأمين العام السابق والمؤسس للمؤتمر القومي العربي في بيروت، فرفض أي اتصال مع الأمريكان أو البريطانيين يقود إلى تحديد مستقبل العراق خارج حدود القيادة الشرعية في المعتقل، وقال: "إذا كان الأمريكان جادين فلا داعي للمناورة هنا وهناك، والالتفاف على هذا الطرف أو ذاك. نحن موجودون لديهم، والاتصال معنا ليس صعباً، ونرفض تهميش دورنا، إن الأمريكان يحاولون تشخيص قيادات الحزب والجيش لضرب المقاومة».

# لالفصل لالسابع عشر

# الرئيس وسير المحاكمة

هزه مجكتبة غير شرعية وغير وستورية، وهي صنيعة اللاحتلال... لقر شكلوا اللهجكية بقرارات باطلة وتجت ظلّ اللاحتالال وبيد اللجاكة اللأمريكي، وهزا يعني المغتصاباً للسلطة الشرعية والمعتداء سافراً على اللقانون اللعراقي واللرولي على اللسواء. خلال لقاء الرئيس صدام حسين مع المحامين بتاريخ ١٩ / ٢٠٠٦، طرح السيد رمزي كلارك فكرة نقل المحاكمة إلى خارج العراق، وقال إن المحكمة العليا الأمريكية بدأت تقبل الدعاوى المقدمة ضد حكومتها حتى للجرائم التي وقعت خارج الأراضي الأمريكية، وقد أقيمت الآن عدة دعاوى ضد الحكومة الأمريكية، وعليه فإنه يمكن للمحامين أن يتقدموا برفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية لصالح الرئيس، ويمكن للسيد طارق عزيز أن يقوم برفع دعوى كهذه.

وفي ما يتعلق بطارق عزيز وعواد البندر أو باقي الرفاق، قال الرئيس إن بإمكانهم أن يرفعوا مثل هذه الدعاوى، وأي واحد منهم يرى أن هذه الدعوى قد تفيده، فلا مانع لدي. لكنه شخصياً، لا يريد. وأضاف: "أنا لم أستجد أحداً منذ شبابي ولن، وقد حكمت بالإعدام عدة مرات، ولم أطلب الحياة لي، فكيف والآن عمري ما يقارب السبعين. والسؤال الذي يطرح نفسه في ما إذا كان للمحكمة أن تعقد في ما يقارب السبعين. والسؤال الذي يطرح نفسه في ما إذا كان للمحكمة أن تعقد في ترى يتطلب الأمر من وقت لردة فعل المحكمة الأمريكية. لكن السيد رمزي كلارك ترى يتطلب الأمر من وقت لردة فعل المحكمة الأمريكية. لكن السيد رمزي كلارك أكد أنه من الأفضل رفع الدعوى بعد ذاك التاريخ، وكان هذا رأي بقية المحامين. فقال الرئيس: إذا ذهبنا إلى محكمة دولية، فإننا سنبقى على ذمة التحقيق والمحاكمة فقال الرئيس البوغسلافي ميلوسوفيتش. ومجرد القبول بالمحكمة لعدة سنوات مثل الرئيس اليوغسلافي ميلوسوفيتش. ومجرد القبول بالمحكمة خارج العراق، يعني التسليم والإقرار بأننا متهمون، وبالتالي الاعتراف بأننا مذبون. وأعتقد أن الأمريكان ومحكمة كهذه، لا أمان لهم، وقد يصدرون حكمهم يوم وأعتقد أن الأمريكان ومحكمة كهذه، لا أمان لهم، وقد يصدرون حكمهم يوم

ويضيف الرئيس:

اإننى أعرف إنسانية الأستاذ رمزي كلارك وزملائه المحامين الشرفاء ومساعيهم لإنقاذ حياتي، ولكنني لا أريد إنقاذها بهذه الطريقة، وقـد أديت واجبي والحمد لله، وأفضل أن يموت صدام بيد العدو من أن يعيش ألف سنة. وهذا ما أتمناه. فالحسين عليه السلام، توفاه الله في كربلاء، ولأنه مات مظلوماً، فإنه يعيش حتى الآن في قلوب ملايين الناس، والمظلوم يعيش في قلوب الناس وليس الظالم. والحسين جدنا، وكما يقول أهـل الدليم - إذا صدكـت الجدّات - حتى المحامي خافييس حين عـرض عليٌّ في إحـدي الجلسـات رفع دعوى ضـد إيـران لدورها في مأساة بلدة حلبجة، فإنني رفضت قائلاً لقد علمنا أجدادنا أن لا نشتكي من أحد، لأن التشكي وفقاً لعادات أجدادنا أمر معيب. وعلى هذا الأساس توارثنا ذلك، وليس من صفات صدام حسين مقاضاة أحد، وقد سبق وأن رفضت مقاضاة صحيفة الصن لإساءتها لحقوقي كأسير حرب. وأعتقـد أن وثائق حلبجـة موجودة لديكـم. فأنا يا أخواني، ولـدت في العراق، وأعيش فيه، وسـأموت فيه. فقد تعـودت أن أعيش في بلدي، وأتنفس هواءه وأعيش بين شعبي .. وقضية المحاكمة مع كل قضايا العراق، لن يحسمها إلا رجال المقاومة الشجعان. وما تسمى بالمحكمة العراقية خاضعة للتغيرات والظروف السياسية ولظرف الحال بفعل المقاومة، حيث يـزداد الضغط الشعبي الأمريكي للانسحاب من العراق. وأنا لن أستجدي أحداً. لذا أفضل أن تكون المحاكمة عراقية وفي العراق ليطلع الشعب على الحقائق، إضافة إلى أن المحاكمة تتأثر بواقع العراق السياسي على الأرض كلما اشتدت المقاومة.

"إنني أرفض نقل المحاكمة هذه إلى محكمة دولية، لأن المحكمة الدولية لا تستُّتطيع أن تتوقف لو تغير الموقف السياسي، وكذلك فإن رفضي يأتي في سياق أن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تعفو لو أصدرت حكمها. إن الحكم إذا صدر في أمريكا، فإنه يشكل سابقة، وسيكون لمصلحة الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى وسيكون تحدياً للحاكم الأمريكي بما سيكون لها من تأثير على العالم، وسيعرف المحاكم الأمريكي بأن حكمه وسلوكه، إن كانا غير قانونيين، فسيرفضه شعبه. وإن ما يقلقني هو ذهابكم وإيابكم معرضين أنفسكم لأخطار جسيمة.

«أما بخصوص هذه المحكمة، فأنا لا أعترف بها ولا بالذي أوعز بتأسيسها، وقد قلت للقاضي الجوحي حين قال لي: أنت صدام حسين، تولد ١٩٣٧، رئيس جمهورية العراق السابق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس قيادة الثورة المنحل .. قلت له: أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة وما أزال أسكن في العراق. وحين سألني أعتقد أنك خريج قانون ؟ أجبته: وأنا أعتقد أنك قاض .. وقلت له: والله يا ابن الجوحي، لو لم تصبح قاضياً زمن صدام حسين، لما كنت الآن، لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها لكم صدام حسين».

أذكر أن الرئيس سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائلا الجوحي إن كان قد تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام، فقلت له إن بعض المقاطع قد تم نقلها، وتركت أثراً كبيراً على معنويات الشارع العربي، وكان رأي الجميع أن الرئيس صدام حسين كان يحاكم من يزعمون محاكمته، وأن الشارع العربي معجب جداً بصموده وكبريائه ورفضه التراجع عن مواقفه رغم الضغوطات التي تمارس عليه .. يقول الرئيس:

«هـذه محكمة غير شرعية وغير دستورية، وهي صنيعة الاحتلال، ومن مسوغات الغزو الكاذب، وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية الدولية والقانون والقيم والعدالة». واستطرد قائلا: «إنها تمثل إهانة للعدالة والقانون، وهي مسرحية هزلية المقصود منها خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون للعدالة والقانون وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لقد قرأت اتفاقية جنيف، خاصة ما يتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم الطعن شكلياً بتشكيل المحكمة المخالف للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنيف، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل".. ثم أضاف: «لقد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الاحتلال، وبيد الحاكم ألأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداء سافراً على القانون العراقي والدولي على السواء. لذلك، أرجو أن يكون دفاعكم قانونياً وسياسياً وإعلامياً».

الما بخصوص هذه المحكمة، فأنا لا أعترف بها ولا بالذي أوعز بتأسيسها، وقد قلت للقاضي الجوحي حين قال لي: أنت صدام حسين، تولد ١٩٣٧، رئيس جمهورية العراق السابق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس قيادة الشورة المنحل.. قلت له: أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة وما أزال أسكن في العراق. وحين سألني أعتقد أنك خريب قانون الجراق رئيس حدام حسين، لما كنت الآن، لأن والله يا ابن الجوحي، لو لم تصبح قاضياً زمن صدام حسين، لما كنت الآن، لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها لكم صدام حسين.

أذكر أن الرئيس سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائد الجوحي إن كان قد تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام، فقلت له إن بعض المقاطع قد تم نقلها، وتركت أشراً كبيراً على معنويات الشارع العربي، وكان رأي الجميع أن الرئيس صدام حسين كان يحاكم من يزعمون محاكمته، وأن الشارع العربي معجب جداً بصموده وكبريائه ورفضه التراجع عن مواقفه رغم الضغوطات التي تمارس عليه .. يقول الرئيس:

"هذه محكمة غير شرعية وغير دستورية، وهي صنيعة الاحتلال، ومن مسوغات الغزو الكاذب، وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية الدولية والقانون والقيم والعدالة». واستطرد قائلا: "إنها تمثل إهانة للعدالة والقانون، وهي مسرحية هزلية المقصود منها خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون للعدالة والقانون وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لقد قرأت اتفاقية جنيف، خاصة ما يتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم الطعن شكلياً بتشكيل المحكمة المخالف للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنيف، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل".. ثم أضاف: "لقد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الاحتلال، وبيد الحاكم الأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداءً سافراً على القانون العراقي والدولي على السواء. لذلك، أرجو أن يكون دفاعكم قانونياً وسياسياً وإعلامياً".

حين سأل القاضي الرئيس في إحدى جلسات التحقيق قائلاً إن جماعة الرئيس (رفاقه) يقولون إن الأوامر صدرت منه، أجاب الرئيس: عام ١٩٦٤، كنت عضو قيادة، وخططنا للثورة. ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس. وأثناء التحقيق، ضعف أحدهم، وكشف الخطة. وعندما سألني القاضي في تلك المحكمة، قلت له إنني أنا من خطط. وسأل: وأبو هيثم (أحمد حسن البكر)؟ أجبته أشك بوجود علاقة لأبي هيثم بعبد السلام عارف. فقد رفعت عنه الثقل. وهكذا الرجال يقاسون بمثل تلك المواقف».

ويكمل الرئيس حديثه بقوله:

"نحن خلقنا للتضحية، وعلى القائد أن يتحمل التضحية، وإذا حكمني بوش بالإعدام، فهو عندي لا يساوي حذائي. وإذا كان على القاضي أن يتلو حكم الإعدام، فعليه أن يتذكر بأنني رجل عسكري ولا بد أن يتم تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص».

وتساءل الرئيس:

اهل من حق المحامي أن يحمل رسالة من موكله لعائلته؟ فإذا كانت عن طريق الصليب الأحمر، فهذا يعني أننا أسرى، والأسير لا يقدم للمحاكمة، وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فهذه تعتبر إزدواجية. وأسال لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء العام على عشرات بل مئات من الذين يسقطون يومياً نتيجة الفتنة الطائفية في بغداد ومناطق العراق الأخرى؟

النحن لم نفاجاً بأسلوب المحكمة في طرقها وأساليبها المستخدمة معنا، كتجزئة المعتقلين أو إحضارهم جميعاً أو إدخالهم قبل المحامين. وقلت للقاضي لا يجوز الخلط، كجانب قانوني بين ما هو شرعي وما هو خلاف ذلك. وطلبت منه أن يثبت توضيحي بأن العراق محكوم من قبل الأمريكان، وحين احتد، قلت له لا تحتد علي لأني أصير فوكاك (فوقك). إذ الذي يملك غيرة وشرفاً، لا يمكن أن يقبل بهذه المحكمة المهزلة.

«وقد لاحظت في جلسة اليوم تحولاً في كلام بعض الأخوة المحامين حين وصفوا المحكمة بالعادلة. ولأن المحكمة غير شرعية، وأي خطاب دبلوماسي من ناحيتنا غير مطلوب، لذلك نراهم استهدفوا الأستاذ خليل لأنه لا يجاملهم. وأعتبر أنه فضل منا عندما نخاطب المحكمة بأي كلام، فهم غير شرعيين. إن المجاملة التي تكون على حساب المبادىء، مؤذية، ونتائجها سلبية. لذلك يجب أن ننأى بالمبادىء عن المجاملة. وأرجو ألا تسقطوا من حساباتكم ودفوعكم أخطاء وهفوات المحكمة وخاصة في المسائل الإجرائية، وما يخص تعيين القضاة والأسس الطائفية والسياسية. وتذكروا أن هذه المحكمة تجرى على الطريقة الفارسية».

وهنا طلب الرئيس مني أن أبلغ سلامه وشكره إلى القاضي رزكار محمد أمين. ويقول له عفيتين (عافيتين) عليه، ويخبره أن الرئيس كتب له شعراً. فرزكار، كما يقول الرئيس، عندما اصطدم بالحقيقة تراجع.

ويوجّه الرئيس كلامه للمحامين قائلاً:

«لقد كبرتم بنا وكبرنا بكم أيها الأبطال. وقد شاهدنا في الجلسة السابقة شهود الدفاع، وهؤلاء يدافعون عن العراق وعن المسيرة ولا نريد الدفاع عن صدام حسين. وهجوم المحكمة على المحامي هو محاولة مرتبة على دفاع الحق، وهجوم الباطل فيه ألف ثغرة وثغرة. وكان غرضهم التشكيك في نزاهة المحامين الأبطال.

اإذا كان هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يحكمون بالإعدام، فذلك من أجل أنفسهم، وهؤلاء يريدون أن يثبتوا أنهم ضد الإعدام تحسباً لأنفسهم، والسؤال: لماذا هذه المحاكمة ؟ من ضمن توقعاتي الشخصية الأدنى، فإنني أرى أنهم سيحكمون أحكاماً خفيفة لأنهم شاهدوا بأن هذه القضية لا يوجد فيها أي مجال للغش واللعب، وكل ما فيها كشف بسرعة، ويريدون أن يعطوا انطباعاً للرأي العام خاطئاً بأن المحكمة عادلة، وهي تفرج عن البعض. ومن جانب آخر، فإن المسؤولين الأمريكان، وحتى ربما الموجودين هناك في الحكم، صاروا مستعجلين على إصدار الحكم. وقد يتصور البعض منهم بأن إصداره أحكاماً عن جرائم ضد الإنسانية أو مخلة بالإنسانية، إنما فقط ليقولوا إن هؤلاء لا يمكن إشراكهم في العملية السياسية لأن أحكاماً بجرائم ضد الإنسانية قد صدرت ضدهم.

«لقد ارتكبوا سلسلة من المخالفات، وتعرفون بأنه لا يحكمنا القاضي أو

المحكمة، وإنما هم الأمريكان. وأنا مقتنع بهذه الحقيقة. فأمريكا والصهيونية هما من يحكم علينا، وقد صدر الحكم ضدي قبل عشرات السنين. ولا يهمني فقط إلا الرأي العام، وأن يقتنع بأن الأحكام صادرة بحقى مسبقاً.

"ومن مخالفاتهم التي تظهر عدم احترامهم لهيئة الدفاع هو تعليقهم على ربطة عنق الأستاذ المحامي دوبلير بطريقة مخزية، إذ حاولوا التقليل من شأنه، والاستهزاء به. ثم كيف يكون القضاء نزيها إذا كان وزير العدل جزءاً من حكومة الاحتلال».

## ويضيف الرئيس:

"قد يسأل سائل، لماذا جعلوا قضية الدجيل أولاً، خاصة وحزب الدعوة ليس قوياً إلى درجة فرض قراره على المحكمة. أعتقد أن الأمريكان هم الذين قرروا. وبرأيي، فإن أمام المحكمة طريقين: إما أن يقرروا أنهم لا يحتاجون أي غطاء، وأنهم سيطبقون نواياهم الشريرة، أو أن يؤجلوا المرافعة يوم ٢٠٠٦ /٧ / ٢٠٠٦ إذا كانوا محتاجين غطاء أي غطاء. علينا أن نفهم أن ذهابنا إلى المحكمة من دون أن تبدي المحكمة أية مرونة، سيدفعها لمزيد من السوء ضدنا وضد المحامين. وستقوم بطرد المزيد من المحامين، وأول المحامين الذين سيتعرضون للتهديد والطرد الأستاذ خليل، لأن أي محام يشرّش على الظلام الذي أحدثته المحكمة سيعاقب بالطردة.

#### توجيهات الرئيس للمحامين في جلسات عديدة

أبدى الرئيس بعض الملاحظات بخصوص المحكمة:

انحن أمام حالتين، إما أن نلقي الدفاع أو أن نعترض، وأنا أفضل الحل
 الأخير .

- دكتور نجيب، أنتم لا تحتاجون للقول والتوضيح، لأن الصغير لا يثلم من شأن الكبير، بل على العكس، وأرجو أن لا تحسبوا تصرفات هؤلاء الغرباء على شعب العراق العظيم. إنهم غرباء .

- إنني أقدر ما تعانون منه بدءاً من ذهابكم ثم مجيئكم، وأقدر ما يعاني منه السيد كلارك والسيد دوبلير. فأنتم مجاهدون بكل معنى الكلمة.

- لو افتر ضنا مجازاً أن أساس المحكمة قانوني، فإن ما يقدمونه في مسرح
   المحكمة باطل ويفضح أمام الشعب أساسهم غير القانوني.
- أنا أؤيد رسالة السيد أحمد بن بيلا حول عدم قانونية المحكمة، لذلك بجب تكرار الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال.
- الدكتمور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف وعزّ.
  - إمنحوا على حسن المجيد فرصة للإدلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها.
- أمر القبض يجب أن يصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء القبض صدر بعد ستة أشهر من الاعتقال.
- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري والديمقراطي.
- أستاذ خليل، الحمد لله، فأخواني المعتقلون مرتاحون لأدائك ومعجبون بشجاعتك وبموقفك.
- كان تصرف المدعي العام استفزازياً وغير لائق، وهو لم يمارس صفة الادعاء العام وإنما مارس المهنة كخصم شخصي وبصفة الادعاء العام الشخصي وبشكل قبيح. وإذا استمرت المحكمة على هذا النهج، فيعني أنها مستمرة بالخضوع لضغوط الحكومة. إن الظلم إذا زاد عن حده، يتوجب على الإنسان أن يتور عليه.
- نحن لا نتوقع أن يجهل القاضي الحقوق الأساسية لحق الدفاع، ربما هو يجهل ذلك أو هو مرغم على التجاهل. وهذا سيؤثر على نتائج قراره.
- بخصوص موقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن التأجيلات، أرجو أن يكون موقفكم متشدداً جداً.
- أستاذ رمزي، أنت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملايين الدولارات، وأنصفت وجه الشعب الأمريكي بما لا تستطيع أن تفعله كل الفضائيات ووسائل الإعلام.

- لــو افترضنا مجازاً أن أســاس المحكمــة قانوني، فإن ما يقدمونه في مســرح المحكمة باطل ويفضح أمام الشعب أساسهم غير القانوني.
- أنا أؤيد رسالة السيد أحمد بن بيلا حول عدم قانونية المحكمة، لذلك يجب تكرار الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال.
- الدكتور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف وعزٌ.
  - إمنحوا على حسن المجيد فرصة للإدلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها.
- أمر القبض يجب أن يصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء القبض صدر بعد ستة أشهر من الاعتقال.
- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري والديمقراطي.
- أستاذ خليل، الحمد لله، فأخواني المعتقلون مرتاحـون لأدائك ومعجبون بشجاعتك وبموقفك.
- كان تصرف المدعي العام استفزازياً وغير لاثق، وهو لم يمارس صفة الادعاء العام وإنما مارس المهنة كخصم شخصي وبصفة الادعاء العام الشخصي وبشكل قبيح. وإذا استمرت المحكمة على هذا النهج، فيعني أنها مستمرة بالخضوع لضغوط الحكومة. إن الظلم إذا زاد عن حده، يتوجب على الإنسان أن يثور عليه.
- نحن لا نتوقع أن يجهل القاضي الحقوق الأساسية لحق الدفاع، ربما هو يجهل ذلك أو هو مرغم على التجاهل. وهذا سيؤثر على نتائج قراره.
- بخصوص موقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن
   التأجيلات، أرجو أن يكون موقفكم متشدداً جداً.
- أستاذ رمزي، أنت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملايين الدولارات، وأنصفت وجه الشعب الأمريكي بما لا تستطيع أن تفعله كل الفضائيات ووسائل الإعلام.

- الإنسان يعمل ولا يعتمد بطريقة إتكالية على إرادة الرحمن، وأنا عملت بطريقة نضالية وبهذا العمق. وما أريد أن أقوله إذا ما صدرت أي أحكام، أن لا يصاب أحد بالإحباط، وأنتم عملتم للعراق ولصدام حسين كما عملتم لبلدانكم، لأن شعب العراق والناس الذين ليسوا بالحضور الذهني والمستوى في اللحظة التي سيصدر فيها الحكم، ستجعلونهم يجمعون وتلفت أنظارهم وأذهانهم إلى أن قرار الحكم صدر من الحكام ولا علاقة للشعوب بهذه الأفعال الشريرة .. فأنتم عملتم للحاضر والمستقبل.

- العملاء الموجودون في المحكمة جميعهم يريدون إعدامي بلا استثناء، والذين لا يريدون الإعدام ليس رأفة بي ولكن خشية على أنفسهم من العواقب.
- ألفت نظركم إلى أنه توجد كلمات ومصطلحات التينية في الائحة مكتب الدفاع المعيّن من المحكمة.
- إنني لم أتفاجأ بشاهد النزور الكردي. ومن خلال التدقيق بما يقوله، استنتجت بأنه جاسوس لإسرائيل.
  - عندما يدافع أحدكم عن أي معتقل آخر، فكأنه يدافع عني مرتين.
- التراجع عن قرارنا يجعل كل هؤلاء يستهينون بما يسمى بالمتهم وبالمحامين.
- العدد الكبير من شمهود الدفاع من أهل الدجيل سير فعون عن مدينة الدجيل هذا الثقل، لأن سمعتها قد لطخها البعض، ومن مصلحة مدينة الدجيل أن يشهد أهلها بحق مسيرة العراق وليس دفاعاً عن صدام حسين.
- أجّلوا طلب الانسحاب لأن الضغط كبير على القاضي عبد الله العامري من كل الأطراف.
- القاضي عبد الله العامري قال كلاماً عظيماً من دون أن نكلفه بهذا، فكان كلامه ضربة قاضية لبوش من قاض هم الذين عيّنوه في محكمة هم من صنعها. هذه الكلمة هي أقوى من خسارة بوش في الانتخابات، وكانت إقالته لهذا السبب. أما القاضي رزكار، فاستقال لأنه علم مسبقاً أن القرار سيكون بيد غيره.

- نحن نعرف حجم الضغط على الأستاذ خليل، ولذلك نرى أن يعطي ما يريد قو له للزملاء، ثم يناور.
- بالأمس، أردنا تنبيه المحكمة إلى ما يحصل من تلقين واضح، والهدف هو تنبيه الرأي العام منذ اللحظة الأولى كي يكون متيقظاً لما يحصل من تشويه للحقائق.
  - لقد أبدع المحامون وكانوا يشكلون فريقاً رائعاً.
- بناء على اتفاقي معكم، سأتقدم بطلب إلى محكمة الدجيل لإخراج لاتحة مكتب الدفاع من ملف القضية لوجود هيئة دفاع موكلة من قبلي.
- عدم حضور هيئة الدفاع أقوى للتساؤلات من حضورها حتى نستغل الزمن، والسؤال هنا: ماذا لو اتخذت المحكمة قرارا بعدم حضور محامي هيئة الدفاع؟ أعتقد أن الحل هو أن تتحول هيئة الدفاع إلى مركز قانوني وتختار هيئة دفاع جديدة، لكن للقضايا الأخرى وليس لهذه القضية.
- والسؤال الآخر: إذا حضرنا إلى بناية المحكمة، أو أجبرنا أن نؤخذ بالقوة، فهل نلقي دفاعنا أم لا ؟ أيهما أقوى أن نقرأ دفاعنا مكتوباً أم كجزء من احتجاجنا نرفض أن نقول شيئا، ونثبت هذا، ونقول نحن لدينا دفاع مكتوب. ولكن احتجاجاً على عدم تلبية طلبات الدفاع القانونية، فإننا نمتنع عن إلقائه، وسنلقيه خارج المحكمة.
- لا يشرفني أن أحضر جلسة يقودها هذا المسخ (العرببي). وعندما ذكرت لهذا القاضي بعض ما أعرفه عنه، لم يكن الهدف الإساءة لأحد من العراقيين، وإنما لتذكير هذا الشخص بما لا يعرفه هو عن نفسه عندما قال ذات يوم في التحقيق: أنا من عائلة من أشهر عشر عوائل في بغداد.
- شهادة الأستاذ طارق عزينز مهمة، لأنه كان عضواً في الوف المفاوض وكذلك لأن لديه معلومات عن الكيماوي ومن الذي استخدمه.
- عندما أتمسك بالشرعية أمام هذه المحكمة غير الشرعية، فإنني لا أتمسك بالشكل بقدر ما أتمسك باليمين الذي أديته، والعهد الذي قطعته أمام الله والشعب.

#### ما الذي حصل في الدجيل ؟

يسأل الرئيس صدام حسين في مداخلة له في جلسة المحاكمة بتاريخ ٥/ ٢٠٠٥/١٢:

- عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية، وحتى الرئيس الذي عينته أمريكا، ألا
   يجري تحقيق؟ أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق في حادث كهذا؟
- إن المسؤول هو صدام حسين، فقد كان باستطاعته أن يأمر بعدم التحقيق وعدم المصادقة على حكم الإعدام.
- إن البساتين التي استملكت وتم إطلاق النار منها، تم تعويض أصحابها تعويضاً
   مجزياً، وأعيدت إلى أصحابها مع التعويض في ما بعد.
- إذا أردتم أن تحاسبوا، أو أراد الأمريكان أن يحاسبوا، فأنا مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية كرئيس دولة.
- لا يجوز أن تستمروا في هذه اللعبة، وإذا أردتم رقبة صدام حسين، فلكم ما طلبتم.

في أحد لقاءاتي الخاصة مع الرئيس، قلت له إن بعض الأمريكيين يقولون إن تهمة قضية الدجيل هي تهمة تافهة، ولا تستحق أن تأخذ كل هذا الضجيج، وبعض هؤلاء الأمريكيين ليسوا رجال قانون، بل من الضباط والمراتب الذين نلتقيهم هنا في أروقة المعتقل أو داخل أسوار ما يسمى بالمحكمة ..

يعلق الرئيس قائلاً:

"بعد أن فشات حكومة الدبليو بوش وجوقتها من المتصهينين وذيولهم الصفويين، ومن صفق لهم من داخل العراق وخارجه، وبعد أن فشاوا في تزوير الحقائق حول ما أسموه أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة العراق بالإرهاب، ذهبوا إلى تأسيس هذه المحكمة، وبدأوا يفتشون عن تهم زائفة. ثم جاءوا برجال قانون بعضهم كان دخيلًا وغريباً على هذه المهنة النبيلة، وذلك لغرض في نفسه أو هوى الشيطان الرجيم، وإما لأنه خان القسم، قسم المهنة. لكن كان بينهم رجال

شرفاء أنصفوا مهنة القضاء، وانتصروا للحق وعلى رأسهم الشجاع الأمين الأستاذ رزكار محمد أمين والقاضي عبد الله العامري. ومثلهم كان في جانب الحق رجال قانون، محامون شجعان، تطوعوا وحملوا أرواحهم على أكفهم لينتصروا للحق رغم كل المخاطر التي تواجههم، ولم تكن لهم صلة بنا في السابق، لكن نخوتهم هي التي دفعتهم لهذه الوقفة الشجاعة. وعلى كل حال، بعد محاولة الغزاة وأعوانهم طمس الحقائق بما أسموه قضية الدجيل، نسأل ما هي حقيقة هذه القضية التي يحاكم عليها صدام حسين ورفاقه، وأناس أتوا بهم معنا أسموهم كبار معاوني صدام حسين، وهم في الحقيقة موظف بدالة ومعلم مدرسة ابتدائية ورجل جمعيات فلاحية ...

"في تلك الفترة، كان العراق منهمكا في الدفاع عن البوابة الشرقية بوجه أطماع الخميني. وكان عليتا رفد الجبهة العسكرية من خلال تلاحم الشعب وإعلاء البنيان واستمرار الحياة. وعليه كان لا بد من تفقد أحوال شعبنا، وزيارة المدن والقصبات والقرى والأهوار. وهذه المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس (الدجيل). بعد أن وصل الموكب، استقبلنا العراقيون في هذا القضاء بكل حفاوة وتكريم، وهم معروفون بالكرم حالهم حال مدن العراق الأخرى وقصباته "كان أهل القضاء ينحرون الذبائح تكريماً لنا. وكانت بعض النساء يتقدمن إلينا لتحيتنا، وعندما أردت الصعود إلى السيارة المخصصة لي ضمن الموكب، اقترب مني أحد المرافقين من الحماية الخاصة، وطلب مني الصعود في سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب. وأوضح بأن إحدى النساء قامت بوضع كفها في دم الذبائح، وختمت بكفها على السيارة المخصصة لي. وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة وأحيانا لتكريم الضيوف. إلا أن أفراد الحماية الخاصة وضعوا في حساباتهم الأمر الموكب وفيها بعض أفراد الحماية. وعلى ما أذكر، كان ترتيب السيارة التي كنت فيها الموكب وفيها بعض أفراد الحماية. وعلى ما أذكر، كان ترتيب السيارة التي كنت فيها الثالث أو الرابع.

«أثناء سير الموكب، وبعد انقضاء الزيارة، كنا عائدين من الشارع الرئيسي، قامت عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص. وكانت النيران تنطلق بكثافة من البساتين من الجهة اليسرى من الشارع، فأصابوا عدداً من سيارات الموكب. وكان النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة المؤشرة بكف تلك المرأة. فاستشهد عدد من أفراد الحماية الخاصة، وهم المجموعة الأقرب لحماية شخص رئيس الدولة، وكذلك فصيل الحماية، وهو الطوق الثاني الأبعد بقليل عن شخصية الرئيس، وفقد هذا الفصيل عدداً من أفراده ، أما طائرات الهليكوبتر التي حلقت فوق تلك البساتين، والتي كانت تستطلع أماكن تواجد هؤ لاء المجرمين، فقد تعرضت لإطلاق النار من أسلحة مختلفة بما فيها مدافع رشاشة. وقد خسرنا بعض طيارينا في ذاك الحادث، ومن الطبيعي أن يكون للحماية الخاصة وفصيل الحماية رد فعل سريع على مصادر النيران لإسكات الجناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين فعل سريع على مصادر النيران لإسكات الجناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين التي كانت كثيفة وتشكل خطورة حتى على أهل المنطقة. عندئذ، هب الغيارى من أهل الدجيل، وآزروا فصيل الحماية وقتلوا عدداً من المجرمين من بينهم المجرم المسمى السيد الكربلائي، وهو القائد والمخطط لعملية الاغتيال. وهذا الشخص هو إيراني وليس عراقياً.

اعتذر منا أهل الدجيل وشيوخها، وأعربوا عن أسفهم لما حصل. فأكملت زيارتي وعدت إلى بغداد. ثم قامت أجهزة الدولة، وهو أمر طبيعي، بالتحقيق في الحادث، وتعقب المجرمين. فهذا الفعل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لتماسك الجبهة الداخلية. وأخذت الأجهزة القضائية دورها في التحقيق وفي المحاكمة من دون أن نتدخل. وكان من الطبيعي أن يصدر الحكم بحق الجناة، وقد عفونا عن الكثير منهم. لذلك، وطبقاً للقانون والدستور، قررت الجهة المختصة صاحبة القرار استملاك البساتين المتداخلة مع المدينة والتي تشكل تهديداً لأمن المدينة والشارع الرئيسي فيها. ثم قامت الدولة بتعويض المشمولين تعويضاً مجزياً، وكذلك تعويضهم بقطع أراض زراعية وسكنية بعد مدة من الزمن. ثم لاحقاً أعبدت الأراضي التي استملكت لأصحابها.

« أما عوائل المجرمين، فقد تم ترحيلهم وإسكانهم في بيوت آمنة. وكان هذا لصالحهم وللمحافظة على حياتهم من الأعمال الثأرية. وكانت هـذه العوائل تتمتع بكامل حريتها بالإضافة إلى المحافظة على مصوغاتها وحليها أما من يدعي حدوث حالات انتهاك لشرف بعض العراقيات في هذه القضية، فنقول إنه غرض مقصود للإساءة للمسيرة، خاصة والجميع يعرف أن صدام حسين لا ينام حين تضام عراقية إلا و ينتصر لها.

«هذا ما حصل. ولو كان الادعاء العام صادقاً، لأحضر الإضبارة الأصلية للقضية، والتي تتضمن اعترافات المجرمين وتواقيعهم على ما خططوا له وما اقترفوه، ووقوف إيران وراء الحادث، حيث إن حزب الدعوة المحظور في القانون والدستور العراقي، والذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال، هو الذي نفذ هذه العملية الجانة، حتى إن إيران أعلنت عن الخبر قبل أن تعلنه إذاعات العراق.

«أما الطلب ممن أسموهم بالمتهمين (المعتقلين)، ومن محامي هيئة الدفاع جلب إضبارة القضية الأصلية، فهذا طلب تعجيزي. فهم يعرفون أن المعتقلين والمحامين مهددون بالموت، والذين أسموا أنفسهم بالادعاء العام، ومن خلفهم الغزاة وعملائهم، يعرفون أيس إضبارة القضية. هذه هي القضية التي يحاكم عليها صدام حسين ورفاقه».

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAMILY NEWS ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lieus de la li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K 910 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - retall whiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرهدان من لدنال معمد لم نام الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -Plake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | of the latest of |
| 1:0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا من ها در احد و حالم احداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. 1.11.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا من ها في و ساوم و من عالمان و مروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Please and the land of the lan |
| C. J. Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | to the standard of the standar |
| The state of the s | 110-41-0-110-110-110-110-110-110-110-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | you of the sall of the sall of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Constitution of the last the l |
| " J. J. Janes, J. J. Mr. Berling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JATO CHALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WHAT I'm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. T. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (alex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ان احداد الماحد  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماورتها ارتباط المال المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والرياد الما ها الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Med - John Colembia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| is kiell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المعالمة المعالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the property of the party o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Date /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Signature Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The addressee is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملة الرابة العرسل اليه من معمل الوس مع الما الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملة الراية المرسل الوا عد المرسل الوا على المرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المّا هره-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

رسالة من الرئيس صدام حسين إلى صديقه وزميل دراسته الدكتور هاني الخصاونة، ويلاحظ أن إدارة المعتقل شطبت بحبر خاص بعض أسطر الرسالة

| ENTRAL TRACING AGE<br>ITERNATIONAL COMMITTED<br>F THE RED CROSS | Again                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وكالة اليمن المركزية<br>البنا فراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENEVA - SWATZERLAND                                             | The state of the s | 1Q3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RED CROSS WESSÁGE                                               | 1 4 -08- 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رسالة الصابب الاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | SENDER MULLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| uthority No .                                                   | ICRC No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر قم العمليب ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ull name                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الام فكالل صداع ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| amily/Tribe name                                                | The same of the sa | الم المائلة/المشورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ex M                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لجدر [ق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aother's name                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نم الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pate of blub                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اريخ البياند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Address                                                         | July 11 2 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | the state of the s |
| squiets squieters                                               | رسالا معاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | للوانالوراوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Country                                                         | s i menu e perale. Hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postal / E.mell address                                         | CHAIR LANGE CONTRACTOR OF THE  | منول ابريدي/الإلكاروني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Telephone '                                                     | in the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ام الهاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The man                                                         | ANAPPROPERTAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | The state of the s | @'·o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aumority No.                                                    | BEST CY ICRC NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام قملوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pull name                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لام فكالل حاس الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eamily/Tribe name                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مر العائلة/الشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mother's name                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بلس آنا 🗓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Date of birth                                                   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nationality                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ريخ المبلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Address                                                         | CLATE VIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مون المردنا/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A CEELL VA                                                      | - AMMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرن حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Country                                                         | ronte   Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ., ., .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postal / E.mail address                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متو ل ق <i>ار</i> بدی/۱۹ <u>۱۱کثر و</u> نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Telephone                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام الباند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Please write very clearly                                       | -34 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                               | RC.0-8581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رجاء فكتابة بشط والشيع جنأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ERNATIONAL COMMITTE<br>THE RED CROSS<br>NEVA - SWITZERLAND | 1.0411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED CROSS MESSÁGE                                           | 14 -08- 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رسالة المطيب الأحمر 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| uthority No .                                              | SENDER رسل SENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رام العلب، معامل عمام المعامل عبد المعامل الم |
| emily/Tribe name<br>ex [M]<br>fother's name                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم العائقة/العشورة<br>الجنس [3] [1]<br>اسم الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lationality                                                | لأثمته المرينتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ناريخ فيلاد<br>هجمية<br>فعوان 1 لو أي كر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Country ————————————————————————————————————               | ne programme de la companya della companya de la companya della co | الها. در<br>طعاول الوردي/الالكترولي<br>رام الهائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Authority No ,                                             | ADDRESSEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المجلل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Full name ————————————————————————————————————             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم الكامل حات المتعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mother's name                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نجفس [د].<br>سر الأم<br>اريخ الميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nationality                                                | الوائدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنية<br>مون <u>الراحة / كانة</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Country                                                    | 400mmhh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مندوق بريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Telephone                                                  | and the second s | ئول فريدي/۱۹۵۵زوني<br>ام الهانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Please write very clea                                     | N RC.0-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جاء فِلكَابُةُ بِمُعَادِلُونِي جِداً ﴿ كُلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# الفصل الثاس عشر

# مساومة الرئيس صدام حسين

أدعو شعبي والفتوات اللهسلمة اللهجاهرة الأن يفرّتوا بين حكومات اللرول اللهعترية وبين شعوبها، وأن يتصرّفوا على هزا اللهساس بملكهة وتروَّ، بعيراً عن اللمقد والضغينة اللتي تعبي اللأبصار.

(صدام حسين في المعتقل)

سألت الرئيس صدام حسين في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٢٠٠٦ عما إذا كان المحتلون الأمريكيون قد حاولوا مساومته، فأجاب:

"بعد اعتقالي بعشرة أيام، جاءني جنرال أمريكي، وأعتقد أنه كان من جنرالات المعتقل، وكان برفقت مترجم مصري بحمل ورقة في يده. قال لي الجنرال: يا صدام أمامك فرصة أخيرة، إما أن تكون كنابليون بونابارت أو أن تكون كموسوليني .. فانتفضت، وضربت المترجم على يده، وقلت له: إذهب أنت وسيدك، والله لن أكون إلا صدام حسين، ولن أدعو شعبي إلا إلى المزيد من المقاومة والجهاد لتحرير العراق وطردكم بالقوة. إذ كان الهدف من كلام الجنرال أن أطلب من شعبي وقف المقاومة .. ألا خسئوا..

«أما عن مفاوضات أخرى مثل زيارة بوش العابرة، أو ما تناولته الصحيفة المصرية التي أحضرتها لي أستاذ خليل، من مفاوضات جرت بيني وبين رامسفيلا، فوالله لم يفاوضني أحد .. إنهم يحاولون وبشتى الطرق تهميش دوري بل وإلغاء، وعزلي عن الشعب، معتقدين أنهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يغيروا من موقفنا . إنهم واهمون. فموقفنا ثابت وقائم على أسس واضحة. أما ما يقال عن مفاوضات تجري مع البعض، فإننا لم ولن نخول أحدا بالتفاوض نيابة عنا، فنحن معروفون لديهم، وموجودون عندهم، وإنني لا أطلب شيئاً من العدو إلا أن يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها. ونحن اختارنا الشعب ولن نخذله أبداً وبعون الله. إذن تقول إن القيادة موجودة عندهم وقائد القيادة كذلك، وإذا ما أرادوا التحدث معنا، فليتحدثوا. وليس

لدينا هدف شخصي .. فنحن الآن على كرسي الحكم وخارج كرسي الحكم، وإن الموت والحياة بالنسبة لنا سيّان. وعلى كل سيأتون .. فدعهم يطرقون كل الأبواب، وعندما يعجزون، سيعرفون الأبواب الصحيحة التي عليهم أن يطرقوها «هيّة كل ما غبارها يصعد يكون الفرج قريب».

اإنتي أحدًّر قيادة الحزب، خارج المعتقل، والقيادات العسكرية من أي تفاوض مع العدو. فالعدو يترنح الآن تحت ضرباتهم. وهم يحاولون جاهدين تشخيص هذه القيادات ليسهل عليهم ضربها، فعلى من ينصل به الأمريكان من أجل التفاوض، أن يجيبهم بالقول إن القيادة لديكم ورئيسها كذلك، فلتتفاوضوا معهم. ونحن نقول إن أرادوها سرية فلا مانع، وإن أرادوها علنية، فالأمر يعود إليهم. أما أن نكون نحن الذين نطرق أبوابهم للتفاوض، فهذا الأمر يضعف موقفنا. وهذا مستحيل ولن يحصل أبداً.

"إن من يريد الحل السلمي، فليطرق الباب الصحيح ويقول نريد حواراً. والحل السلمي في العراق هو أسهل الحلول التي يمكن أن تتجه إليه أمريكا، فالعراقيون رغم أنهم "صعبين"، إلا أنهم "سهلين" في الوقت ذاته.

انحن نملك تاريخاً، وصدام حسين لم يكن سوى قزم قياساً على علي وأبي بكر وعمر، رضوان الله عليهم. فإن كان هناك توفيق، فمن الله. وإذا وجد خطأ ما، فالخطأ مني. وجل من لا يخطىء. وصمودي هذا هو أقل ما يمكن أن أقدمه لشعبي.

أما ما قيل عن مفاوضات بينهم وبين السيد طه ياسين رمضان وعبد حمود، فأقول إن هؤلاء الأمريكان هم محققون يريدون انتزاع اعترافات بأية طريقة ولا علاقة لهم بالقرار السياسي، وهم لم يفاوضوا بمعنى التفاوض معي أو مع غيري بل يتعصدون إهمالنا، لكنني أقول إنهم لن ينالوا من عزيمتنا ولا بدلهم من أن يطرقوا أبوابنا لكي يهربوا من العراق».

وهنا التفت الرئيس إلى المحامي رمزي كلارك وقال مازحاً:

"يا سيدرمزي، أعتقد أن بوش حماكم من أن تتورطوا باحتلال العالم، وكذلك العراق. وهو قد آذي بلده قبل أن يـوذي الآخرين، ربما كتب علينـا أن نجرب بوش مرة أخرى لنقبس مدى كفاءته .. فهل يترك الحزب الجمهوري بشخوصه الرئيسيين والرئيس نفسه السفينة على حالها حتى تصطدم بالجرف وتتحطم؟ فالعراق قد جرب أمريكا وجرب خطرها، أنتم فقط تخافون على العالم من الإدارة الأمريكية، أما نحن فلم نعد نخاف من أمريكا.

"إنني واقعي أستاذ رمزي، وأتصرف بمرونة أعلى عندما تكون هذه المرونة من غير مواقحة من الحاكم في بلدي، وأتشدد عندما ينظر إلى بلدي نظرة دونية، وكلما تشدد العدو معي أكون أكثر صعوبة. لكن المزيد من التصرف الانساني المقابل، قادر أن يأخذ حتى جانباً من حقوقي. وهم فهموا حالة صدام حسين، وفهموا أن استقرار العراقي يأتي من رجاله، وأن حياتي لا أجعلها ثمناً ولو بشيء شكلي".

وهنـا يأخـذ الرئيس بالحديث في أمور كثيـرة عامة وفيها شـيء مـن الدعابة ليضفي جواً حميمياً بيننا فقال:

«في (١/ ٢/ ٢٠٠٦) ضربنا النشامي صاروخاً سقط في البحيرة (بحيرة النور) وصار واحدهم (أي الأمريكان) جريذي (جرذ)، وأرادوا أن يدخلوني بعيداً حرصاً منهم على! فرفضت وقلت لهم دعوني أسمع طك النشامي.. وقلت لرفاقي في المعتقل إننا سنخرج في الربيع إذا أوسمت (أمطرت). وأعتقد أننا تأخرنا في المجيء (الولادة)، وكان علينا أن تأتي قبل مائة عام.

العراقيون لم يتعوّدوا مني أن أقول كلاماً وأتراجع عنه، ونقول من يتشبث بحق من حقوقه، فاهدوه إلى طريق قانوني وكونوا حازمين بعد ذلك».

### أحاديث عن الأمريكيين والروس

وهنا يلتفت الرئيس ليحدث الأستاذ رمزي كلارك عن الانتخابات الأمريكية فيقول:

«أعتقد أن الديمقر اطبين ممكن أن يصلوا إلى طريق الانقاذ إذا ما استعانوا بالعرب، خاصة أن لدى العرب قناعة أن عراق صدام حسين، مع سوئه ،أفضل من عراق مفتوح. لكن العرب لا يستطيعون أن يجاهروا برأيهم إلا إذا سمعوا هذا من الأمريكان، وإذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية في الانتخابات، فإنهم سيعجلون طرح فكرة تنحية بوش، وبوش لا يمكن إنقاذه لأن سمعته انتهت في أمريكا وخارجها. ونقول لكم إن أمريكا كانت مكروهة في السابق على أساس دعمها لإسرائيل التي كانت تقوم بالحروب بدلاً عن أمريكا، ولكنها مكروهة الآن أكثر لأنها نفسها من تقوم بالحرب، فتقتل العراقيين والمسلمين في كل مكان. لقد أعلنوا أمام شعبهم أن غزو العراق كان من أجل أسلحة الدمار الشامل، وما داموا قد كذبوا على شعبهم وعلى المجتمع الدولي، فعليهم إما أن يسقطوا حكومتهم أو أن يقيلوها، هم متورطون في العراق الآن ولسان حالهم يقول «اللي شبكنا يخلصنا» .. وهم يضغطون ليعزلوني بأساليب كثيرة كي أتغير، لكن «مو عيب على صدام حسين أن تغيره الظروف؟» بأساليب كثيرة كي أتغير، لكن «مو عيب على صدام حسين أن تغيره الظروف؟» ولكن في النهاية ستعرفون الباب الحقيقي، والله يبيّن الجماعة «الأمريكان» تعجوا ولكن في النهاية ستعرفون الباب الحقيقي، والله يبيّن الجماعة «الأمريكان» تعجوا أفضل منهم. فإذا جاءتك الفرصة أستاذ رمزي للكلام مع الشعب الأمريكي، فقل له أفضل منهم. فإذا جاءتك الفرصة أستاذ رمزي للكلام مع الشعب الأمريكي، فقل له إن صدام حسين لا يستجدي موقفاً ولو وضع نفسه غنيمة بدلاً عن شعبه وأمته».

ويستطرد الرئيس في حديثه، فيقول:

"عموماً، فإن الدول الغربية الكبرى، وكل الدول الكبرى في العالم كالصين وروسيا، لا يريدون لأي بلد يرفع شعار الوحدة والتنمية ويملك نفطاً أن يستقر، سواء أكان هذا البلد إيران أو غيرها. ولكنهم أكثر تشدداً مع العرب لحساسيتهم (أي تلك الدول) تجاه قضية فلسطين، وعدم وجود الحساسية ذاتها مع إيران. لكنني أقول إن على الدول الكبرى، إذا أرادت أن تمنع حروباً أخرى، أن تلوّح بالقوة، ولا تستخدمها. وعندما تلوّح ولا تأتي النتائج كما تريد، فإن هذه هي الطامة الكبرى.

«أما بالنسبة إلى الصحف، أقول إن الصحف التي بدأت تصلني تصل مبتورة، إذ يجردونها من أحداث كثيرة تقع وخاصة عن انتفاضة العشائر العراقية الآن، حتى لا أطلع على ما يجري.

وأقول للأستاذ رمزي رداً على قول من أن الحكومة الأمريكية حصلت من

العراق على كل ما تريد، نعم فهي وبمباركة من الحكومة العميلة ستحقق أرباحاً للعام القادم بمقدار ٢٠٠ مليار دولار. وهذا الرقم ضروري جداً إعلانه، وستستفيد من نفط العراق إلى حد كبير، ولكن المستفيد الأكثر هي الشركات حليفة الحكومة الأمريكية، والذي خسر هو الشعب الأمريكي، خسر أمام العالم وخسر كل عناصر القوة. ونحن عندما نقول الحقائق، ليس خشية، وليس رغبة في أن ينتصر لنا الشعب الأمريكي لكي نخرج من المعتقل، وإنما لنقول الحقيقة. فلا حكومة العراق ولا شعب العراق كانا يوماً ضد أمريكا، وأنتم تعرفون طريقنا وعقيدتنا السياسية. والشعب الأمريكي ليس له مصلحة في الحرب، بل هو ضدها، وسيكتشف يوما كم ارتكبت حكومته من جرائم بحق شعوب الأرض ومنها العراق. وقد وجدت من مسؤوليتي الأخلاقية أن جرائم بحق شعوب الأمريكي، وتساءلت في رسالتي هل الحكومة الأمريكية لا تعرف أخاطب الشعب الأمريكي، وتساءلت في رسالتي هل الحكومة الأمريكية لا تعرف أم لا تريد أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، أم هي لا تستطيع أن تعرف أم لا تريد حكومتكم ورطتكم في موقف لا مصلحة لكم فيه، وقلت إنكم قادرون على إصلاح حكومتكم ورطتكم في موقف لا مصلحة لكم فيه، وقلت إنكم قادرون على إصلاح هذا الموقف إذا كنتم تريدون، وكذلك اتعرف، وكذلك العراق، وكنتم حازمين في ما تريدون، عندئذ تنقذون بلدكم هذا الموقف إذا كنتم تريدون، وكذلك العراق».

### وحول رسالته إلى الشعوب الأمريكية، يقول الرئيس:

«كان لدي نقطة مهمة وددت أن أضمنها الرسالة، ولكن لم أرغب في أن أطيل، وهي رغبتنا في السلام بما في ذلك كل المنطقة. ففي ربيع عام ١٩٩٠ في أوليل، وهي رغبتنا في السلام بما في ذلك كل المنطقة. ففي ربيع عام ١٩٩٠ في أواخر الشهر الثالث أو بداية الرابع، زارتي وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة شخصيات ويرأس هذا الوفد السناتور بوب دول، وقد استدعيتهم بطائرة خاصة إلى الموصل حيث كنت، التقيت بهم واقترحت عليهم أن نجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل تمهيداً لإخلائه من العالم، وأن تقوم الولايات المتحدة بدور فاعل في ذلك. لم يكن العراق آنذاك في حرب معهم، بل كان منتصراً على إيران، ولم يكن بيننا وبين الولايات المتحدة أية مشاكل. وحين زارني الرئيس حسنى مبارك، كلفته أن يتحدث باسم العراق ومصر، وعندما قلت

له تريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية تماماً من أسلحة الدمار بما في ذلك إسرائيل، استغرب وقال: أنت تقول هذا ؟ قلت: تستطيع أن تتحدث بذلك نيابة عنا. وضمنا هذه المفردات برسالة سلمت للسفارة الأمريكية. كنت قد شرحت للسيئاتور ضروة أن يتحقق ذلك. وسألته: ماذا تفعلون إذا قام أحد الإرهابيين بوضع أسلحة دمار شامل في سيارة وفجرها في واشنطن؟ ونصحته بأن تتوقف أمريكا عن الضغط على المنظمات الفلسطينية بينما تناصر إسرائيل ضد العرب. وقلت لهم إذا ما قامت إسرائيل بضربنا، فسنضربها، وكان كلامي واضحاً، وقلت لهم ورغم أننا نطالب بخلو المنطقة من أسلحة الدمار، لكن من حق العرب أن يمتلكوا أي سلاح يمتلكه العدو، واعتبر البعض كلامنا تهديداً لإسرائيل. كان هذا الكلام قبل الحرب أي قبل دخول الكويت، وقبل أن يثار موضوع أسلحة الدمار الشامل. إن صدام حسين قبل دخول الكويت، وقبل أن يثار موضوع أسلحة الدمار الشامل. إن صدام حسين كان يريد السلام دوماً له وللآخرين، وصدام حسين ليس من هواة جمع الأسلحة. ولكننا كنا مقتنعين، وما زلنا، بأن العراق يجب أن يكون قوياً دائماً. فحدوده مع إيران تستوجب أن يكون متيقظاً. ولنا معها حدود أطول مما لدينا مع العرب، وإذا بقي العرب، وإذا بقي تستوجب أن يكون متيقظاً. ولنا معها حدود أطول مما لدينا مع العرب، وإذا بقي العرب، وإذا بقي العرب، وإذا بقي

«والله، لقد كانت الأضواء مسلطة على صدام حسين منذ عام ١٩٥٩. وكانت الشعوبية آنذاك قد سيطرت على الحكم، وكانت حقيقة واقعة بسبب هذه الجيرة المنحوسة من إيران، لكن الشعوبية على المدى البعيد جبانة تقتل وتبطش. الشعوبية في العراق، وهي مرتبطة كلياً بإيران. في العراق، وهي مرتبطة كلياً بإيران. وهؤلاء الشعوبيون هم الخنجر المغروز في ظهر الأمة .. لقد فضح أمرهم وظهرت وجوههم على حقيقتها وبدوا أضعف مما يعتقد الكثيرون، وسدد أبطالنا لهم الضربات والحقوا بهم الهزائم المتتالية. لم يكن للفكر القومي آنذاك قدرته التنظيمية بعد، لكن في النتيجة النهائية، فإن هذا الفكر سينتصر.

"حينما كانت الأضواء مسلطة علينا، لم يكن ذلك يعنيني، فالألقاب والعناوين لم تشغلني يوماً، وهي لا تساوي عندي شيئاً. وعندما تمسكت بلقب "الرئيس"، لم يكن ذلك لنفسي، وإنما من أجل إرادة شعبي الذي يتمسك بي. والحمد لله فنحن لا تهمنا العناوين ولا الشهرة، وشعبنا منحنا الجزء الأكثر حيوية في حياتنا. أما

التضحية، فمن العيب أن نتحدث عنها وعن الشجاعة، ولكن في مرحلة ما، لا بد للحاكم أن يبرهن بأنه شجاع. وأقول هنا بكل شجاعة إن الإنجازات التي حققناها في زمن الحصار تعادل ما صنعناه خلال خمسة وثلاثين عاماً.

«أتساءل الآن لم لا يأتي هذا السيناتور الأمريكي ويقابل طارق عزيز ويطلع على كافة الأمور».

أخبرت الرئيس عن اختطاف الدبلوماسيين الروس، فقال:

«أعتقد أن من اختطفهم هم الأمريكان بقصد ترحيلهم من العراق حتى لا يقولوا بخلو العراق من الأسلحة ويطلعوا على حقيقة وضع الأمريكان في العراق، وكذب ادعاءاتهم.

"نحن لا نريد أن تكون أمريكا نمراً من ورق، ولا نخشاها عندما تكون نمراً على الأرض ولا نريدها أن تظلم، بل نريدها من أجل الحق. وكان أمامها فرصة على الأرض. فلو اكتفت باجتياح أفغانستان، وقالت نقف هنا لأننا حققنا ما نريد، لكان أفضل لها بدلاً من أن تبدد كل قوتها وتضع نفسها في هذه الورطة. ولو لم تكن أمريكا بحاجة لبقاء صدام حياً لقضت عليه. لكنها تبقيه حياً لأسباب منها: لتهديد إيران، والتوازن الداخلي والتلويح بصدام، ثم تحسبها من ردود فعل المقاومة العراقية. فقد يقع جنرالات لهم أسرى في يد المقاومة، عندها يكون صدام ورقة ثمينة جداً.

«أما بوش، فإنه يريد أن يكسب وقتاً، يقوم خلاله بتهدئة الشعب الأمريكي، لكنه في الحقيقة في مأزق كبير. وقد قلت لرفاقي قبل فترة من الزمن حين تحدثوا لي عن انهيار شعبية بوش، نحن جميعاً نريد أن يعرف الشعب الأمريكي الحقائق، عندها نقول انتهى الأمر. والموضوع الآن عبارة عن وقت. والرئيس الذي يسقط في المرحلة الثانية لحكمه، لا يمكن إنقاذه .. في نهاية المطاف، سينتصر الحق، ولن يكون النصر للشعب العراقي وحده، وإنما للشعب الأمريكي أيضاً ولكل من يقول للحرب لا. وهنا أحب أن أقول للقاضي (صادق علي) يا قاضي، أحب أن تقفوا بعيونهم (أمامهم) وتقولوا لهم هذا غلط. فأمريكا دولة أجنبية محتلة، نخرجهم من العراق وهم يبكون»..

#### رسالة إلى واشنطن

جرت العادة في اللقاءات التي تعقد بين الرئيس صدام حسين وهيئة الدفاع، بكل جوانبها البروتوكولية، أن يقسم اللقاء إلى لقاءين، أحدهما لقاء عام مع المحامين وآخر خاص يكون بناء على طلب من الرئيس من الجانب الأمريكي، ويكون حصرياً مع رئيس هيئة الدفاع .

بتاريخ ٧ تموز من عام ٢٠٠٦، توجه فريق الدفاع من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان إلى مطار بغداد الدولي. ثم نقل فريق هيئة الدفاع إلى المكان المخصص للقاء الرئيس عادة وهو جنوبي المطار، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري الخاص (منطقة الرضوانية)، والتي هي الآن مقر للفرقة الخاصة لقوات المارينز حيث يعتقل فيها أعضاء القيادة. وصل الرئيس صدام حسين بواسطة الآليات المدرعة الأمريكية المموهة، على إحداها إشارة الصليب الأحمر (مدرعة إسعاف) شم طلب القائد الأمريكي من الفريق عدم الدخول إلى مكان اللقاء، قائلاً إن الرئيس يريد فقط الاجتماع برئيس الهيئة والسيد رمزي كلارك عضو الهيئة. بعد دخولنا، يرحب بنا ترحبياً حاراً، فطلبنا منه أن يأذن لأعضاء الفريق بالدخول والسلام عليه. ثم خرجوا بعدها وبقيت مع السيد كلارك. كان الرئيس يعتقد أنني أجيد الإنجليزية شم خرجوا بعدها وبقيت مع السيد كلارك يحتاج لمترجم يتقن اللغة.

كان الرئيس يريد أن يبقي الموضوع خارج إطار التأويلات الإعلامية وتحليلات المغرضين، وأن يوجه رسالة توضيحية شفوية خاصة للحكومة الأمريكية عن طريق السيد كلارك، ولا يريد أن يطلع عليها أحد غيري وغير الأستاذ رمنزي كلارك، إلا أنه اصطدم بموضوع الترجمة. فاضطررنا إلى إدخال أحد الزملاء العرب ليترجم بين الرئيس والسيد كلارك، مما حدا بالرئيس حينها إلى الاكتفاء بتوجيه رسالة إلى الأسعب الأمريكي، وترك حرية التصرف للسيد كلارك في طريقة إيصالها للشعب الأمريكي، سواء أراد بثها من داخل الولايات المتحدة من خلال قنواتهم الفضائية، أو من خلال قناة عربية من خارج أمريكا. وقال للسيد كلارك:

«لدي رسالة خطية للشعب الأمريكي، وهي رسالة طويلة أشرت فيها إلى

جهودكم، وإلى أنني أحملها للسيد كلارك لأنه يحظى بثقتي وثقة الشعب الأمريكي، فإذا شئت أحملك إياها، وأنت حر في التصرف فيها مع الإعلام، ويمكن أن تبث في الوقت نفسه من أمريكا ومن إحدى القنوات العربية إذا رأيت ذلك».

أما الرسالة (الشفوية) التي يبدو أنها تتعلق بحل شامل لمشكلة العراق والمنطقة برمتها، والتي كان الرئيس يرغب في إرسالها عن طريق السيد كلارك، فقد شاءت الظروف وشاءت (اللغة) أن تحول دون ذلك. فاضطر الرئيس إلى الاكتفاء برسالته الخطية المعروفة إلى الشعب الأمريكي.

وكما أكدت سابقاً، فإنه لم يتم أي تفاوض مع الرئيس صدام حسين على الإطلاق. وحين قمت بزيارته مع أحد الزملاء المحامين في كروبر، طلبت من الرئيس أن يسمح لي بالتحدث معه هذه المرة بكل وضوح، وألا يفسر كلامي في غير موضعه. طلبت منه أن يقوم بالانفتاح على الجانب الأمريكي والتفاهم معهم لحفظ ما تبقى من العراق، وللحفاظ على وحدته الوطنية وكيانه المهدد، وكان طلبي هذا بناء على إلحاح ورسائل من أناس يهمهم أمر الرئيس وحياته. وزميلي المحامي يعرف ما كنت أقصده، وما الذي حصل قبل يوم من الزيارة، كي لا يتهمنا أحد بأننا جعلنا الرئيس يعيش على أمل زائف لا يرى الأصور معها كما ينبغي. بعد إلحاحي الشديد، قال الرئيس:

«إن شاء الله لن أقصر، لكنهم لم يأتوا لحد الآن. هم يعرفون مع من يتصلون. وكل رفاقي في المعتقل الذين اتصلوا بهم للتعاون معهم، رفضوا التعاون مع الجهات الأمريكية. وإذا أراد الأمريكان التفاوض، فعليهم التفاوض من منطق الندية، فنحن لا نقبل منطق التعالي من أحد، أو التعامل بالفوقية بغض النظر عن قوة الطرف الآخر (الأمريكان). فإذا تعاملوا بالعقلانية، فإنهم سيجدون أنه من السهل التعامل مع العراقي، أما بالفوقية، فلن يجدوا أكثر صلابة من العراقي، ويعرفون أن المفتاح هو صدام حسين».

# اللفصل اللتاسع عشر

# توقّعات ومشاعر ورسائل

حزبنا حزب عظيم ني تراثت وسيرت ومنجزات وتوجّهات الاقومية واللإنسانية ويؤلهني تلبي كثيراً عندما أسهم وعوات اللأعراء ومن سار ني فلكهم وأعهاه اللهوى والطفغينة لتغيير السم هذا الصرح المنضالي اللزي نعن جزء منه وهو جزء من شعب اللعراق ومعيطه العربي.

(صدام حسين في المعتقل)

في أحاديث عديدة، أبدى الرئيس صدام حسين توقعات وأعرب عن مشاعر إزاء أشقائه وأبنائه العراقيين. ثم تحدث عن رسائل معينة فقال :

الما أتوقعه أن حكومة أخرى ستأتي بعد حكومة المالكي، ثم سيأتي بوش أو الحكومة الأمريكية إلى طرق الباب الصحيح . وسيجلبون أناساً أو تشكيلة من خارج حزب البعث ويقولون إن هذه هي الحكومة التي تمثل الشعب. وأعتقد أن هذا سيحدث في غضون الستة أشهر القادمة .

"قبل أربعة أيام (٢٨/ ٩/ ٢٠٠٦)، كنت أتكلم مع رفاقي المعتقلين في بناية المحكمة، فقلت لهم إذا انتهت هذه الأزمة وتحرر العراق، فسيكون الأمر على الوجه التالي:

#### بيان النصر:

- البيان الأول: من يعد إلى العراق فعفا الله عما سلف بمن فيهم من وشمى على
   أبناء صدام حسين أي إسقاط كل الذي حصل نهائياً.
- ٢- البيان الثاني: من يرفع السلاح فقاتلوه حتى الموت إلا إذا سلم، فيعامل طبقاً لقانون الجريمة. لأنه لا يمكن لنا أن نتغير من حازمين إلى رقعة (حمقى). فهذا غير ممكن. إنما ننذر، نوجه، نسامح، ولكن الحزم لا بد منه.

«ذات يوم، أحسست من معتقلي هنا أن هناك وضعاً غيـر اعتيادي في بغداد، وحين استفسـرت، قالـوا إن الحكومة وضعت خطة أمنية. ضحكت. تصوروا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتلال يريد الأمريكان والحكومة العميلة أن يضعوا خطة أمنية. وجاءوا بتعزيزات أمريكية في الأنبار، فماذا فعل لهم جيش ال ١٥٠٠٠ حتى تفعل لهم هذه الفرقة أو الكتيبة، فبغداد تسرطهم وتسرط ألفاً مثلهم (تبلعهم). وأقول للذين يريدون أن يضعوا دستوراً، إن أي تصرف مع وجود الاحتلال هو إقرار بالاحتلال. وأقول لهم: اللي مو شعبه وياه ما يكدر يسوي شي. وفي العراق لم يحصل منع تجوال في أي يوم من الأيام منذ شورة ١٧ -٣٠ تموز ١٩٦٨. إنني أتألم على الدماء التي تسيل من شعبنا، فهي عزيزة علينا. وأنا أفهم شعبي أكثر من غيري لأنني قاتلت به إيران، ويهمني أن ينتصر شعبي ومقاومة العراق وتنتصر الأمة. فماذا تعني الحياة مع الذل، ونحن عيشة بذلة ما نريدها، جهنم بالعز أطيب منزل. هكذا قال الأولون.

«قبل مجيئي إلى الحكم، كان الناس يعيشون في فقر، فأمّنت لهم حياة كريمة. وصدام إلى الآن يعيس على راتب نائب رئيس مجلس قيادة الشورة، وأخجل من نفسي ومن رفاقي أن أطلب منهم أن يعدلوا راتبي. عندما كانت الطماطة (البندورة) يرتفع سعرها، كان صدام لا ينام الليل. أما الآن..».

وخاطب المحامين قائلاً:

"قولوا للعراقيين أنتم عشتم شعباً واحداً، فعليكم أن تعيشوا هكذا وعليكم أن تعملوا على طرد الأجنبي. وإذا ما قدر لي أن أعود، فإنني أستطيع أن أجعل العراق يزدهر من دون معاونة أحد وخلال سبع سنوات وأفضل من الساعة السويسرية. لكن إذا كان الأمر بمساعدة أحد ما، أجعله يزدهر خلال خمس سنوات. وأعتقد أن الأمريكان لن يصدوا يدهم لتدمير أية دولة لمدة خمسين عاماً قادمة. والقبضة الأمريكية ستكون قبضة زائلة بسرعة عكس الامبراطوريات السابقة.

«أسالكم دائماً عن الشعب وأخباره عندما تزورونني. وأقول لكم باللهجة العراقية بحيل الله وحياتكم حتى عظامي اتحاربهم وتحرر العراق، فالبدوي بعد أربعين سنة أخذ ثأره وقال استعجلت .. خلص استنفرت فينا الحالة .. شلون مدينة الرماح، لقد عشت مع رجالها، وهم يقدمون تضحيات عالية. إن ما يزعجني هو أن يتقاتل أبناء شعبنا بفتنة طائفية. لم يكن يهمني إن كان الإنسان حزبيا أو غير حزبي، شبعباً أو سنياً أو مسيحياً أو غير ذلك، إذ لا تعنيني الخلفيات الضيفة. وقد قلت يوماً لرئيس الديوان أحمد حسين، عليك أن تتعامل مع الناس على أساس عراقية الإنسان، والمعرفة الخلفية ضرورية لكن نتعامل فقط على أساس الاستحقاق. وعندما أتحدث عن الصفويين أقول إنهم ليسوا مخدوعين لأن علاقتهم بإيران تجعلهم يسلكون هذا الطريق المعادي للشعب، فالعمل السري من طرفهم لا يمثل الحقيقة، إذ ليس كل عمل سري هو عمل وطني، خاصة إذا كان الشعب ينحاز للطرف الآخر الذي تحاربهم هذه الجماعة السرية التي تقيم بأعمالها السرية هالة من حولها. وربما من الضروري أن تحكم زمناً لكي تنكشف على حقيقتها، وهذا مقدر من رب العالمين. حتى من قيل عنهم إنهم «إزهابيون» مثل الزرقاوي وغير الزرقاوي، فإن أعمال هؤلاء نعتبرها أقل سوءاً من تصرفات هؤلاء الحاقدين.

«أما عن نظرتي للمستقبل كما أراه، فأقبول: إذا اعترف بوش بخطئه، فعليه أن يصلح ما أفسده.. وأمريكا ستخسر الكثير حتى تعرف ثمن جرائمها. وبرأيي فإن الشعوب لن تفيدها الرأسمالية ولا الشيوعية، وإنما العدالة هي ضمانة استقرار الشعوب. أما عن بريطانيا، فلقد كنت أتحدث مع رفاقي بأنه قد يظهر من داخل حزب العمال من يسعى لإنقاذ هذا الحزب وليس لإنقاذ شخصية بلير. وهذه طريقة ذكية للتخلص من عبء المسؤولية وتخليص الحزب منها. هذا ما حصل وسيحصل في بريطانيا. والجمهوريون في أمريكا يعملون بهذا الخط».

#### رسالة الرئيس إلى طالبائي

أعلن جلال طالباني في وقت لاحق من اعتقال الرئيس، استعداده لاستضافة عائلة الرئيس، وقد وصلني عن طريق المحامي الاستاذ خميس العبيدي (الذي اغتالته الميليشيات الموالية لإيران لاحقاً)، أن جلال طالباني يود لقاء رئيس هيئة الدفاع وناثبه المحامي خميس العبيدي. وقد أبلغنا الرئيس صدام حسين لاحقاً حول رأيه في الموضوع، فقال:

«إنسى أرى بأن مجرد الإعلان عن استعداده لاستضافة عائلتي في شمالي

العراق، ينطوي على رغبة صادقة إذا كانت مرتبطة بقرار. وهذا يستحق أن ينظر إليه بتقدير. أما بخصوص مقابلة رئيس الهيئة ونائبه، فالأمر متروك لكما. ونقول ربما يكون السيد جلال قد اعتقد أو حدس أن الأمريكان قد وصلوا إلى قناعة بأن العراق يتمزق من دون صدام حسين، فاحتمال معالجة هذا الموضوع بجدية من قبلهم وارد، إذا ظنوا أن تمزيق العراق أو سيطرة إيران في العراق يهدد مصالحهم. فإذا كان جلال قد لمس هذا الموقف أو يتوقعه، فإن تقربه جزء من منهجه. وإذا طلبكم لمقابلته، فقولوا له:

"إن صدام يسلم عليك ويقول لك: إن العراقيين يمكن أن يختلفوا في ما بينهم، ولكن الأجنبي يستغل هذا الاختلاف لإشعال نار الاحتراب بينهم. وأنت تعلم بأن صدام حسين أكثر ما يؤذيه أن يحترب العراقيون في ما بينهم تحت أي مسمى. وعليه، فإنني أبقيت الحالة في كردستان على ما تعرفون من غير اتفاق مسبق معكم، ولم تستخدم القوة العسكرية إلا في قضية أربيل، وأنتم تعرفون الأسباب. وإنني أقدر موقفكم في إطفاء الفتنة بين العراقيين، وإن كنت، كعادتك، لم تحسم موقفك لحد الآن ضمن حسابات سياسية خاصة».

لكن المقابلة المشار إليها لم تتم، وبذلك لم يتم إيصال رسالة الرئيس إلى جلال طالباني.

ويكمل الرئيس الحديث رداً على تساؤل حول جلال طالباني، فيقول:

« إن جلال رجل ذكي، ولكنه أحياناً يستعجل الأمور في بعض القضايا .. ليس لدي الكثير لاقوله لأنني داخل السحن، ولو لم أكن فيه، لكان لدي أشياء كثيرة أقولها كذلك للسيد مسعود البرزاني، فإذا قلتها الآن، فسيفسر بأنه ضعف مني كوني في السجن».

#### اعتزاز بالعرب والعراقيين

"سلامي للأنبار البطلة، أما السماوة والديوانية والعمارة، فإنني سعيد بهم وهم صلب العرب. وأقول لكم أشبعوني من أخبار شعبي. إنني سعيد بموقف الإمام الحسني لأنه أعلن بوضوح أنه مع المقاومة. أما الإمام البغدادي، فقد قلت لرفاقي إن البعثيين سينضمون إليه لأنه لا يفرق بين فئات الشعب. وأقول لكم إن التخريب الذي حصل في العراق، سيجعل شعبنا ينهض من جديد أكثر حماسة للبناء. فالإعمار سيزدهر والبلد سيتنور بإذن الله. سلامي إلى كل العرب وعلى الأخص شعبنا الأردني العربي الأصيل. وهنا أؤكد لكم أن العراق سيبقى عظيماً كمهده. وما زلت أذكر مراهنة القائد المؤسس من أن العراق سيحمل راية العروية وسيكون بلداً مميزاً. وكانت فراسته في مكانها. فليرحمه الله، وسلامي وتقديري لعائلته الكريمة».

ويصمت الرئيس برهة، كان العراق يحضر دائماً بيننا بكل محافظاته ومدنه ورجاله الأبطال ونسائه الماجدات و..و.. وبالذات تحضر الأنبار أكثر من صلاح الدين. ويقول:

«الأنبار عدلت عقالتا عندما مال عام ١٩٩١، والآن فإن الأستاذ خليل وربعه يحاولون أن يشيلوا العقال ويرجعوه على رؤوسنا. إنهم مع كل العراقيين مفخرة كبيرة لنا. وكانت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالي ونينوي، من أوائل المحافظات التي رفعت السلاح لأجل تأميم النفط».

ويكمل الرئيس:

" إنني لا أتكلم كثيراً عن محافظة صلاح الدين لاعتبارات معروفة. فالمفروض إذا قاتل ابن ديالي مرتين، فعلى صلاح الدين أن تقاتل أربع مرات. لذلك فإن الإعمار، ضمن هذه الملاحظة، كان آخر ما يصل إلى صلاح الدين. وفي العوجة، وهي قرية، قلت لهم إنني لا أقبل إعطاءها أسبقية على باقي قرى العراق، وحتى قرار تحويلها إلى ناحية، ألغيته بنفسي.

سلّموالي على الفلوجة والبصرة الفيحاء والبيجي، وغيرها من مدننا الحبيبة، وقولوا للشيوخ في الفرات الأوسط إن تاريخكم عظيم وعروبتكم صائبة. وسلموا لي على الشيخ حارث الضاري وعفيه عليه. وسلموا لي على عشيرة البو عامر وعلى شيخها. وأقول عن شعبنا الكردي، كنت أفرح عندما أجد قائداً من الأكراد، فأبقى أتابعه حتى يصبح قائداً مرموقاً. وعندما كنت أقرأ طلبات شعبنا في الشمال، أجد تواريخ الطلبات تشير إلى تواريخ قديمة، لأنهم كانوا يتوقعون أنهم سيقابلونني ذات يوم!!

تمر لحظات صمت، يسرح فيها خاطري، وأتذكر أيام كان الرئيس يخاطب الشعب في المناسبات الرسمية وغيرها، بعضها أذكره والبعض يروى في مجالس القرى. كان يقول: «إن بعض الناس في العراق، وبسبب نهب الاستعمار لثرواتهم قبل تأميم النفط، كانوا فقراء جداً، وكانوا حفاة. فكان البعض ممن يعيشون في المدن، خاصة بعد التأميم، يتضايقون والبعض غير مصدقين هذا الكلام لأنهم يعيشون في المدن. لكنني أقول بصدق، ورغم حداثة سني آنذاك، كنت حافياً في معظم الوقت في عامي ١٩٦٨ و ١٩٦٩. وكان الناس لا يملكون شيئاً. وكنا حتى نهاية الستينات ندرس ونقرأ على الفانوس، ومن دون ماء نظيف أو خدمات صحية لاثقة. لكن العراق، في عهد الرئيس صدام حسين، انتقل إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة المستويات المعروفة للجميع.

#### رسالة إلى التيارات الوطنية

أخبرت الرئيس عن التيارات الوطنية التي ظهرت في العراق والتي ترفض الاحتلال، وعما أشيع عن دعم حزب البعث للبعض منهم، فرد: "إنني داخل السجن، ولا أعرف موقف أخواني في الخط العام. ففي الخط العام للحزب، ينبغي للحزب أن يدعم جميع التيارات التي لا صلة لها بإيران، ويجب أن يحث كل التيارات التي تعمل على وحدة العراق للتوحد ضمن منهج مناهض للاحتلال. لذا علينا أن نتعاون معهم ونشجهم."

#### البعث والمستقبل

ويتحدث الرئيس صدام حسين عن تصوراته لحزب البعث في المستقبل فيقول:

الحزبنا حزب عظيم أغنى بفكره ونضاله المسيرة. وبقدر ما يكون الكم مطلوباً لمرحلة ما، فإنه يكبون أحياناً مضراً وعبثاً على المسيرة وعلى كاهل الحزب إذا كان الكم مبنياً على أسس غير صحيحة، أو معباً تعبثة غير صحيحة. لكننا بعد هذا المخاض العسير، وبعد تحرير العراق، نقول إذا خرج بإذن الله ماثنا مناضل مؤمن إيماناً مطلقاً وعلى أسس من الشجاعة والثقة بالنفس، يكون هذا ما ننشده، فوجود

الكسم غير الجيد، ولا تقول السيّئ، لأن حزبنا لا يضم في صفوف إلا الخيرين، هذا الكم إن وجد مع النوع الجيد في خندق واحد، فمن المؤكد أنه سيثقل كاهل الخيرين المؤمنين إيماناً مطلقاً، وسيؤدي إلى شيء من الاختلال أو لا سمح الله تداخل الصفوف، فمطلوب من حزبنا في المرحلة القادمة، التأكيد على النوع مع عدم إهمال الكم الجيد. رغم أنني أؤمن بأن المرحلة القادمة بعد التحرير، سوف يكون مع حزبنا أحزاب أخرى. فالعراق لمن يحروه، وخنادق القتال الآن لتحرير العراق مليئة بالأبطال من غير البعثيين.

### رسالة إلى الأستاذ عزّة الدوري: البعث والإيمان

وفي ١٣/ ٩/ ٢٠٠٥، بعث الرئيس الأسير صدام حسين إلى أخيه ورفيق دربه عزّة الدوري رسالة شفوية مهمة هي:

"قبل لهم يا أبا أحمد إن الشيعة هم جزء مهم من شعبي، ولولا الشيعة لما انتصرنا في حربنا مع إيران. فلا تضعوا اللوم على الشيعة بسبب تصرف الخائنين منهم. وأرجو أن توضحوا لكافة التيارات والفصائل الدينية إن من أكبر الأخطاء، الافتراض بأننا خصوم، أو أننا أعداء لهم. ورؤيتنا قديمة، ولن نختلف معكم وخاصة في أمور الدين. فنحن في ذلك، الدولة الوحيدة التي تلتزم بالوازع الأخلاقي والديني والعرفي. بالإضافة إلى رعايتنا للأيتام والجانب الاجتماعي في العراق. ونحن الدولة الوحيدة التي لم تترك للأجنبي فيها أي نفوذ، والعراق هو الدولة الوحيدة التي عممت دراسة الدين من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وعلى كل من هو مديرعام فما فوق، وكل عضو فرقة صعوداً، وعلى كل القضاة. والعراق كذلك منع الخمّارات، ووضع عقوبة للإفطار العلني في رمضان، وكذلك عقوبة الحنث باليمين.

«قـل لهم كنا دائماً ندعو إلى الإيمان، ونحن لــنا حياديين في ذلك، وكان نهجنا عدم زج الدولة في المذهبية».



الرئيس صدام حسين مع جلال طالباني

## لالفصل لالعشروت

# محاولات اقتحام سجن الرئيس

أبا عبّار وفعلَك فيها عاسر يحكيّ بِهَ أَهلونا والسّاسر أقرم تفريك نفوس العرا فلكل توقيت والأربّ قاهر (صدام حسين في المعتقل) اتصل بي المحامي الأسناذ زياد الخصاونة ذات يوم عندما كان رئيساً لهيئة الإسناد، وطلب مني الحضور إلى المكتب فوراً لأن هناك شخصاً ما يريد مقابلة السيدة رغد صدام حسين. حين وصلت إلى هنائه التقيت بهذا الرجل على انفراد، وعمره يزيد عن الخامسة والخمسين عاماً. كان يبدو أنه من رجال الصاعقة. قال لي إنه نائب ضابط قوات خاصة. ثم قدم لي نفسه باسم مزعوم. وقال إنه يريد أن يقابل السيدة رغد، وحين استفسرت عن السبب، قال إنهم يريدون أن يقتحموا مكان الرئيس النخرجه من هذا الوضع المهين لنا وله». كان يتكلم بلكنة جنوبي العراق. طلبت رقم هاتفه، فاعتذر بأنه لا يجيد استعمال الهاتف. كان حديثه يثير الشكوك. وقد تبين لنا بعد التحري أنه مبعوث من أطراف صفوية تقف خلفها إيران، للقيام بعملية اقتحام سبجن الرئيس، ومن ثم اختطافه إلى إيسان، إذ كان الصفويون وإيران يعتقدون أن أمريكا لن تصدر حكماً على الرئيس، وقد تعيده إلى الحكم! وستربوا إشاعة كبيرة بهذا الخصوص.

تكررت مثل هذه المحاولات. فأخبرت عائلة الرئيس، وتحديداً ابنته رغد التي رفضت رفضاً قاطعاً مقابلة مثل هؤلاء.

أثناء ذهابي في أحد الأيام إلى بغداد لزيارة الرئيس، عرض على الشخص الذي يؤمن لي مداخل بغداد ومخارجها، وكذلك حمايتي الشخصية برجاله، وهو قائد لأحد فصائل المقاومة العراقية، وكان عزيزاً جداً على الرئيس صدام حسين، عرض علي إخبار الرئيس بأنه سيقوم بإعداد فرقة من رجال القوات الخاصة

والقدائيين لاقتحام مكان الرئيس وإنقاذه. حين أخبرت الرئيس، كان مسروراً وقال: 
«والله يا ولدي لا أريد أن يخسر أي عراقي من أجلي، ومع ذلك فليعد قوته ويجعلها على أهبة الاستعداد، لكننا سنترك قرار التنفيذ حسب الظروف المحيطة بنا. وآمل أن يعود الأمريكان إلى رشدهم ويفهموا أن صدام حسين ما يزال الرقم الأصعب في المعادلة، وأن محاولاتهم عزلي لا تجدي نفعاً، فإذا ما وصلت إلى حالة من الياس تجاه أي حل آخر مع الأمريكان، فإنني سأعطي الجماعة الموافقة على اقتحام السجن».

وفي يوم ما، قابلت في عاصمة عربية شخصاً يكنى (أبو عمار) بناء على اتصاله وإلحاحه الشديد، وكان معنا أحد أبناء عم الرئيس من المخلصين له. قال أبو عمار: نحن قوة تقدر الآن بفرقة من مختلف صنوف الجيش، ولدينا لواء قوات خاصة، وهي القوة التي أسسها الرئيس قبل اعتقاله، وحدد لها واجباً وهو اقتحام سجنه إذا ما وقع في الأسر، رغم يقين الرئيس أن احتمال وقوعه في الأسر كان ضعيفاً جداً. وحدد لنا الرئيس كلمة سر بيننا. فطلبت منه كلمة السر المتفق عليها بينه وبين الرئيس. ثم قال: نحن جاهزون الاقتحام مكان الرئيس وإخراجه لقيادة المقاومة. وقال: لقد هيأنا له أكثر من أربعين مكاناً، والعملية ناجحة بنسبة ٩٠٪. واشترط أن يكون الرد مكتوباً بخط الرئيس كي يحمي نفسه إذا ما فشلت المحاولة أو لامه أحد..

أخبرت الرئيس بكل ما جرى من حديث مع كلمة السر، فقال: «الحمد لله، لقد تركتهم لواء وأصبحوا الآن فرقة كاملة وربما أكثر، وهم من خيرة رجال العراق الشرفاء». ثم قال: «أخبرهم ليستطلعوا الهدف بشكل دقيق، وبعدها دعهم يحددون نسبة النجاح أو الفشل، ومن ثم أعطيهم تفاصيل مواضع العدو، والأسلحة التي يجب أن يستعملوها، والقوة المهاجمة والسائدة». ثم طلب مني زيارات فردية متكررة له في المعتقل (فسرها البعض على هواه).

أخبرت الجماعة ، فاستطلعوا المكان، ونقلوا قواتهم وأسلحتهم بالقرب من الهدف، وقالوا: أبلغ الرئيس أننا جاهزون، والوقت من صالحنا.

طلب منى الرئيس عدم إخبار عائلته، وأن يبقى الموضوع في غاية الكتمان.

وطلب أن أحضر له ملابس كي يرتديها عند الخروج (دشداشة زرقاء وشماغ أحمر وغيرها). وأخبرني أن أعود لزيارته في اليوم (الفلاني) ليعطيني القرار النهائي والتوقيت.

يوم السابع عشر من تموز عام ٢٠٠٦، ذهبت لمقابلته، فقـال لي: «قل (لأبو عمار) أن يتكل على الله» وكانت كلمة السر في هذه الأبيات:

أبا عمّار وفعلك فيها عامر يحكي به أهلونا والسامر تذكّره الطيور حيث أرعبت وغزال ترانا إذ فزّ نافر تعرف أن الأفعال لحمايتها يعرفها الكريم الله والناظر فما أخافه هبوات عدونا ولا فتّ في عضده متآمر أقدم تفديك نفوس العدا فلكل توقيت والربّ قاهر.

ثم قال: «ليأتوا وبصحبة كل واحد منهم رديف».

قبل الشروع بالعملية بعدة أيام، اتصل بي أحد الأشخاص يقيم خارج العراق، من هاتف الثريا وقال لي: أبا علاء، قل للرئيس هل وصلت الرسالة ؟ وحين استوضحته، تبين بأن لا علاقة له بالموضوع الذي كنا بصدد تنفيذه ولا يعلم شيئاً.. لكن كان من الواضح أنه بعمله وغموض محاولته قد عقد الأمور وعطل الخطة بل كل المحاولات لتنفيذ العملية سواء كان قاصداً ذلك أم لم يقصد.

حين ذهبت للرئيس، وجدته متعباً جداً من السهر، وعلامات التعب تبدو على وجهه وعينيه. قال:

«يا وليدي، سمعت قبل أربعة أيام، صـوت إطلاق نار من بندقيتين والأغلب

كلاشنكوف، أطلقت على السياج الخارجي للمعتقل. هرع الأمريكان عندها يحملون آلات لحام وقطع حديد وأقفالاً كبيرة جداً لم أرها من قبل. ومنذ ثلاثة أيام وهم يعملون في لحم أقفال كثيرة لهذه الأبواب الأربعة ليلاً ونهاراً، ومن شدة ارتفاع وضجيج هذه الأصوات، لم أنم ساعة واحدة، ولا أدري من سبب لي هذه المتاعب. لذلك دع (أبو عمار) ورجاله يتريثون حتى تهدأ الأمور».

بعدشذ، طلب مني أن أخبر الجماعة أن يعدوا أنفسهم جيداً، ويستوثقوا من بعضهم البعض، وأعطاني خطة الاقتحام كاملة. وحين طلبت منه أن أشارك مع قوة الاقتحام، قال: «يا أبا علاء، أنت لم تقصر أبداً وأحتاجك لمواقف أخرى، وأريدك بعيداً عن هذا الموضوع كي لا تلاحق أو تعتقل».

كنا ندرك أن الأمريكان قد وضعوا أجهزة تسجيل صوتي في مكان ما من الطاولة الكبيرة. لذلك كنا نبتعد عن الطاولة ونقف تحت أحد أجهزة التكييف حيث يقوم الرئيس بزيادة درجتها لتعمل بصوت عال يشوش على الأمريكان وأجهزتهم. ولم تكن تلك المرة الأولى التي نستعمل فيها هذه الطريقة للحيلولة دون سماعهم حديثنا.

كنت مطمئناً للعملية التي ستجري بإشراف ومشاركة أوفى رجال الرئيس من الذين كان أغلبهم مهمشاً بسبب البطانة التي كانت تحيط بالرئيس في السابق. وقد ظهر بعضهم وهم يدافعون عنه في المحكمة، ومنهم من لم يعرف الرئيس إلا من خلال التلفاز. وبعضهم من أقاربه المخلصين الشرفاء، وهم أيضاً من المبعدين عنه. إنهم الرجال الرجال الذين يظهرون في الظروف الصعبة بدافع الرجولة والوطنية المتأصلة فيهم.

كانت عملية إطلاق النار من الكلاشنكوف على سياج المعتقل، وما تبعها، السبب الذي عطل تنفيذ المهمة آنـذاك، وتأجيلها لما بعد. واضطر الرئيس إلى تحديد وقت آخر يسبق قرار النطق بالحكم، ليمنح الأمريكان فرصة أخيرة لأي عمل تفاوضي قد يحدث مع تحرك دبلوماسي كلفني به، وأعطى أوامره بذلك إلى قائد القوة. تم الاستعداد للعملية بشكل فائق وبسرية مطلقة ، ولم يطلع على عملية تحديد الهدف إلا ثلاثة من قادة قدة التنفيذ بالإضافة لي. ثم انتقلوا إلى منطقة العمليات، وقد أعدت المواقع والمواقع البديلة التي سيؤخذ إليها الرئيس ليبدأ بقيادة المقاومة، وليسقط من يد الأمريكان ورقته القوية التي لعبوا بها كثيراً عندما اعتقلوه وحرموا الشعب ومقاومته الباسلة من الميزات النفسية لوجود القائد بين صفوفهم.

أعطى الرئيس أوامره للقوة بالتهيؤ، ولم يبق إلا تحديد الوقت والتوكل على الله للشروع بالعملية ... كان الآمر المشرف الأعلى على هذه القوة، قد طلب الأمر مكتوباً أيضاً مع كلمة السر من الرئيس. فكان رد الرئيس بهذه الأبيات:

هديّته صديقنا رحمسن يخسزى إذ يقدم الشيطان أكسرم بهم مكارمهم ألوان العزم عزم والهوان هسوان أعزنا الرحمن بأحسن هدية عبد ربه صـــــقر في أمتنا في كل ركن تضاء مكارمهم أقدم فديت وعزت أفعالك

ثم طلب مني أن يطلع الأستاذ عزة الدوري على العملية ويترك بصماته على الخطة قبل تنفيذها. فذهب الشخص المقرّب من الرئيس لمقابلة الدوري، لكنه بقي عالقاً لعدة أسابيع من دون التمكن من الوصول إلى «أبو أحمد»، فالوضع الأمني كان صعباً جداً.

يوم ٢٦/ آب/٢٠٠٦، إتصل بي الجانب الأمريكي (مكتب الارتباط)، وطلبوا مني زيارة الرئيس وحددوا اللقاء يوم ٢٨ آب. وكنت متفقاً مع الرئيس على هذه الزيارة بناء على رغبته لأنها ستكون الزيارة الحاسمة لوضع الرئيس كأسير، وكان الرئيس قد خطط لهذه الزيارة ونصحني أن أصطحب معي أحد الزملاء كي لا أتهم بمسؤوليتي عن اقتحام السجن. وكالعادة، تكون هذه الزيارات بموافقة بعض الأطراف المعنية، وتكون هذه الأطراف على علم تام بهذه الزيارة. لكن بسبب الأنانية المفرطة للبعض، وعدم تقدير الأمور كما ينبغي، فقد تم التشويش على هذه الزيارة على أنها رغبة شخصية منى، وأنها ستؤثر على الزيارة المقررة للهيئة

يوم ٩/ ٩/ ٢٠٠٦ رغم تأكيـد الجانب الأمريكي بأن هذه الزيـارة لا تؤثر مطلقاً على برنامج الزيارة المقرر.

بعد ذلك تشدّد الأمريكان في إجراءات الحراسة حول الرئيس، وتم استبدال القوة التي كانت تحرسه كالعادة، ولكن هذه المرة بقوة وصفها الرئيس بأسوأ ما يكون.. وهنا أقول ضاعت الفرصة التي كان من الممكن فيها إنقاذ الرئيس.

يسوم ٥/ ١١/ ٢٠٠٦، صدر قرار الحكم الأمريكي الإبراني الجائر بإعدام الرئيس صدام حسين. التقيت وزملائي بالرئيس يسوم ٧/ ١١/ ٢٠٠٦ في بناية المحكمة، وغادرنا بغداد يوم ٩/ ١٠. وقد أوصاني الرئيس في هذا اللقاء، ما يأتي: «أستاذ خليل، أوصيك بشكل خاص عندما تتحرك، فلك حق التصرف المطلق وفق تقدير اتك وتصوراتك شرط أن لا تضع رقبة صدام حسين في ميزان كلامك مع الحكام العرب أو الآخرين، توضح فقط الموقف توضيحاً عاماً وموقف الشعب. أما صدام حسين، فله الله والخيرون من أبناء شعبه العراقي والعربي، والخيرون في الإنسانية. فإذا قرر الله شيئاً، فلا راد لأمره سبحانه وتعالى. وربما أراد سبحانه وتعالى لنا موقفاً أخر، فالحمد لله، الحمد لله. أما العائلة، فطمئنهم، وقل لهم «اللي إيريده الله هو اللي إيصير». إذن في أمان الله».

بعد عدة أيام، قمت بإرسال كتاب إلى مكتب الارتباط (الجانب الأمريكي) لمقابلة الرئيس وطلب تأمين حماية لي من مطار بغداد وإليه، فجاءني الجواب بأن أتريث. وبعد أسبوع، أرسلت طلباً آخر، فقيل لي إن هناك مذكرة اعتقال بحقي من «الحكومة العراقية». فكتبت إلى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، وإلى رئيس المحكمة مستفسراً، فأنكروا وجود أية مذكرة. ثم أعلن جعفر الموسوي، رئيس الادعاء لهذه المحكمة بعدم وجود أية مذكرة بحقي.

أدركت عندها بوجود شيء ما ضد الرئيس لحرمانه من حلقة مهمة من حلقات اتصاله بالعالم. قمت بإرسال رسالة خطية للرئيس مع أحد المحامين، فطلب مني أن أتصل بطرف عربي له علاقة جيدة مع الأمريكان لتسهيل زيارتي له. حاولت الاتصال بالسفير الأمريكي في عمّان بواسطة البريد الإلكتروني، لكن تبين لي أن في الأمر سراً ودسائس قد تكشفها الأيام القادمة.

وقد جاء حرماني من مقابلته بسبب (....)، ولكن قد نضطر لكشف المسبب والأسباب في قادم الأيام.

#### خطة الاقتحام!

وضع الرئيس صدام حسين الخطة الكاملة لاقتحام سجنه من قبل رجال المقاومة إذا ما باءت كل الجهود السياسية بالفشل، وبقي معزولاً لم يفاوضه أحد. وقد أملاها على كالتالى:

#### «العسدو

أو لا : أخبرهم بأن قوة العدو تقدر بأقل من سرية يتوزع قسم منها على أربعة أبراج حديدية يمكن مشاغلتها بسمهولة وإيقاع خسائر فيها. أما القوة الباقية، فتوجد في الدار الصغيرة في الطابق العلوي (حيث يعتقل الرئيس في الطابق الأرضي). وقل لهم إن سلاح القوة التي تحتجز الرئيس خفيف ومتوسط (بنادق جي سي وبي كيه سي)، رمانات يدوية ومسدسات. وقد أخبرني الرئيس بأن القوة جبانة وأفرادها أطفال ويمكن لأي شخص أن يأخذ سلاحهم (بالراشديات) أي بضربات الكف.

#### «القوة الاقتحامية

ثانياً: تقوم بتهيئة ثلاث شفلات ثقيلة مسرفنة يضاف إليها تدريع أكثر وخاصة غرفة السائق مع وجود فتحات عن يمين ويسار السائق لوضع رشاشين (بي كيه سي). ثم تدرع كيلة الشفل. يقوم أحد الشفلات بعمل فتحة في السياج الرئيسي. وقبل هذه العملية تقوم قوة من الهاونات والصواريخ وراجمات الكاتيوشا بإغراق المنطقة الخضراء بوابل من القصف لإشغال العدو، ثم تقوم قوة أخرى بالقصف على مقر قوات المارينز في المطار أيضاً للمشاغلة. تقوم سرية بغلق مخارج الطرق ومداخلها التي سيسلكها الرئيس بعد تحريره. ثم تتحرك سرية إسناد كاملة لمقاومة الطائرات تحمل صواريخ (الستريلا و آربي جي ٧) ومقاومة طائرات أحادية وبنادق متوسطة (بي كيه سي). ثم وجود لواء مراباة على الطريق المؤدية من بغداد إلى صلاح الدين، ولواء مراباة على الطريق المؤدية من بعداء إلى مسلاح الدين، بعد خرق سياج الموقع، وتنقض على الهدف بقاذفات (آربي جي ٧)، مع تغطية نارية بعد خرق سياج الموقع، وتنقض على الهدف بقاذفات (آربي جي ٧)، مع تغطية نارية بعد خرق سياج الموقع، وتنقض على الهدف بقاذفات (آربي جي ٧)، مع تغطية نارية

بأسلحة (بي كيه سي) من الأجنحة وبحزمة نارية كثيفة. ويكون لكل شخص في هذه السرية بديل جاهز، يدخل شفل آخر لسحب الأبواب لأن أقفالها غير قابلة للكسر أو التفجير". يكون الرئيس في ذلك اليوم مهيئاً، وبكامل ملابسه التي تم تزويده بها.

وأضاف الرئيس: «لا بد من تهيئة عجلات خاصة وعامة، يتم تبديلها كل حين. بعد إخراج الهدف، تقوم قوة بإمطار مكان الاعتقال بقصف مكثف من الهاون والكاتيوشا، كما تتوجه قوة أخرى كبيرة بالهجوم على معسكر كروبر لتحرير رفاقنا من أعضاء القيادة والوزراء وكافة الأسرى المعتقلين. ثم يتوجه الرئيس إلى الأنبار، وبعدها يقوم بإعداد خطة سريعة لتوحيد المقاومة والهجوم على بغداد ومن ثم تقوم فصائل المقاومة في كل محافظة بمهاجمة العدو.

## لالفصل لالمهادي ولالعشروت

# محاولات اختطاف الرئيس

ولالله لن أخرج من هزا اللهكات الله رئيساً كها اختارني الشعب أو شهيداً اللى تبري.

(صدام حسين في المعتقل)

طلب بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق، من أعضاء مجلس الحكم التابع له، التوقيع على شروطه ومطالبه. فتردد من تردد، فهددهم قائلا لهم: إذا لم توقعوا، فإن صدام هنا، وقريب، وسنعيده. فقام الأعضاء جميعهم بالتوقيع. وبعدها كثرت الأخبار والمقالات والتصريحات والتقارير، تتحدث عن خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وعدم وجود علاقة بين العراق والقاعدة، وأن العراق، بوجود صدام حسين، أفضل من الذي يحصل للعراق الآن، وأن أمريكا قد تلجأ مرة أخرى إليه بناء على نصيحة ساستها والمعتدلين في العالم، وبناء على مطالبات من داخل العراق. عندها بدأت الاحتجاجات على هذه التصريحات. وكانت إيران من أول المحتجين، شم تبعها مقتدى الصدر، ثم قادة الأحزاب الكردية وغيرهم. وبدأت الشكوك حول جدية المحاكمة والمحكمة، وما قد تؤول إليه وفقاً للإرادة الأمريكية بعدم إعدام الرئيس صدام حسين، ومن ثم احتمال عودته إلى الحكم وفق شروط واتفاقيات، أو ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة في حالة إعدامه، داخل العراق وخارجه، إذ كان الجميع متخوفين من ردود الأفعال في حال إعدامه، بما فيهم الأمريكان.

إزاء ذلك، قامت الدوائر والأحزاب التي أتت على ظهر الدبابات الأمريكية، بالتشاور مع أربابها في الدوائر المعادية، وخاصة في إيران وإسرائيل، ووضعت عدة تصورات وخطط للتخلص من الرئيس صدام حسين أو إسكاته، وعدم الاعتماد على نتيجة ما ستؤول إليه المحكمة والمحاكمة، أو فرض شروطها عليه عندما يكون في وضع، حسب تصورها، يسهل عليه فيه أن يقبل ويمتثل لتلك الشروط، من دون أن يعرفوا جيداً شخصية الرئيس وصلابته وعدم قبوله أية مساومة.

#### محاولة لتخليص الرئيس أو التخلص منه

في بداية عام ٢٠٠٦، قامت جهة معينة، نعرف حضورها جيداً في المشهد السياسي للعراق المحتل، ومدى تحالفاتها مع إيران وإسرائيل، ممثلة بشخصية رفيعة المستوى لرئيس أحد الأحزاب الحاكمة في العراق، قامت بدفع شخص ليقوم بالاتصال بالمحامى الأستاذ زياد الخصاونة، عارضاً عليه ما يلى:

تتعهد هذه الجهة بإخراج الرئيس صدام حسين من معتقله بطريقة ما، وتسليمه إلينا أو إلى الشخص الذي يختاره ويسميه هو (أي الرئيس)، أو عائلته، وفي أي مكان من دون أي مقابل. وتحبذ هذه الجهة الاتصال بالمحامي خليل الدليمي.

اتصل بي الأستاذ زياد الخصاونة، طالباً مني الحضور إلى مكتبه الذي كان مكتباً لكل من يتطوع للدفاع عن الرئيس صدام حسين، وما يزال المكتب على عهده حتى الآن. ذهبت إليه، وأبلغني بالأمر. فطلبت منه أن يبقي الأمر سراً لحين دراسة الموضوع، ثم عرضه على الرئيس وعلى من يعنيهم الأمر، ثم طلبت منه أن يعطي الجهة التى اتصلت به رقم هاتفي للاتصال المباشر معي.

بعد يومين، اتصل هذا الشخص، وسرد لي ما كان قد قاله للأستاذ الخصاونة، وقال: ما عليك يا أستاذ خليل إلا أن توافق، وسنقوم حينها بتسليم الرئيس إليك في أي مكان ترتئيه داخل العراق أو خارجه، وتستطيع أنت أو غيرك ممن تخوله وتثق به، أن يأتي ليستلم الأمانة (الرئيس)، وهو يتمتع بصحة ممتازة، وسنقوم بتأمينه لك أينما شئت. وإذا لم تكن تملك مصاريف التنقل والإقامة، سنؤمن لك كل التسهيلات أنت أو من تخوّله. وزيادة في الثقة، فإننا سنقوم بوضع شمخص مهم رهينة عندكم حتى يصلكم الرئيس، وبعد عدة أيام، تقومون بإطلاق سراح الرهينة.

سألته أسئلة كثيرة، واعتقدت لأول وهلة أنه مجنون، أو يحلم. وسألته: كيف ستقومون بهذه العملية الخطيرة، وهل الأمريكان معكم، هل إيران وراءكم، هل إسرائيل والموساد معكم، هل ..هل..

قال: ما عليك إلا أن تقبل ولا تسأل عن أية تفاصيل. خطط فقط لاستلام الرئيس شرط ألا يصرح بعد إطلاق سراحه بأي تصريح، وأن لا يدخل العراق بعدها، ويعيش في أية دولة يريد. ونحن سنضمن له عدم الملاحقة من أية جهة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أية جهة عراقية أو غيرها، كما سنضمن وصوله إلى عائلته سالماً، وما عليكم إلا أن تستلموه. وإذا أردتم مالاً، فسنعطيكم، وسيتم تأمين وضعه المالي ووضع عائلته، وأنت معهم.

بعد شدّ وجذب ومداخلات، قلت له: دعني أعرض الموضوع على من يعنيهم الأمر، وعليه أولاً.

إنني من حيث المبدأ، أتحفظ حيال طلب كهذا، ولا أدري ما وراءه من دسائس وتآمر. فعرضت الموضوع على من يعنيه بعضاً من الأمر، فكان جوابهم أين نذهب بصدام حسين، هل هو رجل عادي حتى نخفيه، ثم إذا كان هؤلاء يتعاملون بجدية، فإنهم يريدون إبعاد صدام حسين عن الواجهة السياسية، لأنه أقوى منافس لهم، أو قد يريدون التخلص منه بهذه الطريقة. ثم قالوا: نحن لا نوافق، ولا نتحمل مسؤولية كهذه.

اتصلت بمكتب الارتباط الأمريكي (الجانب المسؤول عن حمايتنا وإيصالنا إلى المحكمة) لتحديد موعد لزيارة الرئيس في أقرب فرصة. وحين اللقاء بالرئيس، طرحت عليه الموضوع بطريقة التحايل على التسجيل الإلكتروني الموجود في غرفة اللقاء، وبالطريقة التي ذكرتها سابقاً. وهي الطريقة التي يستخدمها الرئيس عندما يريد الحديث معي في المقابلات الخاصة.

أوضحت للرئيس الصورة كاملة، والاحتمالات، ثم سوء النية. فالموضوع غامض. قال: وما هو رأيك. شرحت له موقفي المتحفظ حول هذا الموضوع، وأنني أخبره فقط من باب الأمانة، وقد عاهدته ألا أخفي عليه أمراً يخص حياته.

قال إنه يوافقني الرأي، وأن رؤيتي ورؤية من استشرته هي الصواب. واستطرد قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بحياة صدام حسين ورقبته، فإنني قد طلقت الحياة منذ سنوات، ولن أساوم على العراق وتحريره في سبيل حياتي. وعليه، فإنني أرفض رفضاً قاطعاً هذا العرض، قل لهم: أمام صدام حسين خياران، إما تحرير العراق والعودة إلى حيث اختارني الشعب، وإما شهادة أعز بها بلدي وكل الخيرين من الأمة العربية وشعب العراق والخيرين في الإنسانية».

هذا ما كان يخطط لمه أعداء العراق. وكون الرئيس رقماً صعباً في المعادلة، ولا يمكن تجاوزه أو إهماله، فقد كانوا يخشون من بقائه، ويخشون في الوقت ذاته من النتائج التي تترتب على إعدامه. وهذا يدل على عمق التغلغل المخابراتي الإيراني والإسرائيلي في العراق. فمن يجرؤ على إخراج الرئيس صدام حسين من الأسر إلى خارج العراق، غير الموساد وتحالفاته المعروفة في العراق، والمخابرات الإيرانية وجماعاتها المهيمنة في حكومة الاحتلال. لقد أرادوا أن يكمموا فم الرئيس بهذه الطريقة، ويخرجوه ضعيفاً، ثم يقومون بتصفيته لاحقاً وبالتالي تشويه صورته وتاريخه.

وأذكر القصة التالية التي رواها الرئيس لبي. ففي اليوم اللذي ذهبت لمقابلته قبل موعد الجلسة الأولى للمحاكمة في ١٩/١٠/ ٢٠٠٥، وبالذات في اليوم السابق، وصل الرئيس إلى بناية المحكمة (مبنى القيادة القومية) ليلاً، وهو المكان المخصص لمسرحية المحاكمة. كانت الأوامر قد صدرت إلى السجانين الأمريكان أنه في حال سألهم الرئيس صدام عن الموقع واسم البناية، فعليهم أن يجيبوه بأنها بناية التصنيع العسكري. وفعلاً سألهم الرئيس عن المكان فأجابوه بما أمروا به. حين وقف الرئيس صدام حسين في قاعة المحكمة في الجلسة الأولى، قال للقاضي: هذه بناية التصنيع العسكري. كان يريد إرسال رسالة إلى قادة المقاومة بقصف و تدمير الموقع بمن فيه. ثم تأجلت المحاكمة والتقيت به في كروبر، وسرد لي ذلك، فأخبرته بأنها ليست بناية التصنيع العسكري وإنماهي بناية القيادة القومية لأنناكنا كمحامين نجهل مكان المحكمة قبل انعقادها، فقد أخفوه عنا للسبب ذاته وأسباب أخرى قد تدفع بالمقاومة والفدائيين لاقتحام المكان. وإذا حصل أي اقتحام لمكان المحكمة، لقامت مجزرة لن ينجو منها أحد بسبب تحسبات واحتياطات الجانب الأمريكي المبالغ فيها. وقد نسمي الجانب الأمريكي أنه لولا خشية قادة المقاومة على حياة الرئيس وسلامته، لاقتحموا معتقله في اليوم التالي لمقابلتي الأولى معه عام ٢٠٠٤، لكن الاستعداد وروح الإقدام والتضحية لدى رجال المقاومة كان جارياً على قدم وساق، لأن المقاومة والعراقيين كانوا على يقين بأن أمريكا بأسرها الرئيس واستمرار · احتجازه هو تحد سافر للعراقيين والعرب والمسلمين. ولكن مأزق سلامة الرئيس كان هو المانع. وعندما أعلن الرئيس موضحاً عن مكان المحكمة لاحقاً في جلسة

المحاكمة، تم قطع البث في المحكمة عن قبل الجانب الأمريكي. ولهذا السبب، قام الأمريكان بنقل وقائع المسرحية بعد عشرين دقيقة وبعد فلترة التسجيل.

كان الأمريكان يبدون اهتماماً بسلامة الرئيس وإخفاء مكانه، وكان يتم نقله بسرية تامة حين كنا نذهب للقائه، أو حين ينقل إلى المحكمة، وقد تنوعت وسائط النقل بين مدرعة تحمل إشارة الصليب الأحمر (إسعاف)، وبين حوامات بلاك هوك. وكانت إيران جادة بالوصول إلى الرئيس خاصة المليشيات التابعة لها (بدر والصدر). واستطاعت مخابراتها أن تدس عدداً مدرباً من المترجمين مع الجيش الأمريكي، مستغلة نفوذها في العراق تارة، والغباء الأمريكي تارة أخرى، حتى إنها استطاعت بهؤلاء المترجمين أن تقسرب من الرئيس نوعاً ما. وأعلنت ذات يوم أنها قريبة من صدام، وما عليها في أية لحظة إلا أن تأمر بإطلاق النار على رأسه. وكنت أحذر دائماً الجانب الأمريكي من ذلك. ثم تلاشت الخطورة عندما بدأت ألاحظ أن أغلب المترجمين القريبين من الرئيس هم مسيحيون أو عرب جاءوا مع الجيش الأمريكي.

كانت خطة إيران ومبليشياتها، تقضي بأنه إذا ما تم تحديد مكان اعتقال الرئيس، ستقوم إطلاعات (المخابرات الإيرانية) ونخبة مختارة من الميليشيات بإمطار المعتقل بقذائف وصواريخ مبدان خاصة ومتطورة إيرانية الصنع، وتدميره بمن فيه. وخطة أخرى محكمة نجحت إلى حد ما، وهي اإذا تم اختراق الطوق الأمريكي بالحيلة والوصول إلى الرئيس، يقوم الشخص المكلف بهذه المهمة باستغفال المجندي الأمريكي ونهب سلاحه وإطلاق النبار على رأس الرئيس ثم الانتحار. أما في المحكمة، فقد كان مخططاً بالطريقة نفسها. وبعد قتل الرئيس، يقوم زملاء الجندي بإطلاق النار وقتل زميلهم لطمس معالم الجريمة. لكن حذر الأمريكان حال دون ذلك، بعد أن نبهناهم عدة مرات سواء في وسائل الإعلام، أو من خلال لقاء اتنا معهم أثناء زياراتنا للرئيس أو فترة المحاكمة المسرحية.

## عرض نفي الرئيس

بعد مؤتمر القمة العربي المذكور في شرم الشيخ في أواخر شباط/ فبراير ٢٠٠٣، والمبادرات التي عرضت على الرئيس للتنحي وقبول النفي، كان الرئيس ير فض باستمرار ويقول: عشت في العراق، وأموت فيه. عام ٢٠٠٥، تكررت المحاولات بعرض النفي عليه. فكانت هناك دولتان عربيتان مرشّحتان لاستقباله، إحداهما دولة (...). وقد رأيت القصر بأم عيني. وكان معداً خصيصاً لاستقبال الرئيس صدام حسين. لكنهم أبلغوني أن هذا القصر هو ليس قصر النهاية بالنسبة للرئيس، على أن يعيش مع عائلته، بالإضافة إلى أموال طائلة يحدد مقدارها هو بنفسه. وفهمت الغرض من خلال بعض التفاصيل الأخرى التي لا أديد الخوض فيها لئلا أحرج أحداً. لكن الرئيس، دفض ذلك دفضاً باتاً، وقال مكرراً العبارة أكثر من مرة: "والله لن أخرج من هذا المكان إلا رئيساً كما اختارني الشعب أو شهيداً إلى قبري».

في أحد لقاء اتي الخاصة مع الرئيس، سألته مجدداً إن كان قد تم التفاوض معه من قبل الأمريكان أو أي طرف آخر. فنفى ذلك بالمطلق باستثناء طلب لأحد الجنر الات الأمريكان بعد عشرة أيام من اعتقاله. وكان هذا الطلب محدداً وليس تفاوضاً. وقد جاء سؤالي هذا للرئيس بعد سلسلة أقاويل صحفية وإعلامية هدفها واضح ومعروف ألا وهو الإثارة والربح، أو تشويه سيرة هذا الرجل العظيم ومسيرة 70 عاماً من النضال والبناء. كما جاء السؤال هذا إثر كلام لأحد الضباط في الجيش الأمريكي، وهو من الحرس الخاص الذي يشرف على اعتقال الرئيس، وكان هذا الطبك غير راض عما يجري من مسلسل التحقيق، وقبل أن تبدأ المحاكمة سألني: هل اطلعت على أوراق الدعوى، هل تناقشت مع موكلك .. إلخ من الأسئلة القانونية، وقد بدا عليه أنه ممتعض مما يجري، وكان يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً، وهي الغرفة التي وقد بدا عليه أنه ممتعض مما يجري، وكان يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً، وهي الغرفة الطريق أتواجد فيها لمقابلة الرئيس صدام حسين. ثم ما لبث أن قال: لا أعتقد أن هذا الطريق سيوصلك وموكلك إلى مبتغاكم، وإنما الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له سيوصلك وموكلك إلى مبتغاكم، وإنما الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له سيوصلك وموكلك إلى مبتغاكم، وإنما الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له سيوصلك وموكلك إلى مبتغاكم، وإنما الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له الني محام ..

هذا الكلام نقلته للرئيس، فقال: "لم يطرقوا بابي للتفاوض ولا يمكن لي أن أطرق بابهم، فذلك سيحسب علينا ضعفاً».

وقد أبلغت أنا شخصياً كل الأطراف المعنية بذلك، حيث كنت أدرك، ومنذ اليوم الأول لمهمتي الخطيرة، أنها ليست هي طريق النجاة، لأن الأمريكان لا يفهمون لغة القانون. وكنت مقتنعاً بأن الطريق السياسي هو الأسلم لخلاص الرئيس وبالتالي خلاص العراق من هذه المحنة.

### لعبة التصيد

كان الأمريكيون يأملون أن يوقف الرئيس صدام حسين المقاومة العراقية مقابل إطلاق سراحه، وبالطبع نفيه إلى خارج العراق. وأذكر في أحد الأيام، كان ذلك في الربع الأخير من عام ٢٠٠٥، من دون تحديد التاريخ! كنت عائداً من زيارة لبلد عربي في إطار المشاورات. عند وصولي إلى أحد الفنادق في عاصمة عربية، اتصل بي شخص أمريكي، وطلب مني أن نلتقي، فاعتذرت لأنني مرهق من السفر، وأود أن أعود إلى العراق لرؤية أهلي، وأنني سألتقيه بعد عودتي من العراق. لكن الرجل أصر، وقال إن الأمر مهم جداً. وفعلاً، التقيت به في الساعة الثانية عشرة ليلاً. كنت أعتقد، ومعي من يشاطرني الرأي، أن هذا الشخص هو أحد رجال المخابرات الأمريكية، لأنه من غير المعقول أن تترك أمريكا ومخابراتها هيئة الدفاع تعمل كما تشاء من دون أدوات أو رقيب.

قال لي: يا سيد خليل، إنني أعرف كم أنت مهتم بموضوع صدام، وأعرف بأنك لم تلتق به في حياتك إلا داخل السجن، ولم تكن يوماً مقرباً من السلطة و.. و.. إلخ، لكنني أريد أن أطرح عليك سؤالين، ويمكن بعد الإجابة عليهما أن أحقق لك ما تريد وتسعى من أجله (إنقاذ الرئيس)، لكن أود أن أسألك أولاً لماذا تجازف بحياتك وحاة عائلتك؟

قلت له: إن عدوان أمريكا على العراق أمر لا يمكن أن نغفره لأمريكا، وإنني كعراقي شاهدت الطريقة التي حاولت أمريكا استفزازنا بها باعتقال رئيسنا وعرض صورته على شاشات التلفزة بطريقة حاولتم فيها أن تقتلوا روح العراقيين والعرب، بالإضافة إلى أنكم أنتم من دمر بلدي، وأودعتم القيادة العراقية الشرعية داخل السجون. ثم إن الرئيس صدام حسين رجل قارب السبعين من عمره، فليس من الأخلاق أو العدل أن يحصل له ما حصل منكم.

قال: ماذا لو كان حصل انقلاب من الشعب والقوات المسلحة، ماذا سيكون

موقفك ؟ قلت: سيكون موقفي مع ما يريده الشعب، وبالطبع، فأنت تعرف أن الرئيس صدام حسين قد أعيد انتخابه مرتين، وقد شهد العالم أجمع نتائج هذين الاستفتاءين، ولم يتم الطعن فيهما من أية جهة، وبذلك اكتسبا الشرعية الدستورية والقانوئية. وهذه هي إرادة الشعب. تفضل واطرح أسئلتك.

فقال: إن صدام حسين يثق بك ويحترمك، وندرك بأنك تستطيع التأثير عليه، فهل تستطيع إقناعه بأن يوجه نداء إلى المقاومة في إحدى جلسات المحكمة للتوقف عن عملياتها ضد الأمريكان؟

بالطبع رفضت، وقلت: لست أنا من يُطلب منه ذلك.

ثم عاد ليسألني: هل صدام هو من يقود المقاومة، وما النسبة التي يقودها من الرجال؟

قلت: الرئيس صدام حسين هو من خطط للمقاومة، ويحظى بقيادة ما نسبته أكثر من ٨٥٪ لعمليات المقاومة إن لم نقل أكثر. ثم أرجو أن تعلم بأن خليل الدليمي هو محام وليس سياسياً. وقررت أن أغير اتجاهي وأذهب إلى سوريا بدلاً من العراق من باب الاحتياطات الأمنية.

هكذا، كانت المخابرات الأمريكية تحاول الدخول إلينا من شتى الأبواب، ولم يدركوا بأن إرادة العراقي الشريف لا تقبل المساومة.

حين نقلت للرئيس ما قاله هذا الرجل، قال: « أحسنت يا ولدي، وكأنني أوصيتك مسبقاً ما تقوله. لقد كانوا يسعون أن يحققوا مبتغاهم بوقف المقاومة، ومثلي لا يفعلها، ولو وضعوا رقبتي في الميزان، ثم إن هذا الرجل كان يريد أن يعرف مدى تأثير صدام حسين ونفوذه على المقاومة، لكن المقاومة لا تدافع فقط عن صدام حسين وإنما عن جميع الأسرى والمعتقلين، وبالأساس عن العراق».

#### لا مساومات

وأكرر، وأنا مسؤول أمام الله والتاريخ، أنه لم تحدث أية مساومة مع الرئيس صدام حسين منذ اعتقاله. ولو أراد الأمريكان أن يفاوضوه لحدث ذلك، إن لم يكن بعد الاعتقال، فالأولى أن يكون بعد صدور قرار حكم الإعدام. وعندها ستكون الخيارات أمام الرئيس صعبة لأنها ستكون وفق الخيار الأمريكي. لكن كل ذلك لم يحدث. أما الذين عاونوا الأمريكان وحالفوهم وأعطوهم المشورة من المتخاذلين والخونة، والذين خانوا الأمانة والعهد والوعد مع الرئيس، وقالوا للأمريكان إن الرئيس هو عقبة كأداء أمامنا لأي تفاوض معكم، هؤلاء جعلوا من ورقة الرئيس ورقة محروقة. أما ما تناولته الصحف عن المساومة، فإنما للإثارة الإعلامية وللسبق الصحفى ولأغراض أخرى معروفة لنا.

### البيان المجهول ؟

بتاريخ ٢٤/ ٢١/ ٢٠٠٦، اتصل بنا في مكتب "إستاد" (هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس ورفاقه) في عمّان، شخص ادعى أنه الدكتور فلان من مصر. لم تكن لدي أية فكرة عن هذا الشخص ولم أسمع به من قبل. قال إن لديه بياناً من القيادة العراقية توضح فيه ما يجري من أحداث في العراق والمنطقة، وخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وعدم ممانعة العراق من تسوية قضية الشرق الأوسط بشكل عام بما فيها القضية الفلسطينية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بتعاون كافة الدول.

وحسب زعم الدكتور، فإن عدي صدام حسين قام بتسليمه هذا البيان قبل العدوان، أي قبل الغزو الأمريكي للعراق بثمان وأربعين ساعة. لم يتمكن هذا الشخص من مغادرة العراق لتسليم البيان لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة، إذ تمت عرقلة سفره بشكل متعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما زعمه الدكتور.

سالته عما يريده بالضبط، فأجاب: أريد إرسال البيان لكم لكي تسلمه إلى الرئيس، وله أن يغير أو يحذف أو يضيف ما يشاء، أو كتابة بيان لتوضيح الحقائق بدلاً من هذا البيان كي يطلع العالم على حقائق الأمور بعد العدوان والتدمير، لأن الحقائق شوّهت بالكامل وخاصة ما تعلق منها بالرئيس نفسه.

بعدها، قام الدكتور بإرسال البيان المزعوم.

أثناء اجتماعنا في مكتب «إسناد» قبل تفويض ثلاثة من الزملاء المحامين بزيارة الرئيس في ٢٦/ ٢٦/ ٢٠٠٦ ، ناقشنا هذا الموضوع مع الزملاء الموجودين، واتفقنا على أن يأخذ الزملاء المفوضون البيان ليطلع عليه الرئيس ويتأكد من صحته، والخيارات أمامه مفتوحة. واعتبرنا هذا الاتفاق فرصة قد يكون للرئيس القول الغصارات أمامه مفتوحة واعتبرنا هذا الاتفاق فرصة قد يكون للرئيس القول الغصار فيها، وقد تساعد في الخروج من المأزق الذي يمر به العراق وقيادته. لكن الرئيس صدام حسين، لم يعلق على الموضوع، فاتصلت بالزميل المعني، فأجابني: «عرضت الموضوع ولم يجب».

# اللفصل اللثاني واللعشروت

# ماذا دار في جلسات التحقيق؟



سأولاصل اللرفاع عناك ولو كلَّفني فالك حياتي.

خليل الدليمي

عقدت هيئات التحقيق التي شكلتها سلطات حكومة الاحتلال عدة جلسات للتحقيق مع الرئيس الأسير صدام حسين ورفاقه الأسرى. وقد سبقت جلسات المحاكمة التي بدأت في ١٩/ ١٠/ ٢٠٠٥ .

وفي ما يلي مقتطفات من محاضر هذه الجلسات التي تحمل دلالات غنية عن الجوانب الإنسانية والجهادية والبطولية والقيادية في شخصية صدام حسين:

### الرئيس صدام حسين وعزل المحامين

في إحدى جلسات التحقيق عام ٢٠٠٥ ، تلا القاضي رائد الجوحي على الرئيس الطلب الذي أرسلته عائلته إلى المحكمة عن طريق البريد الإلكتروني لعزل جميع المحامين باستثناء المحامي خليل الدليمي، وذلك لتنظيم الوكالات الجزائية. فسألني الرئيس بما عهدناه فيه من حكمة وأخلاق عالية عن السبب، فأوضحت له بأنها رغبة عائلته بناء على مشورة مستشارها القانوني لإعادة تنظيم العمل بدقة ومسؤولية. فأبدى استياءه وقال: والله أنا خجل من هذا، ولا أريد أن أخدش كرامة أي عراقي، فكيف لي أن أجرح من يتطوع للدفاع عني في أصعب الظروف. وقال للجوحي: بعد أن استوضحت ذلك، فإنني أوافق على طلب عائلتي لأغراض التنظيم الأكثر دقة فقط، وليس لأى سبب آخر.

# لقاء الرئيس مع القاضي في ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٥

رائد الجوحي: صدام، هل توافق على عزل الوكلاء وتكتفي بالمحامي الأستاذ خليل الدليمي أم تبقي على وكالاتهم، وهذا بناء على طلب ابنتك رغد، والطلب هذا بيدي؟

الرئيس: «ربّنا لا تـزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنـك رحمة إنك لا تخلف الميعاد». بدءاً، فإنني أشـكر جميع المحامين على جهودهم، لكن من أجل إعـادة التنظيم ولضرورات المرحلة وما يحدث، فإنني أوافق على إلغاء جميع الوكالات والاحتفاظ فقط بوكالة الأستاذ خليل الدليمي.

رائد الجوحي: مستقبلاً، إذا قدم المحامي وكالة جديدة لتوكيل آخرين، هل توافق عليه؟

الرئيس: إنني أوافق على من يوافق عليه الأستاذ خليل، وأمنح تفويضاً للأستاذ خليل باختيار من يريده كشرط من شروط موافقتي على توقيع أية وكالة.

رائد الجوحي: في ما يتعلق بالمحامين العرب والأجانب، هل تطلب محامين عرباً وأجانب؟

الرئيسس: إن كانوا محامين عراقييـن أو عرباً أو أجانب، فإننـي أحتاج للتوكيل والاستشارة. وأفوّض الأمر كله للأستاذ خليل.

# جلسة ١٥/٩/١٥؛ صلابة وتحدُّ ورجولة

القاضي: صدام، اليوم باعتبارك القائد العام للقوات المسلحة سابقاً، نريد أن نعرف منك ما جرى في عمليات الأنفال؟

الرئيس: بسم الله الرحمن الرحيم : "ربّنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين" صدق الله العظيم.

في البداية أريد أن أقول إن صدام حسين ما زال رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة، إلا إذا أراد الشعب خلاف ذلك. وعليه فإنني أمتنع عن الإجابة لأن العدوان الذي قامت به أمريكا وما نتج عن ذلك باطل جملة وتفصيلاً. القاضي: نحن قضاة، وكنا قضاة في ظل النظام الذي كنت أنت رئيسه، وما زلنا قضاة.

الرئيس: لا يمكن وجود نظام قضائي بدون سلطتين تشريعية وتنفيذية. وأضيف، لو كانت لدي فرصة لأكون خارح المعتقل، لواصلت قيادة المقاومة ضد الاحتلال.

القاضي: هذه الجلسة تتعلق بما جرى عام ١٩٨٨ في عملية الأنفال. وباعتبارك كنت القائد العام للقوات المسلحة وتمتلك أوامر حركة القطعات العسكرية، أجبنا بشكل مفصل عن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة؟

الرئيسس: أكرر بأنني أمتنع عن الإجابة، ليس على هذا السؤال فقط، وإنما على جميع الأسئلة. وسبب امتناعي كوني ما زلت رئيساً للجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة، وأمتلك حصانة قضائية كاملة وفق الدستور. وثانياً وربما أولاً، لأن الاحتلال الأمريكي والتحالف الذي معه هو غزو وباطل، وما يترتب على الغزو والعدوان باطل. والتحقيق الجاري والهيئات التحقيقية في ظل الاحتلال باطلة لأن كل ذلك مخالف للدستور.

القاضى: أعتقد بأنك خريج قانون.

الرئيس: أتعتقد ؟! وأنا أيضاً أعتقد أنك خريج قانون. وأقول إن هيئة التحقيق فيها أناس هم أخواني وأعتز بهم، وعندما أتحدث، لا أقصد أحداً أو الإساءة لأحد.

القاضي: هل تمتنع عن الإجابة بشكل كامل؟

الرئيس: إلا إذا أراد الشعب.

القاضي: من المعيب أن لا تتكلم عن صلاحياتك.

الرئيس: توجد هيئات تحقيقية أخرى امتنع فيها القضاة عن إعطاء أسمائهم. ثم إنني مسؤول عن صلاحياتي الدستورية كاملة، وأفخر بها وعليها إن شاء الله، وأعتز بها أمام الله.

القاضي: استجوبنا سلطان، وعلي حسن، وفرحان الجبوري، وحسين رشيد،

وثبتوا حالة بأن الأنفال عمليات عسكرية. ولنترك الأمور العسكرية ولنذهب إلى الجرائد (فلان يزف برقية تهنئة حول عملية الأنفال) وهذه العمليات استمرت ستة أشهر وشاهدناها وشاهدها العالم. وعندما تأتي على سلطان يقول إن الأوامر تأتيني من نزار الخزرجي أو من صدام حسين.

الرئيس: علي حسن المجيد أو غيره، له صلاحيات وفق الدستور. وإن امتناعي عن الإجابة ليس انتقاصاً منك أو من شخصيتك.

القاضي: ليس لدي مشكلة في الإجابة أو الامتناع. أنا قاض منذ مدة، ويمكنني الوصول إلى جميع الأدلة بطرق أخرى. إذا أغلقت الباب، ليس لدي مشكلة، أنا أضع التكييف القانوني، وإن إغلاق الأبواب تحسباً من الإجابة أو التبرير هذا ليس له مبرر. هناك عدة أشخاص في العملية التحقيقية قد يتغير وضعهم وفقاً للتحقيق معك.

الرئيس: هل أكملت؟ ... عندما تجتزأ النظرة القانونية فنياً، تصل إلى خطوات خاطئة. إنني داخل احتلال ودولتي محتلة، وإذا بقي لدي عمر، فسأصرفه في طرد المحتل.

القاضي: تكلم في الجانب القانوني فقط.

الرئيس: أعتز بنفسي كمواطن أكثر من اعتزازي بالعناوين.

القاضي: إذا قلت كمواطن فالمواطن محترم أمام القائون عليه واجبات. فلا أريد أن أدخل في مساجلات أخرى، ولدي واجب محدد في ضوء ذلك، أحقق وأصدر قراراتي. أنا أعتز بقضائي الذي تعبت عليه. فحثى نكون محترفين، أنا أوجه الأسئلة والأمر متروك لك في الإجابة من عدمها.

الرئيس: قبولك أن تحقق خلافاً للدستور وتخرق القوانين وأنت خرقت الدستور بقبولك تشكيل الهيشات التحقيقية في ظل غياب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحت الاحتلال.

القاضي: عمليات الدفوع في الشرعية وغير الشرعية لا تتم في طور التحقيق. الرئيس: عندما لا يضبط الأساس ينهدم البناء. القاضي: جاء في أقوال المتهمين سلطان هاشم وحسين رشيد أن عمليات الأنفال هي عمليات عسكرية جاءت بقرارات عسكرية وصدرت عن القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، ونفذت من قبل القادة الميدانيين. وبما أنك كنت تشغل هذا المنصب في تلك الفترة من عام ١٩٨٨ حسب الوثائق والمستندات المتوافرة لدى المحكمة، فإنهم نفذوا الأوامر الصادرة منك مباشرة حسب السياق العسكري، فماذا تقول أنت ؟

الرئيس: (صمت الرئيس وفتح القرآن، ثم نظر محدقاً طويلًا في وجه القاضي).

القاضي: هل أكتب صمت ولم يجب؟

الرئيس: ....

القاضي: جاء في أقوال المتهم علي حسن المجيد الذي عين بموجب القرار ١٢٠ في ٢٩/٣/٢٩، مسؤول المنطقة الشمالية، ومنح الصلاحيات المشار إليها في القرار، ومذيّلة بتوقيع يعزى إليك، وهو قرار ترحيل القرى الكردية من المنطقة المحظورة أمنياً كانت بأوامر مباشرة منك. ما هو جوابك على ذلك؟

الرئيس: .....

القاضي للكاتب: أكتب السكت ولم يجب على السؤال ولم يتفوّه بكلمة ويستخدم فيها حقوقه القانونية". أكو نيّة تجاوب أو لا؟

الرئيس: أنا جوابي واحد ولن أتغير.

القاضي: في مفاوضات عام ١٩٩٢ التي جرت بين القيادات الكردية في تلك الفترة وبينكم، تم مطالبتكم بمعرفة مصير هذه العوائل وهؤلاء الأشخاص، وأجاب الوفد المفاوض الذي كان قسم من أعضائه علي حسن المجيد وطارق عزيز .. بأن ما جرى قد جرى ونتيجة عمليات الأنفال فقد انتهوا. باعتبارك كنت المسؤول الأعلى في الدولة، ما هي إجابتك على هذا السؤال؟

الرئيس: إن الذي كان ضمن الوفد هـ و الآن رئيس الدولة وعيّنه الأمريكان. وأنا لم أقابل أحداً منهم ولم ألتقِ بالوفد.

القاضي: حتى الربع (الجماعة) ؟

الرئيس: من هم الرّبع ؟

القاضى: طارق عزيز وعلى حسن المجيد.

الرئيس: نعمَ الرّبع! الله يدري.

القاضي: الله يدري بكل شيء، بالصغار والكيار ومسجلات عنده.

الرئيس: لا يضيع شيء إن شاء الله.

القاضي: (يبتسم) قواتنا تطهر قرداغ!

الرئيس: ألا تعرف هذا الكلام، أراك متعجباً، ألم تسمع هذا الكلام وكنت تعشه؟

القاضي: كل كلام تريد أن أسجله فأنا أسجله. اليوم هاي هيّه الكعدة ما عندنا شي. (القاضي يقرأ مقتطفات من جريدة).

الرئيس: ألم يرقص شعبنا من أقصاه إلى أقصاه فرحاً بالانتصار على إيران في الشوارع؟

القاضي: سؤال خارجي .. صدام كم مرة (إنسألت وما جاوبت) من عام ١٩٣٧ وحتى عام ٢٠٠٥ ؟

الرئيس: كنت أجيب عندما أريد أن أجيب، وتاريخ صدام حسين واضح ولم يتغير منذ الخامس إبتدائي.

القاضى: (يكرر ذات السؤال).

القاضى: شرف المهنة قد يتطلب ترك الميز (الطاولة).

الرئيس: الأساس هو المبدأ عندما قلت أمتنع عن الإجابة.

القاضي: ستظلم أناساً أبرياء.

القاضي: أنا لا أعلم بالغيب. لدي وثائق وأستجوب وأعزز. فعندما يطلب فلان الشهادة ويقول إسألوا صدام، وأنت لم تجب ماذا نقول؟

الرئيس: بيد الله.

القاضي: كلنا بيد الله.

القاضى: حرب إيران/ الردفي ٢١/٩/٠١٩ هل كانت هذه الحركة بأمرك؟

الرئيس: لقد أجبتك.

القاضي: لماذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية في هذه العمليات، وباعتبارها من الأسلحة الاستراتيجية، فلا يتم استخدامها إلا بأمرك، فلماذا أعطيت الأوامر باستخدامها ؟

الرئيس: أحب أن أقول شيئاً للتاريخ، إذا اتقطع إيدين صدام حسين ولا يعطي أمر بقتل عراقي، ولو تقطع رقبة صدام حسين لا يمكن أن يضرب شعبه بالكيماوي.

القاضي: سيتم إسماعك تسجيلاً صوتياً باجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة في تلك الفترة يبين فيها أحد الضباط تأثير الأسلحة الكيماوية في تلك العمليات وبالتحديد في منطقة قرداغ وهي التي كانت إحدى المناطق في عمليات الأنفال الثانية.

القاضي: سأبيّن لك صوتك وأنت جالس في الاجتماع.

الرئيس: الدوبلاج يعمل كل شيء والتسجيلات الصوتية، وأنت كقاض، لا يؤخذ بها.

الرئيس: (أثناء سماعه الشريط) هذا حديث يجري والحرب جارية مع إيران. القاضي: أنا لم أقل خلاف ذلك.

القاضي: أحد الضباط يقول في التسجيل إن الضربات الكيماوية لم تستشمر في قرداغ عندما استخدمت. فما تعليقك؟

الرئيس: تصحيحاً لكلامك، هذا الحديث أثناء الحرب مع إيران، والحديث كان لطرد العدو الإيراني من قرداغ.

الرئيس: هـل سـألت نـزار الخزرجي .. لـم تستطيعوا سـواله لأنـه هـرب وتعرفون موقفه.

القاضي: وعن وفيق ماذا تقول ؟

الرئيس: أنت لا تسجل ما أقوله، وتجتزيء وتسجل ما تريده أنت.

القاضي: من خلال الوثائق والمستندات والصحف التي يشير تاريخها إلى عام ١٩٨٨ فإن من الواضح أن ما جرى في عمليات الأنفال من عمليات عسكرية وأوامر صدرت من المسؤولين كانت صادرة منك. ماذا تقول؟ الرئيس: هل يجوز لك كقاض أن تستخدم ما ينشر في الصحف كدليل؟ القاضي: هل لديك جواب؟

القاضي: تم العثور في القبور الجماعية في منطقة الحضر الواقعة في صحراء نينوى ومنطقة صحراء السماوة قرب (نقرة السلمان) على مئات الجثث تعود لنساء وأطفال ورجال، وإن أغلب المستندات التي بحوزتهم تشير وتؤكد أنهم من أبناء شعبنا الكردي والذين تم أسرهم في عمليات الأنفال ومن سكنة القرى التي شملت بعمليات الأنفال .. وباعتبارك القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، فإن العمليات العسكرية تكون بناء على أوامرك. فلماذا تم قتل هؤلاء الأسرى؟

الرئيس صدام: إذا كان تم قتل هـ ولاء بعمليات عسكرية، فهذا شيء. وإذا أردت أن تمهلني ٧٧ ساعة، فإنني أستطيع أن أجمع لك مئات الجثث.

القاضي: لماذا منحت علي حسن المجيد كافة السلطات في مكتب تنظيم الشمال، ومنحته أيضاً سلطة إصدار الأوامر إلى القيادات العسكرية في منطقة الشمال، هل كانت هناك أسباب خاصة؟ وهذه الصلاحيات منحت إلى المذكور بموجب القرار ٢٠ في ٢٩/٣/٨٠١.

الرئيس: لقد أجبتك عند خط البداية .

القاضي: لماذا سمحت لعلي حسن المجيد أن يستخدم الأسلحة الكيماوية في هذه المنطقة ؟

الرئيس: أعطني الوثيقة التي تثبت ذلك، فهمذه طريقة لتهييج (إثارة) الرأي العام، وأتحدى كل العالم أن يثبت أن علي حسن المجيد أو غيره استخدم الكيماوي ضد شعبه.

القاضي: أنت لا تجيب وتضع الحقيقة في مكانها.

الرئيس: كل شيء في وقته حلو.

القاضي: ماذا تعني الضربات الخاصة ؟ هل المقصود بها الضربات بالأسلحة الكيماوية؟

الرئيس: الضربات الخاصة تعنى ضربات بعينها .

القاضي: كل المتهمين أجابوا بأن الضربات الخاصة هي استخدام الكيماوي. الرئيس: تعليقاً على كلامك، حتى ضربات المدفعية استفهمت عليها.

القاضي: هل أثبت ذلك أم على المبدأ؟

الرئيس: لا ... على المبدأ .

القاضى: كم عدد المكرمين بعد الأنفال؟

الرئيس: كل الأبطال الذين أبلوا بلاءً حسناً في الحرب تم تكريمهم .

القاضي: كم عدد الضباط والمراتب الذين تم تكريمهم ؟

الرئيس: لو كنت أنت رئيساً للجمهورية، هل تتذكر عدد الذين كرمتهم ؟

القاضي: هل أثبت هذا الجواب ؟

الرئيس: على المبدأ.

القاضي: أنت أصدرت الأوامر بعمليات الأنفال وكنت مباركاً لذلك ؟

الرئيس: خطي معروف وتوقيعي مثبت.

القاضي: هل بزونه (قطة) راحت بالأنفال؟

الرئيس: السيّئ والعميل، البزونه أفضل وأشرف منه .

القاضي: لم أقتنع بالإجابة .

الرئيس: تراني أعلى منك فإذا اقتنعت بشيء تصرف.

القاضي: من هو ؟

الرئيس: المتكلم.

القاضي: لماذا أصدرت الأوامر بتدمير المناطق المدنية على الرغم أن هذا الأمر مخالف للقانون في المناطق الشمالية ؟

الرئيس صدام: تدمير الرمادي وفق القانون ؟ تدمير تكريت بطائرات إف ١٦ هذا قانون ؟

القاضى: (جاوبني) على سؤالي.

القاضي: أنت سكتَ عن الحق.

الرئيس: لن أسكت عن الحق لا والله.

القاضي: لم (تجاوب).

الرئيس: لا جواب .. على المبدأ.

القاضي: وفقاً للمسؤولية وكونك كنت قائداً عاماً للقوات المسلحة وأمين سر التنظيم للقيادة القطرية، فأنت المسؤول الأول عن قتل جميع السكان المدنيين في عملنات الأنفال.

الرئيس: من أين أتيت بهذه الفذلكة؟

القاضي: لا تقل لي هذا، من حقى أن أوجه كل الأسئلة.

الرئيس: أنت تسألني للاستفزاز.

الرئيس: والله يا رائد يا ابن الجوحي لو لم تصبح قاضياً بزمن صدام حسين، لما كنت الآن، لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الفرصة التي منحها صدام حسين.

القاضي: لا (تجاوب) على أمور خارجية.

القاضي: أنت اليوم حتى اللي عيّنته تقول ما عيّنته.

الرئيس: أنت شتقول (ماذا تقول)؟

القاضي: أنا ما عندي جواب.

القاضي: إن المتهم على حسن المجيد ذكر أن الترحيل صدر بناء على أو امر بالنسبة للقرى الكردية؟

الرئيس: جنابك تعرف من رخل أهل الموصل تحت تدمير الجيش الأمريكي.

القاضي: أريد جواباً أضعه على الورق.

القاضي: قدمت إليك مديرية الاستخبارات العسكرية عام ١٩٨٧ دراسة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، وحصلت موافقتك بعد نهاية هذه الدراسة لمادتي (الزارين والخردل) والمخاطبات التي جرت فيها. وقد أكد المتهم صابر الدوري وجود هذه الدراسة كما أكد هذه الواقعة حامد يوسف حمادي الذي كان يعمل سكرتيراً لديك، فما هو تعليقك؟

الرئيس: استخدامها ضد الشعب لو ما تريد ذكر الدولة؟

الرئيس: ليس لدي إجابة .

القاضي: ماذا تقرأ الآن ؟

الرئيس: ما تيسره الحكومة الأمريكية، الأشمياء التي ليس فيها سياسة كالشعر والقرآن الكريم.

القاضى: هذه ليس فيها سياسة.

الرئيس: الديمقراطية الأمريكية لا تحب السياسة. لا صحف ولا مجلات ولا راديو ولا تلفزيون، باعتبارها من مستلزمات الديمقراطية.

القاضى: أرى صحتك الآن أفضل من السابق!

الرئيس: إن شاء الله.

القاضي: متى يراك الطبيب؟

الرئيس: موجود.

القاضي: كيف وضع عملية الفتق التي أجريت لك ؟

الرئيس: الحمد لله.

القاضي: لكن خارج نطاق الخدمة.

الرئيس: سالم مسلح لا يكبر إلا في عقله.

القاضي: لم (تجاوبني) على أسئلتي. هم يقولون أوامر وأنت لم تجبني.

الرئيس : في عام ١٩٦٤ كنت عضو قيادة وخططنا للثورة، ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس النامق، وأثناء التحقيق ضعف أحدهم فكشف في التحقيق الخطة ضد البكر، وعندما سألني القاضي، قلت له أنا خططت. فقال وأبو هيثم (البكر) ؟ قلت له: نشك بعلاقة (أبو هيثم) بعبد السلام عارف.. وهكذا رفعت عنه الثقل، فالرجال مواقف. وكان عدد الذين اعتقلـوا آنذاك من ١٣٠٠-١٣٠٠ بينما كان عدد المنفذين ٧ أشخاص.

القاضي: لكنك لم ترفع النهمة عن أحد.

الرئيس: في مذكراتي التي قدمتها لك فيها وضوح كاف.

القاضي: لم ترفع عن ربعك أي شيء.

الرئيس: كلُّ شيء بوقته.

القاضي: هناك قصة عن هديب وشقيقه.

الرئيس: لا تحاول أن تدس.

القاضي: هل أنت محكوم سابقاً ؟

الرئيس : أعود إلى إجابتي عنـ دخط البدايـة .. وحتى لا يحصـل التباس. لم أحكم إلا على ما يخص خدمة الشعب.

القاضي: أختم .. هل توقع أم تحتفظ بحقك بعدم التوقيع؟

الرئيس: أحتفظ بحقي بعدم التوقيع.

# جلسة التحقيق في أحداث عام ١٩٩١

رئيس الجلسة التحقيقية: القاضي على الربيعي الأعضاء: عدنان البدري وعبد الحسين حطاب مكان التحقيق: مبنى القيادة القومية.

القاضي: أستاذ خليل هل عملت الوكالات؟

خليل الدليمي: نعم وهذه ثلاث نسخ .

الرئيس: أليس من المفروض أن ألتقي بالمحامين قبل المجيء إلى هنا ؟ القاضي: هل توقع وكالات السادة المحامين ؟

الرئيس: أية قضية التي أوقع وكالاتها ؟

القاضي: قضية عام ١٩٩١.

الرئيس: أوقع لهم على كل شيء.

القاضي: أعطني اسمك وعنوانك.

الرئيس: هل أنت قاض ؟

القاضى: نعم أنا قاض.

الرئيس: أنت تعرف وشعب العراق يعرف ما هو اسمي وعنواني.

القاضي: بموجب المحضر ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٥.

الرئيس: أنالن أتنازل عن صفتي الرسمية. شعب العراق اختارني رئيساً وقائداً له.

الدليمي: استناداً إلى الفقرة ب من المادة ١٢٦ من قانون إصول المحاكمات

الجزائية، والفقرة ٩ من المادة ١٩ مـن قانون المحكمة، والفقـرة ج من القاعدة ٢٧

من قواعد الاجراءات وجمع الأدلة، فإن لموكلي السيد الرئيس صدام حسين الحق في التزام الصمت، ولا يجبر على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه أو الإدلاء بأية إفادة أو بيان باستثناء التعريف بالاسم واللقب والمنصب والمواليد، من دون أن يفسر هذا الصمت كدليل ضده، والسبب لأن الغزو باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل جملة وتفصيلاً بما في ذلك محكمتكم، وكل هيئات التحقيق المشكلة من خلالها. وكان المفروض أن نلتقي مع موكلنا السيد الرئيس قبل حضور الجلسة، ولكنك رفضت.

القاضى: أنا لم أرفض.

الدليمي: أنت رفضت. هكذا أبلغنا الأمريكان.

القاضي: كان من المفروض أن تقدم طلباً.

الدليمي: هذه سابقة غير معمول بها إلا من قبلك أنت. فعادة تتم اللقاءات بدون طلبات، وهذا حق مشروع. ولا تنس أن هذه جلسة تحقيق وليست محاكمة.

القاضى: نحن لدينا اسمك وعنوانك، فهل تعطينا اسمك وعنوانك ؟

الرئيس: إسمي صدام حسين عبد الغفور المجيد. مهنتي/رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية المجاهدة. مواليد/ ١٩٣٧. أسكن في بغداد عاصمة العراق، القصر الجمهوري.

القاضى: ما هو منصبك الحزبى ؟

الرئيس: لا أقوله لأن الحزب الآن سري، ولا تسمح لي أخلاقي أن أقول ذلك لأنه يؤثر على عملنا النضالي وهو سرّ من أسرار العمل.

القاضي: بتاريخ ٢/ ٣/ ١٩٩١ حصل اجتماع للقيادة حيث استدعيت عدداً من أعضاء القيادة القطرية المنحلة وأعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، فما الذي حصل في هذا الاجتماع ؟

الرئيس: لم أطلع على أية ورقة، ولم ألتق بالمحامين، وبالتالي فلا إجابة. القاضي: تفضل السؤال من الهيئة التحقيقية.

الرثيس: لو افترضنا مجازاً أن المتهم هو غير صدام حسين، أليس من المفروض أن يطلع المتهم على الأوراق وخاصة نحن في العراق ويوجد قضاة ؟ القاضي: المحكمة ترجع للمتهم، يوكل محامياً أو لا حسب رغبته.

الرئيس: المحامي وكيل وليس بديلاً، ولا يمكن أن يلغى دوري حتى ولو وجد ألف محام. كان من الواجب أن أطلع على الأوراق لأمارس دوري.

القاضي: كان من المفروض أن يبلغك المحامي بالتفاصيل.

الرئيس: ليس المحامي، وإنما أنتم. كان من المفروض أن تتركوا لي فرصة الاطلاع على الأوراق.

القاضي: بتاريخ ٢/ ٣/ ١٩٩١ حصل اجتماع لعدد من أعضاء القيادة، حيث تم استدعاء عدد من أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان من بين الحاضرين طه ياسين رمضان ومحمد حمزة الزبيدي وحسين كامل وعبد حميد محمود وآخرون. وكان هذا الاجتماع يتعلق بأحداث ١٩٩١. فما الغاية من هذا الاجتماع، وهل تم تكليف الحاضرين بقيادة القطعات العسكرية في تلك الفترة، وهل تم وضع الخطط والأسلوب والمنهج الذي يتم الاعتماد عليه من قبل المذكورين؟

الرئيسس: أقول رغم أن قولي هذا لا يعني اعترافاً بالحكومة أو بالذي شكل هذه الهيئات، فلهذا ألتزم الصمت.

القاضي: لا يوجد لديك أي جواب عليه ؟

الرئيس: أجبت.

القاضي: ما عندك جواب غير الصمت ؟

الرئيس: أليس الصمت حقاً ؟

القاضي: أجاب: ألتزم الصمت والسكوت.

الرئيس: لم أقل السكوت.

القاضى: كان هناك في المنطقة الجنوبية المقر المتقدم للقوات المسلحة، وهم أعضاء هذا المقر. لماذا تم تشكيل هـ ذا المقر، وما هي صلاحيات هذا المقر المتقدم في البصرة؟

الرئيس: لو كنت أنت أحد أعضاء القيادة افتراضاً، وصدام رئيسك، هل تتأمل أن يقول إن أعضاء القيادة فلان وفلان ؟ لو كان بالتكريم لقلنا وأنصفنا الرجال ولقلنا أسماء الرجال. إذن ألتزم الصمت.

القاضي: هل أثبت ذلك ؟

الرئيس: هذا سؤال للتوضيح ولأنك لم تثبت ما أردت سابقاً، فإنني التزم الصمت.

الرئيس: ثبت توضيحي إن العراق محكوم من قبل أميركا ولا تحتد علي لأني أصير فوكاك (فوقك).

القاضي: هل تريد أن أثبت التوضيح أم لا ؟

الرئيس: ألتزم الصمت.

الرئيس؛ استجابة مني لهيئة الدفاع، فإنني ألتزم الصمت.

القاضي: لقد تم تكليف حسين كامل بقيادة القطعات العسكرية بالقرب من محافظة كربالاء، وعند تواجده قرب محافظة كربالاء، قام بضرب وقصف المدينة وضرب مرقدي الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام، فهل أمرته بذلك، وهل علمت بما فام به حسين كامل في كربلاء، وما هي الإجراءات التي اتخذتها آنذاك ولا سيما كانت له مقولة شهيرة في كربلاء مخاطباً الإمام الحسين عليه السلام: أنت حسين وآني حسين وانشوف من ينتصر.

الرئيس: ألتزم الصمت.

القاضي: هل اطلعت على تقرير طارق عزيز بخصوص الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والمعلومات الواردة فيه، وما هي إجراءاتك بخصوص ذلك التقرير، وما القرار الذي اتخذته في حينه ؟

الرئيس: ألتزم الصمت.

القاضي: بعد الانتهاء من أحداث ١٩٩١، حصل تكريم لأعضاء القيادة والقادة العسكريين والأجهزة الحزبية وخاصة بموجب المرسوم الجمهوري رقم ٢٣٩ في ٢٤/ ١٩٩٢/٥، فعن وعلى أي شيء تم هذا التكريم ؟

الرئيسي: كثير من الناس تم تكريمهم. وإن كل وثبقة تحمل توقيعي، وثبت صحتها، فأنا أتحمل مسؤوليتها.

المدعي العام: شاهد عيان وهو من مثات النسهود من ذوي الفطنة وأصحاب الكفاءة، تم اعتقاله وإرساله إلى الرضوانية. وهناك تم وضعه في أحد الجملونات التي يقدر عددها ب ١٢ جملوناً. وكان في كل جملون أكثر من ٢٠٠٠ معتقل تم إعدام الموجودين في القاعة جميعهم. والسؤال هنا يدور حول المتهم طارق عزيز الذي كان يقوم بالتنسيق مع مدير الأمن العام على اختزال عدد المعتقلين حول أحداث ١٩٩١ وجعلها من ١٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ثم اختزلتم العدد وجعلتموه ١٠٠٠، وهؤلاء تم إصدار الأمر بتنفيذ حكم الإعدام بهم من قبل المحاكم الخاصة التي أمر بتشكيلها .. فما هي إجابتك ؟

الرئيس: ما ذكره المدعي العام، كان يفترض التحقق منه من خلال الساكنين في الرضوانية من عدد الجملونات، حيث إن الرضوانية منطقة كبيرة مأهولة بالسكان. أما الجوانب الأخرى من السؤال، فليس لدي إجابة عليها.

المدعي العام: شاهد من كردستان من ذوي الفطنة والأخلاق والمصداقية، ذكر أنه في ٤/٤/١٩٩١ أحاطت قوات الجيش بالمدينة إحاطة المحبس بالمعصم، ثم قامت بصب حممها عليها.

الرئيس: أيها الذوات، لقد استمعتم إلى الخطبة وليس الإفادة التي ألقاها المدعي العام لتتبين هيئة التحقيق الحقيقة من الهوى. إن المنطقة الشمالية معروفة من الناحية المناخية، ومن المعروف أن الأسبوع الأخير ما بين ٢٦-٢٧/٤/١٩٩١، يكون الطقس في ذلك الوقت ليس كالطقس الذي ذكره المدعي العام. أما هروب المواطنين فيفترض التحقق منه، هل حصل قبل مجيء القوات المسلحة أم بعد مجيئها. وعند ذلك بإمكان الهيئة التحقيقية أن تتحقق، حيث يوجد قبر واحد مدفون فيه ٢٠٠ شخص الذين وقفوا مع الأستاذ عزة إبراهيم، وبإمكانكم التحقق من ذلك من خلال قادة الفرق والأستاذ جلال طالباني والسيد طه محي الدين معروف. أما الجوانب الأخرى، فألتزم الصمت.

المدعي العام: شاهد عيان آخر برتبة عسكرية كبيرة من الفرات الأوسط يفيد بأن طالع الدوري وفرحان الدليمي ومحمد جواد عنيفص كانوا ينفذون القتل أمامه. وقد اعتقل هذا الشاهد هذا الشاهد

الصواريخ والمدفعية تطلق نيرانها على كربلاء، وشاهد قبوراً جماعية تم استخراج ٤٠٠ قتيل منها، فماذا يعلق المتهم على ذلك ؟

الرئيس: لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء العام على عشرات ومئات الذين يسقطون الآن يومياً نتيجة الفتنة الطائفية في بغداد وبعض مناطق العراق؟ إذن تعليق صدام حسين على كل إيذاء يحصل لعراقي الآن أو قبل الآن بدون وجه حق، ومن غير حق، فإن هذا عمل جبان وجريمة.

المدعي العام: هل كان المتهم داخل العراق ويمارس صلاحياته كرئيس جمهورية ؟

الرئيس: لا أجيب عن هذا السؤال لأنه لا يستحق الإجابة.

# لالفصل لالثالث ولالعشروت

# جوانب إنسانية في شخصية الرئيس

يههنا أللا نفسر أي عراقي، وقد قلت الرفاقي في اللهعتقل عندما اللتقيتهم على هامش ما يسهى بالهمكية، ألمِن كلّ عراقي المؤال المنقط ألفظ ألفظ أو المتصرف وأراه أن يعيد المنظر بهوتفت ويعرل ويتوب، فإن باب الملتوبة مفتوع حتى أخر ساحة قبل المعللات المنصر بإذن اللهم، واكلن الله يتساوى مع أصعاب اللهيهات واللحظوة الموطنية اللزين بقوا على الإيهانهم، واكلّ على أساس اللهوتف الموطاء.

(صدام حسين في المعتقل)

## روى لي الرئيس بعضاً مما يتذكره عن علاقته بأبناء شعبه فقال:

الكنت أحب تربية ورعاية المواشي والإبل، وأنواع أخرى من الحيوانات وخاصة الأليفة. وذات يوم، وأثناء زيارتي لمحافظة صلاح الدين، انتهزت الفرصة لأتفقد الأغنام العائدة لي شخصياً. كان الوقت ربيعاً، وكانت الأرض مغطاة بالعشب. لكنني، حال وصولي، فوجئت براعي الغنم يضع تلك الأغنام في مكان لا عشب فيه، أو فيه القليل. وكنت أمسك عصا في يدي، أتوكأ عليها في تلك الأرض الموحلة، وأنبش بها الأرض لجني الكمأة. فسألت الراعي لماذا لا يرعى الأغنام في مكان مجاور أفضل. وكنت قد تأثرت جداً لوضع تلك الأغنام الجائعة. فقمت بوخز الراعي في كتفه، لكن بشكل لا يؤذيه، وتنبيهه بألا يحصل ذلك في المستقبل. وعدت إلى بغداد .. لكنني لم أنم تلك الليلة، لاحتمال أنني ربما آذيت ذلك الراعي. في اليوم التالي، أبلغت السكرتير بضرورة إحضار الراعي. وحين جاء، كان خائفاً، متوقعاً أن أعاقبه. استقبلته، وعانقته، واعتذرت منه. شم كرمته وانصرف غير مصدق ما حصل. عندها شعرت براحة البال والضمير .

«وذات يوم، كنت أتجول في بغداد، فشاهدت بعض المتسولين، وكنت أكره هذه الظاهرة، وأشدد على دور رعاية الأيتام ورعاية العجزة، وإعطاء الرواتب لكبار السن، بالإضافة إلى منح الرواتب لمن يعيل العجزة. طلبت من السكرتير جمع كل المتسولين في بغداد، ولأكثر من مرة، فتناولت الطعام معهم وقمت كذلك بتكريمهم، وتمنيت عليهم ألا يعودوا لمزاولة تلك الحالة غير الحميدة. "كنت أفتح مكتبي لمقابلة أبناء شعبي، وحتى من أخواننا العرب الذين يقيمون وسط شعبنا. وكنت أقابل المواطنين حتى أوقات متأخرة تصل أحياناً إلى الفجر وحتى الصباح، ثم أواصل عملي في اليوم التالي بين العراقيين، أتفقد أحوالهم وأمورهم المعيشية. وكنت أشعر بالراحة التامة عندما أقابل عدداً أكبر، وأحل مشاكلهم. وحين أخلد للنوم، أشعر أن ضميري مرتاح وأنني أديت خدمة ملموسة للمواطن".

### وتحدث الرئيس عن ظروف حياة عائلته منذ ولادته فقال:

"عندما ولدت عام ١٩٣٧، كان والدي قد توفي قبل خمسة أشهر. وعلمت أنه، رحمه الله، توفي بعد معاناة من مضاعفات إثر تمزق في إحدى كليتيه نتيجة كسر في أحد الأضلاع، مما أدى إلى بروز عظم ضرب كليته ومزقها. وهذا حصل نتيجة موقف رجولي لوالدي عندما انتخى لامرأة عراقية من الأقارب كادت أن تضام. فلم يحتمل والدي الموقف، فقام بالقفز من أعلى حائط الطين المرتفع لكي يحمي تلك المرأة. وحاول أن يلحق باللص، لكن حصل له ما حصل، وبقي فترة طويلة، حسب ما روته والدتي، رحمها الله، يتبول دماً. ثم بدأت إصابته تتضاعف، وحالته تنحدر نحو الهزال، حتى ضعف جسمه شيئاً فشيئاً.

"بعد ولادتي، تزوجت أمي. وهذه عادة من عادات أهل العراق بشكل عام، وأهل القرى خاصة، أن تتزوج الأرملة لكي لا تواجه قسوة الحياة. لكن والدتي لم تكن موفقة في هذا الزواج، حيث كان الحاج إبراهيم الحسن، رحمه الله، قاسياً جداً معها بسبب طبيعة الريف وصعوبة الحياة والفقر والتخلف، وأمور أخرى .. حتى شملت قسوته أحياناً صدام حسين، حيث كان عمري آنذاك بضع سنوات. لكنه ما كان يفرق بيني وبين ولده إدهام الذي كان من زوجة أخرى له.

"كنت أنهض في الصباح الباكر وأذهب بعيداً عن الدار والقرية، فأقوم بجمع الحطب، مهمتي اليومية رغم قسوة الجو شتاء وصيفاً. كما كنت أقوم بمساعدة الوالدة برعي البقرات والنعجات التي كنا نملكها. وكنت أنفذ أوامر الحاج إبراهيم الحسن لحبه لي وعدم تفرقته في المعاملة بيني وبين باقي أولاده، سبعاوي، وبرزان ووطبان، وكان قاسياً مع إبنه إدهام لاعتقاده أنه لم يوفق بالذكاء.

بالإضافة لذلك، كنت أقوم بممارسة الزراعة، والسقي، ورعي المواشي والأغنام ... وبسبب رغبتي في التعلم، انتقلت إلى بيت خالي خير الله طلفاح، رحمه الله .

اعشت حياة قاسية جداً سواء في طفولتي أو شبابي. وحينما كنت في سدة الحكم، كنت حريصاً على خدمة شعبي، لأكسب رضاه ورضا الله. لم أفرق بين أبناء شعبي، ولم أحقد على أحد، حتى الشخص الذي يسيء، لم أكن أكرهه، بل أكره فعله. وكنت أفرح كثيراً عندما يعود عن الخطأ إلى جادة الصواب».

عندما قرر الرئيس الخروج من بغداد في ٢١٠ / ٢٠٠٣، طلب من حمايته الانصراف إلى عوائلهم، وشكرهم على موافقهم، وبقي معه عدد قليل من أفراد حمايته الخاصة الذين يثق بهم. وكان يستفسر منهم عن أحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية، ويسأل الواحد تلو الآخر إن كان متز وجاً، وعدد أو لاده، وعدد الإناث، وهل هناك من يعيل العائلة غيره .. وكثير من الأسئلة التي تدل على الجانب الإنساني فيه. ومن ذلك أن الرئيس كان يعيل مجموعة من الأطفال اليتامي كانوا يقيمون معه. وقد كبر هؤلاء الأطفال، وكانوا يدعونه «بابا». وبعد احتلال بغداد، كان الرئيس يجلس مع ابنه قصيّ وكانت تربطه به رابطة قوية، وقال له: يا فلان، أنت تبقى مع عائلتي تحرسها. فقال هذا الشاب: أنا لم ولن أبقي إلا مع عمي ووالدي الرئيس.

## علاقة الرئيس بالمحامين

كان يستقبلنا بفرح غامر مطلقاً عبارات الترحيب ويردد في أكثر من مناسبة: «أنتم نشامى لم تقصروا في المحكمة وخارجها وعملتم كل ما في وسعكم، وأنا لا أسمعكم فقط وإنما أحترمكم وأحترم رأيكم بل وأنتم في مقدمة الذين أحترمهم ، وكنت أتقدم زملائي بالسلام عليه، إذ كان الرئيس حريصاً حتى وهو في المعتقل، على القدم والمنصب على أساس المسؤولية ويؤكد على التزامنا بالأقدمية. وكان يقول لزملائي إن عليهم أن يجلسوا بعد أن يجلس زميلهم «أبو علاء»، أي خليل الدليمي، لأنني رئيس الهيئة وأقدمهم من حيث التطوع.

لم تؤثر سنوات المعتقل الطويلة بالنسبة للرئيس على سلوكياته وطبيعته التي نشأ عليها، فقد كان يهتم بسلوكنا ومظهرنا باعتبارنا محسوبين عليه في كل شيء. فقد كان يلفت نظره مظهرنا وحتى طريقة الجلوس والكلام والحركات. كان يحب التنظيم في كل شيء. وحتى حين كنا نتناول وجبات الطعام معه على مائدة واحدة، وفي جميع اللقاءات، كان يتفقد كمية الطعام المقدمة لكل واحد منا.

كان الرئيس يطلب منا نقل تحياته إلى عوائلنا، بالإضافة إلى الأقرباء والشعوب التي ينتمي إليها الزملاء المحامون. وفي كل مقابلة، كان يطلب مني أن أقبل رأس والدتي، ويحملني السلام لأو لادي وأقربائي وعشيرتي وشيخها وشيوخ القبيلة. كان يفرح كثيراً عندما يبلغه سمجانوه بقدوم المحامين، وكذلك في المتاسبات والأعياد. وفي ذكرى أعياد ميلاده، كان يتذكر كيف كان العراقيون يحتفلون بهذه المناسبة، ويشعر بالألم، ويقول:

" لم أطلب من أحد أن يقيم أية مراسم أو احتفالات تخص صدام حسين، سواء في عيد ميلادي أو ما يتعلق بي شخصياً. وتركت الأمر للشعب يتصرف كما يشاء، وحتى بالنسبة للنصب التي أقيمت، لم يكن لي أي مقترح، ولم يطلب مني شخصياً ذلك، وتركنا للشعب ومنظماته حرية التعبير، إلا بعض الأمور التي تعتبر جزءاً من تراثنا مثل نصب الجندي المجهول أو نصب الشهيد أو نصب لبعض الرموز التاريخية أو بعض النصب الرسمية أو التي تزيد من جمالية العراق وتاريخه وحضارته. فقد كان لنا دور فيها الله وفي الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، كان يطلب مني زيارته. فكنت أزوره حاملاً معي الهدايا من المحبين.

لقد كنا نحن المحامين، الصلة الوحيدة له مع العالم. وبعد استشهاد الزميل المحامي خميس العبيدي، نائب رئيس الهيشة، طلب مني الرئيس، وقد تأثر جدا لاستشهاد الزميل، أن أتوقف عن زيارته، وكذلك بقية الزملاء، خوفاً علينا. وقال لي: «يا وليدي «أبو علاء»، أخشى عليك من هؤلاء الأوغاد، فأطفالك بحاجة إلى رعايتك أكثر مني. أما أنا فلي رب لن يهملني ". ويضيف: «إن ضميري يؤنبني لاستشهاد زملائك ولا أريد أن يخسر أحد منكم حياته في سبيلي».

هكذا كان هذا الرجل العظيم. وكان يتأثر جداً عندما ننقل له مشاعر العراقيين والعرب.

## قرارات المحاكم سابقاً

وقد سألت الرئيس حول ما يقال بشأن قرارات الإعدام التي اتخذت في عهد الدولة الوطنية وموقفه منها، فقال :

« إن عقوبة الإعدام وضعها دستور العراق وقوانينه. وهذه العقوبة معمول بها، ليس في العراق فحسب، وإنما في معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة. وقد وجدت هذه العقوبة لجرائم كبرى مثل الخيانة العظمى، أو عندما يصل الجاني إلى مرحلة لا يمكن إصلاحه بعدها، أو إنه ارتكب جرائم قتل أو انتهاك شرف.

"إن الذي يخون بلده، لا يمكن أن نرجو منه خيراً بعد. وإذا تركناه، فقد يوغل أكثر. ويشهد العراقيون أننا عفونا عن الكثير الكثير ممن استحقّوا هذه العقوبة، بعضهم صلح وتولى مناصب قيادية في الدولة، وبعضهم لم يغتنم الفرصة، لأن الإنسان في ضميره قد مات. ومع ذلك، ربما حصلت أخطاء لا تستوجب إنزال هذه العقوبة، وليم يكن الخطأ من عندنا، وإنما من التحقيق، ورغم ذلك، كنا نتألم كثيراً عندما تحصل مثل هذه الحالات، وكنا نعتبره شهيداً لغايات، منها، حتى لا تتأثر معنويات أبنائه وأقربائه وعشيرته. وحتى بعض الحالات التي استحقت إنزال هذه العقوبة، من دون وجود أي خطأ في التحقيق، فإننا اعتبرناهم شهداء، لكي لا يتأثر ذووه سواء من الناحية المعنوية أو المادية، لأننا لا نريد أن نلحق ضرراً بذويه. بالإضافة إلى أن الذين اعتبرناهم شهداء، لكي المعنوية أو المادية، لأننا لا نريد أن نلحق ضرراً بذويه. بالإضافة إلى أن

"عندما كنت أصادق على هذه العقوبة، كنت أطلب من السكرتير ألا يقدمها لي إلا وأنا في أفضل حالاتي النفسية والبدنية، بعيداً عن إرهاق الوظيفة. وكنت أفصص بدقة كل حالة، بل في أحيان كثيرة، كنت أطلب إعادة التحقيق. وعندما أكون أمام حالة، كان علي فيها أن أضع توقيعي استجابة للأمانة الدستورية التي وضعها الشعب في عنقي، وأديت بموجبها القسم من أجل حماية مصالح الشعب، كنت غالباً ما أتردد، رغم أنني لا أحب المترددين. وعندما كنت أوقع على القرار، أبقى لمدة غير مرتاح، لأننا خسرنا عراقياً. هكذا كنا نتعامل مع شعبنا. وقد قمنا بإصدار عشرًات القرارات من العفو العام والخاص، وبيضنا السجون أكثر من مرة،

وأعطينا المزيد من الفرص. فشعب العراق يستحق أن يقدم الإنسان عمره فداء له، حتى إنني بعد احتلال يغداد، سمعت كثيراً من العتب على حالات العفو. وقبل ذلك، كان بعض رفاقنا في القيادة لا يرغبون بالعفو عن بعض المجرمين وأرباب السوابق وغيرهم».

ويروي الرئيس هذه القصة التي حدثت معه بعد نجاح الثورة، فيقول :

" في عام ١٩٥٩، نشأ تحالف بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم، وحدثت أثناءها مجازر في العراق تصدى لها حزبنا بكل بسالة، وأحلت لمحكمة عسكرية حيث كانت العقوبة الإعدام. كنت في السنة الأخيرة للإعدادية. وقد شهدوا علي تسعين شاهداً، كانت كل شهاداتهم زوراً مثل هؤلاء الذين في هذه المحكمة. وقد نجحت ثورتنا بعد ذلك. وكان باستطاعتي أن أفعل بهم ما أشاء، لكنتي والله لم أفعل، أحد الضباط واسمه عبد الهادي من أهل الموصل، وكان قد مد يده علي وضربني أثناء الاعتقال .. بعد نجاح الثورة، تم اعتقاله إما لأربعة أشهر أو أربعين يوماً، لا أذكر. وكان الاحتجاز من أجل حمايته حتى لا يتأذى، وفي تلك الفترة، يوماً، لا أذكر. وكان الاحتجاز من أجل حمايته عتى لا يتأذى، وفي تلك الفترة، وعينته معاون مدير عام في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. فالحمد لله، فنحن لا نعقد على أحد ولا ننتقم من أحد .. " .

### طعام الرئيس

كان الرئيس يبتدىء طعامه بتناول حبتين من التمر إلى أربع حبات يومياً، وذلك لما للتمر من فوائد، ولمعالجة بعض الاضطرابات في المعدة أحياناً. وفي بداية الاعتقال، لم يكن الأمريكان يقدمون له ما يكفي من الطعام بالإضافة إلى رداءة نوعيته. وقد تكلمت مع الأمريكان بخصوص طعام الرئيس. فبدأوا بعدها بإحضار وجبات طعام يقول حراسه الأمريكيون إنها مما يخصص لضباط الجيش الأمريكي، وجبات طعام يقول حراسه الأمريكيون إنها مما يخصص لضباط الجيش الأمريكي، رغم أنه قال أكثر من مرة اليست لدي أية مشكلة في ما يقدم أو ما لا يقدم لي من طعام، نوعاً أو كماً، فأنا لست شرهاً في الأكل. وهذه الأمور أعتبرها ثانوية».

### الحذر الأمني والنظافة

كان الرئيس حريصاً جداً على نظافة ملابسه وبدنه. وكان يعلق على ذلك بقوله إن من واجبات المسلم والمؤمن أن يعطي أولوية للنظافة. حتى عندما نشرت صحيفة الصن البريطانية صورته، وهو ينظف ملابسه، على قائلاً: "هل يعيبون علينا أن نلتزم بتقاليد ديننا الحنيف وعاداتنا العربية في أن ننظف أنفسنا وحاجاتنا من ملابس وغيرها. وما العيب في ذلك ؟». ويضيف: "إن النظافة من صلب إيماننا، وقد أوصانا ديننا الحنيف بالنظافة، واهتمام الإنسان بصحته ونظافته من باب الوقاية خير من العلاج». ورغم أن الأمريكان خصصوا له من يخدمه إلا أنه كان حريصاً على نفسه بنفسه، فيقوم بغسل ملابسه ويضعها في مكان لتجف. يقول الرئيس: "وكما هو معروف، فإنني لا أستطيع الجزم بخلو الجنود الأمريكان الذين يقومون بحراستي من الأمراض الانتقالية والوبائية والتي قد تنتقل بواسطة الملابس، فإنني تحوطت من ذلك، لأن هؤلاء الحراس هم شباب ومن مجتمعات غير مجتمعاتنا، ولهم تقاليدهم التي تختلف عنا. لذا فهم أقرب إلى الإصابة ونقبل أمراض خطيرة. وقد كنت أمنعهم من تعليق ملابسهم قرب ملابسي. لذا أعتقد أن نظافة أي شخص تسجل له وليس عليه».

لكن الرئيس، وقبل جلسات المحاكمة المهزلة، كان يضطر أن يرسل بذلته التي يختارها ليلبسها في المحكمة، إلى قسم الغسيل والكي التابع للجيش الأمريكي.

كانت عائلته، ومنهم إحدى شقيقاته، وبعض أقربائه يرسلون له الملابس. ولكن، وبناء على تعليمات محددة لنا، ومن باب الاحتياطات الأمنية على الرئيس، كنت أحمل له الهدايا والملابس المقدمة من الأصدقاء والأقرباء. لكنه ما كان يرتديها، ويقوم بإعادتها لنا لاحقاً. وكنت أخبره عن أصحاب تلك الهدايا، فكان يشكرني ويطلب مني الاستمرار في الحذر، وتنبيهه عن الملابس التي ترسل له من عائلته، من تلك التي ترسل له من غير العائلة. وكان يقول: الحمد لله لأنك تحرص على يا ولدي خليل، كما أحرص أنا على نفسي.

كان يحتفظ أحياناً ببعض الملابس المرسله له من العائلة، فيرتديها، ثم يقوم

بتوزيعها مرة أخرى. وكان يرسل لرفاقه المعتقلين بعض الملابس وجزءا من الهدايا التي ترسل إليه عن طريق الأمريكان، بالإضافة إلى أنه كان يقدم للزملاء المحامين بعضاً من تلك الهدايا مثل السيجار وغيره. وقد أهداني بعضاً من الملابس وساعة يدوية وحقيبة ملابس شخصية بالإضافة إلى مسبحة وغيرها.

أما بالنسبة لبعض المأكولات مثل الحلويات وغيرها التي ترسل له من بعض الأقرباء المقربين له، أو المحبين له، فكنت أخبره عنها ولا أعطيها له.

وفي المقابل، كان الأمريكان في المعتقل حريصين على سؤالي عن مصدر كل شيء أحمله له، وكانوا يثقون بإخلاصي له وحرصي عليه .

وذات يوم، أرسلت له عائلته، وتحديداً كريمته رغد، باقة ورد طبيعي بمناسبة ذكرى عيد ميلاده في ٢٠٠٦/٤/٨. حين دخلت عليه، حييته بالطريقة التي كانت تبهر الأمريكان، وكان يشدد الرئيس على الاستمرار بها، ويشكرني على ذلك. وقد منع الأمريكان دخول باقة الورد معي، لكنني أخبرتهم بأنها من ابنته. فتساءلوا عن مصدر الباقة، وشككوا أن يكون المصدر غير نزيه. أفنعتهم بصعوبة، وقمت بشم الباقة بنفسي، وأكدت لهم أنني على استعداد لأكل أي جزء منها لإثبات حسن النوايا. بعد تلك الحالة (المزحة)، سمحوا بإدخالها للرئيس، لكنهم منعوا كمية من حبات الهيل التي أرسلتها كريمته الثانية رنا. وقالوا: نحن نخشى عليه، ولا نريد أن يحصل له ما حصل مع الرئيس اليوغسلافي ميلوسوفيتش.

لسم يكن الأمريكان بسمحون لأي شخص آخر أن يقدم للرئيس أياً من هذه الأمور إلا من خلالي لتيقنهم من مصدرها، أي من عائلته، وفي الأسابيع التي سبقت اغتيال الرئيس، كان أحد زملائي المحامين ينوب عني بعد أن قدمت للأمريكان كتاباً من بريدي الإلكتروني الخاص بناء على الاتفاق معهم. وحتى في موضوع الزيارات، فقد صادف أن أحد الزملاء كان يزور والده المعتقل في معسكر كروبر، وكنا نخوله زيارة الرئيس أحياناً، وهذا حصل بعد استشهاد الزميل خميس العبيدي فقط، فلم يسمح له الجانب الأمريكي بزيارة الرئيس إلا بعد أن أرسل لهم تفويضاً وموافقة شخصية مني، مبيناً لهم الأسباب من بريدي الخاص، فأحدد لهم وقت زيارة الزميل شخصية مني، مبيناً لهم الأسباب من بريدي الخاص، فأحدد لهم وقت زيارة الزميل ليقوموا بإيصاله إلى المكان المخصص للمقابلة.

#### الرئيس في قاعة المحكمة

رغم كل الإساءات التي تعرض لها الرئيس صدام حسين داخل المحكمة، إلا أنه كان يتصرف بشكل طبيعي مع الجميع. فعندما كان يدخل إلى قاعة المحكمة، كان يسلم على الجميع، بابتسامته المعروفة الهادئة. فقد كان شخصية متوازنة بشكل كبير ومثيرة للجدل في آن معاً. وحين كان يقطع الأمتار من الباب حتى مكان جلوسه في القفص اللعين، يتركه الأمريكان ويقفون خلف الباب. وكان له حضور قوي بهيبته وشموخه. فكان أعضاء حكومة الاحتلال ينظرون إليه من أعلى القاعة على بعد أربعة أمتار تقريبا، ينظرون إليه بحقد وكراهية وتشف، يملأ الغيظ قلوبهم لأنه أبى إلا أن يكون شامخاً، لا ينحني إلا لخالقه. كان أحمد الجلبي يحدق في وجه الرئيس ويداه على وجهه، وينظر إليه بابتسامة صفراء. وكان موفق الربيعي يبتسم حين كان الأمريكان والجورجيون يقومون بتفتيشه بالأيدي والأجهزة، وكذلك كل أقطاب حكومة الاحتلال الذين كانوا يستسلمون للتفتيش، باستثناء المعتقلين الذين لم يكونوا يتعرضون للتفتيش، باستثناء المعتقلين الذين

كان الرئيس صدام حسين ينظر للقضاة ويتعامل معهم بكل إنسانية، وكذلك الحال مع الادعاء العام. وكان بعض محامي الحق الشخصي يسلمون عليه في فترة الاستراحة، ثم يستأنفون تجريحهم له بعدها. كان يتألم كثيراً عندما يرى القضاة يوغلون في إيذائه وعدم إعطائه فرصة للكلام.

#### ممارسة الشعائر الإسلامية

لم يملك الرئيس، في بداية اعتقاله مصحفاً. ثم حصل على المصحف ذي القصة المعروفة. وقمت بإهدائه واحداً وكذلك عائلته. كان يمتلك كتباً دينية وأدعية كثيرة وكان يكثر من القراءة فيها، حتى قال لي يوماً: أحصد الله الذي وهبني الوقت لأتفرغ لديني .. وكان يختم القرآن عدة مرات في الشهر، بالإضافة إلى كتابة الشعر. كان الرئيس حريصاً على مطالعة الكتب التي نحضرها له بناء على طلبه والتي غالباً ما تكون هدايا من محبيه، وكان يفضل ما كان منها متعلقاً بالتراث والموروث الشعبي والشعر والفقه والنحو، بالإضافة إلى الصحف والمقالات والبيانات التي تم السماح لنا أخيراً بإدخالها.

كان كثير الإذكار والاستغفار، يصوم بعض أيام الاسبوع تقرباً من الله، كثير الحمد له، وير دد دائماً في لقاءاتنا معه، أو لقائي به، عبارة « إيه الحمد لله، هذه أرادها لنا، ليغفر الله لنا ويكفر عنا ذنوبنا ويكثر حسناتنا»، وكان يوصينا دائماً بعمل الخير والعفو عند المقدرة، وبعدم الحقد كرد فعل على إساءات الآخرين .

أما في شهر رمضان، فقد كان يتعمّق في ممارسة الشعائر الإسلامية، فكان كثير التطوع في الصيام قبل وبعد الشهر الفضيل وخلال أيام السنة. وكان يفطر على تمور البركة، ويوصينا دائماً بإحضارها. وكانت عائلته ترسل له المزيد من هذه التمور المعلبة والتي كان يفضلها على التمور الأخرى .

وفي يوم من الأيام، كان الحديث مع الرئيس يتناول بعض الأمور الدينية، فقال لي: "إننا لم نتصرف يوماً أو نقف في موقف حيادي بين الدين والإلحاد، حتى في أيديولوجيات حزبنا، فنحن مع الدين ضد الإلحاد، ونحترم في الوقت ذاته حقوق الآخرين". ويضيف الرئيس: "إن كل بنيان بنيناه أو مسجد أقمناه أو ضريح جددناه، إنما هو واجب علينا، خالص لوجه الله».

# الرئيس والمرجعيات

بعد اللقاء الأول لي مع الرئيس صدام حسين عام ٢٠٠٤، جاء شخص مهم إلى داري في الأنبار يرافقه أحد شيوخ العشائر المعروفة. عرفني بنفسه وأنه على اتصال بمقتدى الصدر، وأنه يريد الاستفسار من الرئيس من خلالي عن مقتل والد مقتدى، وأنه سينقل ذلك بأمانة إلى مقتدى، معللاً إصراره على طلبه كي يئد فتنة أعد لها .

نقلت ذلك للرئيس لاحقاً حين كان يدور الحديث معه عن جيش المهدي، فأجابني: "إن كل المعلومات التي توفرت لدي عن والد مقتدى أنه كان يسعى ليجمع العراقيين ويؤمهم في صلاة الجمعة (أي الصلاة المليونية) من خلال المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية. بعد وقوع الحادث، تبين لنا أن إيران دبرت هذه المكيدة لتلقي بها كعادتها على الدولة العراقية لشرخ الصف وخلق الفتنة. وهذا هو منهج الفرس الذي عرفناه في إيقاع الفتنة بين المسلمين والشعب الواحد». ويضيف

الرئيس: "لم يكن لي علم بالحادث، وعندما استفسرت من المسؤولين والأجهزة الأمنية، أخبروني أن لا علم لهم سن قريب أو بعيد بهذا الموضوع .. فأيقنا عندها أن إيران هي من دبر هذا الحادث على أرض بلادنا لنتهم نحن، وبالتالي تقوم فتنة شريرة، وحينها قمنا بمواساة مقتدى وقدمنا له التعازى وأرسل لنا برقية شكر" .

وسألت الرئيس عن محمد باقر الحكيم (قتل في حادث تفجير في كربلاء بعد احتلال العراق)، قال: «عندما وقع الحادث، كنت خارج المسؤولية وبين شعبي، وقد أوضحت لشعبنا ذلك برسالة كتبتها ونشرتها وسائل الإعلام. فالأمر كان واضحاً ولا يحتاج إلى جهد كبير في الوصول إلى الحقيقة. إنها إيران وبعض عملائها في الداخل، وقد دبروا الحادث لأمور تتعلق بالحوزة والمرجعية "(١٠). ويضيف الرئيس: «كتا نحترم كل رجال الدين من مختلف أطياف شعبنا، سواء المسلم أو المسيحي أو الصابئي وكل الطوائف الأخرى، ولم نفرق بين هذا وذاك إلا على أساس المواطئة والإخلاص للعراق".

#### مواقف صعبة

مرت بالرئيس صدام حسين مواقف وحالات شد وتوتر في جلسات التحقيق ومنها المشادات الكلامية بيئه وبين القاضي رائد الجوحي في جلسات التحقيق عام ٢٠٠٥ في ما سمي بقضية الدجيل وقضية الأنفال. كان هذا القاضي يديم التحديق في وجه الرئيس من دون أن يرف له جفن، ويبادله الرئيس تلك النظرة بإصرار أشد. وكنت أعترض على هذا القاضي بين الفينة والأخرى.

في إحدى جلسات التحقيق في قضية الدجيل عام ٢٠٠٥، قابلت الرئيس وكان متعباً، ويبدو أنه لم يأخذ كفايته من النوم. وفي لحظة تهياً لي أن شكله مختلف عما عهدته، فر اودني شك أنه ليس الرئيس صدام حسين. وعندما دخل إلى قاعة التحقيق، تظر إليه القاضي الجوحي بشيء من التفحص والغرابة. بعدها جرت مشادات كلامية بينه وبين القاضي...

 <sup>(</sup>١) انظر مقالة الدكتور عبد الإله الراوي "من يقف وراء جريمتي النجف؟ .. "، شبكة البصرة،
 ٨-٤-٨٠.

ومن المواقف الصعبة أيضاً، الموقف في جلسة تحقيق في قضية التجار. كان القاضي آنذاك رئيس هيئة التحقيق على الربيعي، يعاونه القاضي عبد الحسين حطاب. قبل أن يبدأ التحقيق، استفزه القاضي حطاب، ودارت مشادة كلامية بين الرئيس، وبيسن القاضي الذي تلفظ بألفاظ نابية، فقمنا، الرئيس وأنا، برد الصاع صاعين. إلا أن القاضي على الربيعي لم يكن راضياً عن تصرفات زميله.

في تلك الأثناء، نهض شخص يدعى تحسين، وهو محقق عدلي، من المكان المخصص لرجال المخابرات الأمريكية، واتجه بسرعة ناحية الرئيس الذي غادر ليأخذ فترة استراحة بعد أن رفضت من ناحيتي الاستمرار في التحقيق. قام هذا الرجل بمسك معصم الرئيس استعداداً للاعتداء عليه. تحركت على الفور، ووضعت الرئيس خلف ظهري لحمايته، وأمسكت بهذا الشخص، وقبل أن أسدد له الضربات، تدخل الضابط الأمريكي الكابتن مايك ماكوي. طلبت من القضاة ومن الأمريكان إخراج هذا المحقق كشرط لعودة الرئيس إلى قاعة التحقيق، إلا أنهم طلبوا مني الموافقة على إبعاد هذا الشخص إلى الكراسي الخلفية للقاعة خلف الجالسين. وطلبت من الرئيس أن يرفض النحقيق، وأن لا يتكلم ولا يجيب عن أي سؤال، مما اضطر القاضي إلى أن يطلب مني تقديم طلب بتأجيل الجلسة.

ومن المواقف الصعبة كذلك، في إحدى جلسات المحاكمة، كان دور الرئيس في الكلام. فكان يقرأ مطالعة أغاظت القاضي رؤوف بعدد صفحاتها ونوع الكلام والشعر فيها. فقاطعه القاضي عدة مرات وباستفزاز. وكان الرئيس يصر على حقه في الكلام من دون مقاطعة. وما إن سمح له القاضي بالكلام، حتى بدأ يقاطعه وباستفزاز أكبر، مما أغضب الرئيس، فنظر إلى القاضي، وكان الرئيس يمسك بيده اليمنى مجموعة من المحارم الورقية، فقام بشد يده بقوة على ما فيها، واغرورقت عيناه والغضب يتطاير منهما، وكأن لسان حاله يقول للقاضي: ويحك، لو كنت طليقاً.. ولكن لم يتم تصوير هذه اللقطة. بعدها أعلن القاضي سرية الجلسة حين وصلته وركن لم يتم تصوير هذه اللقطة. بعدها أعلن القاضي سرية الجلسة حين وصلته ورقة من غرفة الجنرالات والسي آي إيه وحكومة الاحتلال.

كان الرئيس يتألم عندما يقف أحد من رفاقه المعتقلين (في قضية الدجيل)

أمام القاضي ويقول إنه كان يتلقى الأوامر، وما كان عليه إلا تنفيذها. وكان الرئيس ينظر إليه بعتب شديد. وتكرر الموقف (في قضية الأنفال). وحينما كنت أزوره، كان يستعيد ما حصل في جلسات المحاكمة ويقول: «لا أدري كيف وجد من يقول كلاماً كهذا وهو في سلم المسؤولية في الدولة العراقية». ثم يضيف: «إن البعض أثقاته السلطة وأوساخها، والرجل يبقى رجلاً ويتصرف برجولة على هذا الأساس». ويقول: «كان موقف بعض رفاقي ضعيفاً، وكان من المفروض أن يخرجوا عندما شاهدوا تصرف هذا السفيه (القاضي) معي. إن موقف المعتقلين في قضية الدجيل أقوى بكثير من الموجودين في هذه القضية». ثم تكرر هذا الكلام حول تلقي الأوامر، فامتعض الرئيس في إحدى الجلسات، فوقف وقال للقاضي: «أنا صدام حسين، أتحمل عبء أو مسؤولية أي عراقي لا يستطيع تحملها». وكان يقول ذلك بألم شديد.

في جلسة ما سمي بالاستكتاب، وضعوا الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس بطريقة معكوسة مخالفة للشرع والعرف. فاعترض الرئيس وقال لهم: «أتريدون أن أجلس كما يجلس المجوس؟». وقام بوضع كرسيه بالطريقة المعتادة.

من الأمور التي كانت تزعج الرئيس كلما تذكرها، قصة اعتقاله، والخيانة التي حصلت. فيبدأ بالوعيد والويل للشخص الذي قام بخيانته، حتى قال لي: أنا لم أتعرف على الشخص الذي وشى بأولادي، فإن كنت أسامحه على فعلته أمام الله وأمام شعب العراق وأعتبر ذلك تحت "البساط"، لكنني لن أتساهل، مهما حصل، مع الشخص الذي خانني من دون سبب أو تقصير مني. ثم سرد لي قصة حدثت معه قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ قائلاً:

« كنت أقوم بجولة بين أبناء شعبي حين قررت أن أذهب إلى إحدى قرى الموصل. نزلت عند شيخ من شيوخها المخلصين (لا نذكر اسمه الآن لاعتبارات أمنية). كان الوقت عصراً وكان الشيخ مشغولاً بعمل ما قريباً من داره. طلبت من أفراد حمايتي الذين بقوا معي أن يقربوا سيارة الأجرة التي جئنا بها نحو الدار أكثر.

كنت في ذلك اليوم أرتدي لباساً مموهاً ولم تكن ذقني قد طالت بشكل كبير، إذ كانت الفترة هي بعد احتلال بغداد بشهرين تقريباً. وكان صاحب الدار مرتبكاً وقال لى إنه كان يتمنى هذه الزيارة منذ زمن، لكنه الآن يخاف على. طلبت منه أن يهدأ، وقلت له إنني أريد طعاماً محدداً وهو الدبس مع الطحينة والخبز فقط. وكنت قد عودت نفسىي في تلك الفترة على القليل مما أجده. لكن الشيخ رفض طلبي، وطلب من ولده الأكبر أن يقوم بذبح خروف لإعداد عشاء لي. كان قد شاهدني أثناء دخولي الدار أحد الأشخاص الذي عرفني رغم محاولة إخفاء شخصيتي، فأخبر شخصاً آخر يبدو أنه عميل للأمريكان. بعد برهة سمعنا أصوات طائرات وحركة غير عادية في المنطقة. خرج الشيخ ليستطلع الأمر، فإذا بطائرات أمريكية تحمل مدرعات وآليات تحوم في سماء المنطقة. أخذني الشيخ في سيارته بعد أن طلبت من حمايتي أن يعودوا أدراجهم. كان الشيخ ما يـزال مضطرباً، فقلت له إنه أمر اعتيادي بالنسبة لي، بالإضافة إلى أنني أحمل سلاحي، مسدسين وكلائسنكوف. ثم أخبرني الشيخ أن الأمريكان أنزلوا قواتهم على مفارق الطرق، لذا علينا أن نسلك طريقاً بعيدة عنهم. قطعنا بعدها أميالاً في الصحراء والوديان والشعاب، من دون الاستعانة بضوء السيارة، حتى وصلنا المكان الذي أريده ومن هناك صعدت سيارة حمل صغيرة نوع بيك أب تويوتا، فطلبت من الشيخ أن يعود. وشكرته، ولم يتركني إلا بعد أن تحركت السيارة، وكنت متضايقاً جداً من الرجل الذي وشبي بنا. بعد أكثر من شهر، بعثت برسالة خطية إلى ذاك الشيخ الجليل، وطلبت منه أن يذهب إلى أحد أقربائي الذي كنت قيد اثتمنته على مبلغ من المال لتمويل رجالنا الشبجعان فيي المقاومة، وحين وصل مبعوثي إلى بيت قريبي يطلب المبلغ، غضب ومزق الرسالة وأنكر الأمانة وقال إنه لم يرني منذ عشر سنوات. ولم يكتف بذلك، بل قام بإرسال ولده ليخبر الأمريكان عن الضيف، وهذه أمور لم نألفها في مجتمعنا أن يخون العراقي ضيفه. لكن هذا الضيف كان متيقظاً، فاستطاع أن يتوارى بسرعة، وزبن (لجأ) عند أحد أفراد العشيرة الذي لامه لذهابه إلى ذاك الرجل»..

ومن المواقف الصعبة كانت في إحدى جلسات المحاكمة المهزلة، عندما

أمر القاضي رؤوف بإخراج الشهيد برزان من القاعة، فقام حراس الداخلية بالاعتداء عليه وضربه أمام الرئيس، فغضب الرئيس غضباً شديداً.

إن أكشر المواقف صعوبة كانت في لقاء لنا صع الرئيس في ٢٠٠٦/١١/٤، أي قبل يـوم واحـد من جلسـة النطـق بالحكـم. كنـا نتبـادل النظرات معه وكأننا في ساعة الوداع. الأجواء مشحونة في ذاك المساء في قاعة المحكمة حيث كنا في لقاء مع الرئيس. كنا نترقب ما تخبئه الأقدار صباح اليوم التالي. كان الرئيس يجلس على كرسي له مسندان، وبلا قواعد أربعة كالعادة، وإنما كانت قاعدته من الأمام. كنا أثناء ذلك نتبادل الحديث معه. وكان الرئيس يسند ظهره تارة إلى الخلف وتارة يتقدم إلى الأمام، ثم فجأة كسر الكرسي، ووقع الرئيس على ظهره. فأسرعت وحملته من تحت إبطيه، وعاونني الضابط الأمريكي وتم تغيير الكرسي. كان ذاك الموقف نذير شــؤم لي. ثــم أخبرنا الضابـط أن وقــت المقابلة قد انتهـي. فانصــرف زملائي خارج القاعة. سألت الرئيس إن كان يرغب في أن ألقاه منفرداً كالعادة. نظر إلي نظرة لم أرها في عينيه طيلة السنوات الثلاث. قرأت نظرة وداع، أدركتها بكل مشاعري نظراً للعلاقة الحميمة التي وطدتها الأيام العصيبة بيني وبينه .. تمنيت في تلك اللحظة ألا يطلب مني الجلوس أو اللقاء المنفرد، وكأنه قرأ ما يجول في خاطري بنظرته الثاقية وحدسه. فتوادعنا بنظرة متبادلة، وكأننا لمن نلتقي ثانية. تمالكت نفسي، وحملت جرحي، وما أن تواري خلف الباب، حتى انفجرت بالبكاء وبشدة على غير عادتي وبصوت مسموع. هرع إلي الكابتن والأمريكان، وأخذوا يربتون على كتفي. ناديت زملائي، إذ لم أرغب في أن يواسيني الأمريكان الذين كانوا السبب في كل ما حدث للعراق.

هذا غيض من فيض مما عانيته خلال السنوات الشلاث العجاف التي قضيت فيها أكثر من عام ونصف وحدي مع الرئيس الشهيد صدام حسين. ومهما كتبت عن تلك الأيام، فإن قلمي ليعجز عن أن يخط المشاعر والأحداث والمعاناة التي واجهناها أنا وزملائي الأبطال الذين حملوا المسؤولية جبالاً فوق كاهلهم ليضعوا الحق في نصابه .. إنها ساعات وأيام وليال وسنوات عمر لا تنسى ..

#### صحة الرئيس؟

### هل دسوا السم للرئيس في المعتقل ؟

كان الرئيس يتمتع بصحة جيدة، وحين ألقي القبض عليه قبل منتصف كانون الأول من عام ٢٠٠٣ كان لا يتجاوز السادسة والستين من عمره. قوي البنية، ممتلىء الجسم، طويل القامة. وقد لاحظت في المقابلة الأولى التي أجريتها معه في نهاية عام ٢٠٠٤ أنه فقد الكثير من وزنه، حتى اعتقدت للحظة أنه الشبيه. ومع ذلك كانت صحته جيدة، وعللت نحوله إلى فترة وجوده بين رجال المقاومة حيث كان يوصل الليل بالنهار متنقلا بين المناطق المختلفة، يحث على المزيد من الضربات التي توجع العدو، ويدعو إلى رص الصفوف ودحر العدوان.

بعد منتصف عام ٢٠٠٥، عندما كنت أجلس معه، لاحظت أن إحدى يديه ترتجف، وقد ظهرت تجاعيد كثيرة على وجهه. عرضت الموضوع على عدد من الأطباء، فقالوا إنه ربما أعطي جرعات سموم بطيئة، أحد مضاعفاتها رعشة اليد. لم أخبر زملائي بالأمر لاعتقادي بأنهم سيتنبهون للأمر. وقد أشاروا لي لاحقاً بذلك بعد أن اكتملت وكالاتهم الجزائية وأصبح بإمكانهم مقابلته عام ٢٠٠٦.

إبتدأت شكوكي تزداد، ومسؤوليتي الأخلاقية تحتم علي أن أزيد البحث في هذا الموضوع. عرضت الأمر على أحد العراقيين من أصحاب الخبرة والاختصاص وتحديداً في دولة إسكندنافية. فذهب إلى أحد المختبرات، وروى لهم هذه الحالة من دون أن يعطيهم اسم الرئيس. فأكدوا له أن هذا الشخص يعطى جرعات سموم بطيئة، وطلبوا منه أن يمسك ورقة بيضاء معقمة لا يمسها أي شخص غيره، وبعد أن تتعرق يده، تعاد هذه الورقة إلى كيس نايلون معقم، وهذا هو الحل الوحيد في حال استحالة الحصول على عينات من البول أو الدم وما إلى ذلك. ولأن وضع الرئيس لا يسمح بأخذ هذه العينات، فقد أخذت ثلاث أوراق بيضاء معقمة من أحد المختبرات ووضعتها في الكيس، ثم طلبت من الرئيس أن يمسكها بيده. وقد حسبت أن الجانب الأمريكي سيتدخل لمنعنا، وبالتالي فإنني سأطلب من الرئيس إعطاءه هذه الأوراق كي

يقوم بكتابة أسماء المحامين الذين يختارهم ليكونوا معنا في الدفاع عنه. ونخبرهم أنسا أعدنا الأوراق من دون أن يكتب الرئيس عليها شيئا. ويبدو أن الأمريكان كانوا متنبهين لذلك، فأخذوها بعد أن منعوني من إعطائها للرئيس. وتساءلت في ذاتي: هل كانت هذه السموم المعطاة للرئيس أحد أسباب التعجيل في إعدامه خوفاً من أن تكتشف هذه الفضيحة؟

كما كان الرئيس يشكو لي دائما من آلام في معدته، حتى إن القاضي الجوحي كان يعلم تفصيلياً بهذه الآلام، وسأله ذات يوم عن كيفية وضع معدته. وقد أخبرني الرئيس أنه تعرض مرة لحالة إغماء فجائية، فتم نقله بطائرة بلاك هوك إلى مستشفى ابن سينا (داخل المنطقة الخضراء). بالإضافة لعملية الفتق التي أجريت له من دون تخدير.

وهذا يقودنا إلى الشك بالمعاملة الصحية المبالغ فيها من قبل الأمريكان للرئيس، حيث كان يعتقل في أحد بيوته. ويشرف عليه قسم الطبابة الذي يقوم بفحص درجة حرارته ورطوبة الغرفة وفحص شامل للرئيس ثلاث مرات في اليوم، مما يبعث على الشك بأن الأمريكان يضمرون شيئاً وليست هذه العناية اهتماماً بالرئيس. وهذا يقودنا كذلك إلى زيارات المحامين إلى المعتقل، حيث كنا نتناول الطعام أحياناً مع الرئيس، وكان أحد المحامين الأجانب كثير الحذر لا يشاركنا مطلقاً في تناول الطعام، ويكتفي بتناول قطع من البسكويت والشوكولاته التي يجلبها معه من عمّان.



نص البرقية التي تلقاها الرئيس صدام حسين من أسرة السيد محمد باقر الصدر المنشورة في جريدة القادسية في ٢/ ٢/ ١٩٩٩

# لالفصل لالرلابع ولالعشروت

# اللقاء الأخير مع المحامين



لإنني أوصي أهلنا جهيعا أن يتهسكوا بوحرتهم وأن يتساحهوا ني ما بينهم. فالفتنت هي مغطط الأعراء اللزين لن يجققوا احتلالهم وتوسعهم لإلا عبر لإثارة تلك اللنعرات اللهرفوضة من اللجهيع. وأقول لكم بارك الله فيكم فأنتم أناس مغلصوت مؤمنون وضعتم حياتكم في خطر .. لم أر منكم لإلا الصبر واللهثابرة والتضعية بلا حدود.

(صدام حسين في المعتقل)

كنا قد أوفدتا ثلاثة من الزملاء المحامين للقاء الرئيس صدام حسين بسبب منعي شخصياً من التوجه إلى بغداد من قبل سلطات الاحتلال لسبب أجهله. وأثناء المحامين بالرئيس في ٢٦/١٢/٢٠ اتصل بي الجانب الأمريكي وأبلغني أن المحكمة صدقت على قرار الحكم، وأن علي أن أرسل موفداً عني لاستلام حاجبات وأغراض الرئيس الشخصية. وقد طلبت منهم أن يقوموا بترتيب لقاء آخر للزملاء المحامين في اليوم التالي، كي يبلغوا الرئيس بقرار التصديق على الحكم، بعد أن انتهت المقابلة، ووصول الزملاء المحامين إلى المقر المخصص لسكنهم، قاموا بفتح هواتفهم المحمولة. فاتصلت بهم وأبلغتهم بضرورة العودة للقاء الرئيس وأنني رتبت ذلك لهم. وتم تحديد اللقاء الأخير يـوم ٢٨/ ٢/١٢ . لكن أحد الزملاء اعتذر لظرف خاص، فغادر بغداد يوم ٢٧/ ٢١/ ٢٠٠١ عائداً إلى عمّان.

في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام ٢٠٠٦، جرى اللقاء الأخير بين الرئيس صدام حسين والزملاء المحامين بعد التصديق على حكم الإعدام ضد الرئيس والسادة برزان التكريتي وعواد البندر. وقد جرى اللقاء في قاعدة أمريكية بالقرب من المطار.

رحب الرئيس بالمحامين، وعندما استمع منهم إلى خبر التصديق على القرار، بدا رابط الجأش، واثقاً بنفسه إلى أقصى درجة. وكان يبدو ساخراً من الحكم، قال:

اهذا أمر لا يزعجني، بـل أحمد الله على كل شيء، فمهما يكـن الثمن، فإن كل هـذا قليل على العراق. لقد انفضح أمر أعداتنا، وظهرت وجوههم على حقيقتها، وبدوا أضعف مما يعتقد الكثيرون. أما رجالنا، فقد سددوا لهم الضربات التي ألحقت بهم الهزائم، ونحمد الله كثيراً على ذلك ونسأله حسن العاقبة لنا جميعاً».

ثم نظر الرئيس إلى الحاضرين وقال:

"لقد أيقنت أنهم سيقدمون على تنفيذ هذا الحكم الجائر، فقد قاموا بتعطيل الراديو الذي كنت أستمع فيه إلى الأخبار، وأدركت أنهم يريدون أن يخفوا عني خبر التصديق النهائي على حكم الإعدام .. ولكنهم جلبوا لي راديو آخر كبيراً يتولى المترجم تشغيله وفقاً لما يريد وتبعاً لما يراه ملائماً. لذلك بعد هذه الإجراءات وعمليات التشديد الأمني والحراسة من جانب الأمريكان، شعرت أن هناك شيئاً ما، وأنهم اتخذوا قرارهم.

هنا سأله أحد المحامين إن كان يريد أن يوجه نداء أو رسالة من أجل وقف حكم الإعدام، فأجاب الرئيس:

"أنا لا أوافق، ثم إلى من أوجه النداء، هل أخاطب أعداتي؟ إنهم هم الذين رتبوا لهذه المحكمة غير العادلة، وهم الذين أعدوا السيناريو من البداية إلى النهاية. ومع ذلك أقول لكم أنا مرتاح، مرتاح لأنني سأواجه ربي بقلب طاهر وصلب، ونظافة يد، وإخلاص في الأداء وراحة ضمير، وانحياز دائم للحق والعدل. لقد واجهت الباطل وتصديت له. كان بإمكاني لو أردت أن أعقد صفقة معهم، وأن أجد لنفسي مبرراً، لكنني عاهدت الله سبحانه وتعالى دائماً ألا أفعل إلا ما يرضى عنه ضميري مبرراً، لكنني وحبي وانتمائي للعراق والأمة. بعد كل ذلك، وبعد كل هذه التحديات ورفض كل المحاولات التي عرضوها علي، هل يمكن الآن لصدام حسين أن يساوم على رقبته وأن يطلب الإفراج عنه لسبب أو لآخر؟ ليس صدام الذي تعرفونه يمكن أن يفعل ذلك.. وإذا فعلت ذلك، ماذا أقول لربي وللمناضلين؟ .. قولوا لمن طرح هذا العرض إن صدام حسين لا يناشد إلا ربه، ولن يناشد أحداً مهما كان. الله يخزي الأعداء وينصر المؤمنين.

"بعد التصديق على حكم الاعدام، حضر إلي طبيب وسألني: هل تحتاج إلى أدوية مهدئة ؟ فقلت له: الجبل لا يحتاج إلى مهدئات. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى من الإيمان ما يجعلنا لا نحتاج إلى مثىل هذه الأمور. إن المهدئات تُعطى للضعفاء الذين يحرصون على الحياة الدنيا بأي ثمن، أما أنا فأقول إنني سأقابل الموت بثبات وإيمان، وأحمد الله على ذلك ..

«إنني أدعوكم أن تتذكروا باستمرار إيمانكم كلما أصيبت النفس بالوهن أو الاكتشاب. إن الصبر والتضحية والجهاد والجود بالنفس من أجل الحق والمبادى، الشريفة هي أسمى معاني الإيمان. تذكروا أن العدل هو الإنصاف وليس القانون، أي أن القانون ينبغي أن يقوم على الإنصاف، وإلا فإنه لا يحقق العدل ..

«منذ أن علمت بنباً التصديق على الحكم، بدأت أستخدم الدراجة الخاصة بالرياضة التي جاءوا بها، وذلك بجهد إضافي لكي أثبت لهم طبيعة الشخصية العربية المؤمنة. وقد زدت الوقت المخصص للرياضة منذ آمس واليوم من ١٢ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة. عليهم أن يعرفوا ويدركوا أننا قوم نحب الحياة، ولكن عندما يأتي وقت التضحية، فنحن نتقبل الموت من دون خوف أو رهبة».

وهنا تحدث لهـم الرئيس عن قصة عبوره لنهر دجلة قبل إلقاء القبض عليه في كانون الأول ٢٠٠٣. ثم أضاف:

«أرجو أن لا يتسرب اليأس إليكم، فهذا قدر الله. ولكن كل ما يهم هو العراق والأمة ودحر المستعمرين وهزيمتهم، وأنا أعتقد أن الربيع القادم سيكون حاسماً لأنهم وصلوا إلى العجز، بينما رجالنا يمتلكون الآن زمام المبادرة. إن الله سوف يحمي الشعب والأمة من الأعداء وينصرنا عليهم نصراً عزيزاً، فأمتنا تستحق هذا النصر الغالي الذي تصنعه الآن بدماء أبنائها الأوفياء. إن النتيجة المتوخاة والأفضل هي أن تصل إلى النصر بالوسائل السلمية، ولكن إذا كنت مضطراً، فبالمقاومة ودحر الطغاة. ولا شك أن الظلم الذي وقع على العراق ومن خلاله على الأمة لم تكن له مبررات. لقد قالوا وتحدثوا عن أسباب الغزو والعدوان، ولكن كل أكاذيبهم تكن له مبررات. وضعهم أمام الرأي العام في منتهى السوء. ولكن الغريب أنهم لا يزالون مستمرين في غيهم واحتلالهم وقتلهم للأبرياء، ونهب شروات بلد عربي مستقل وذي سيادة. مرة يقولون سنحقق النصر، وتارة أخرى يقولون لا منتصرين

ولا مهزومين. ثم يعودون مجدداً ويقولون سوف نزيد من أعداد قواتنا في العراق. وهكذا أصبحوا يتخبطون بعد أن لحقت بهم خسائر فادحة بفعل المقاومة البطلة لشعبنا العظيم، لقد حاولوا أن يبثوا بذور الفتنة بين أبناء العراق الواحد، ونسوا أن شعبنا صاحب الحضارة والتاريخ ظل يعيش على مدى قرون طويلة كنسيج واحد، لا يعرف الفرقة، ولا يعرف الطائفية أو المذهبية أو العرقية.

(إن من الأخبار المهمة التي أسعد بها ويفرح لها قلبي حين يقوم شعبنا في المجنوب بعمليات ضد قوات الاحتلال. وكذلك الأخبار الطيبة عن أهلنا في منطقة الحكم الذاتي وفي حلبجة بالذات، حيث جرت هناك اعتقالات لأفراد من شعبنا الكردي لأنهم يرفضون الاحتلال ويتمسكون بالعراق الواحد الموحد.

اإنني أوصي أهلنا جميعا بأن يتمسكوا بوحدتهم، وأن يتسامحوا في ما بينهم. فالفتنية هي مخطط الأعداء الذين لن يحققوا احتلالهم وتوسعهم إلا عبر إثارة تلك النعرات المرفوضة من الجميع، وأنا على ثقة من أن شعبنا وأمتنا بخير، ولن يسمحوا أبيداً للمحتلين وعملائهم أن ينجحوا في مخططاتهم التي تريد تفتيت العراق بل وتفتيت الأمة .. إنني أطلب منكم أن تحملوا رسالة إلى جميع أبناء شعبنا للحفاظ على وحدتهم ومواجهة عدوهم المشترك الذي لا يريد خيرا لأحد من أبناء العراق.

"إنني أقول لأبناء شعبنا: صبراً، فساعة النصر قادمة، والوضع الدولي يتحرك الآن مجبراً، والسياسة الأمريكية دمرت كل الفرص وأصبح خيارنا الوحيد الآن هو المقاومة .. لقد تحدثوا كثيراً عن المصالحة، وطرحوا هذا الأمر أكثر من مرة، وأنا قلت لهم: هذا مستحيل. ولو أن صدام حسين ذهب إلى المصالحة بنفسه ومن دون حزب البعث، فهذا لن يجدي شبئاً. إن أي حوار أو مفاوضات، إن لم تكن مع الحزب كمؤسسة رسمية معنية، لن تكون لها أية قيمة أو جدوى، والذين يقدمون أنفسهم بعيداً عن الحزب، فهؤلاء لا يمثلون الحزب.

"إن العقل الأمريكي ما زال قاصراً عن معالجة الأخطاء، وهم لم يستطيعوا حتى الأن أن يدقوا الأبواب الصحيحة، وأن يقروا بمطالب أبناء الشعب العراقي. ولكن أقول لكم وبكل ثقة إنه، وخلال شهرين من الأن، سوف تكون الثورة مختلفة، وسوف يكون المحتلون في حال غير هذه الحال التي هم عليها الآن، وذلك عندما يتسلم الديمقر اطيون المهام الرسمية، ويطلعون على الوثائق والأوراق كاملة .. هنا سوف يعملون ويسعون إلى بلورة حل لقضية العراق. وحسب اعتقادي، فإن ذلك سيتم خلال ثلاثة أشهر .

«صدقوني، إن أكثر ما يؤرقني ليس مصيري ولا مصير العراق، لأن العراق له رجاله الذين سيحررونه من المحتلين حتماً. ولكن ما يقلقني هو أنني لا أدري حجم الحقد الذي سيتنامى في نفوس الكثير من العراقيين إذا ما أعدموني، لأن من امتلك الحقد قلبه فسوف تعمى بصيرته ..

«إنني أقول الأبناء شعبي: إياكم ثم إياكم أن تحقدوا. لقد حاربت الخميني طيلة ثماني سنوات دفاعاً عن العراق وعن أصن الأمة في مواجهة المخططات التوسعية وتصدير الثورة، ولكن أقسم بدماء أبنائي أنني لم أحقد على الخميني مرة واحدة. هذا خصمي قاتلته بشرف. والأمر ذاته ينطبق على الرئيس الأمريكي جورج بوش. لقد دمر بوش بلدي وشرد شعبي، وأنا أقاومه بكل إرادة وأدعو إلى مقاومته وهزيمته ولكنني لا أحقد عليه. هناك خط فاصل بين الحقد وبين الخصومة.

"أقول لكم لا تنسوا أن "صدام" بدأ مناضلاً، ودخيل صفوف البعث مناضلاً، واقتلع السلطة من الفوضى والخراب بعقلية المناضل، لقد بنينا العراق طابوقة طابوقة، وعندما جاءت اللحظة الحاسمة، واجهت أعداء العراق وأعداء الأمة بروح المناضل والمقاوم.

«كنت أدرك بأنني قـد أستشـهد ويستشـهد أبناتي، وكان كل ذلـك دافعاً لي للاستمرار في المقاومة، وليس الهروب، والبقاء وسط أبناء شعبي مهما كان الثمن.

«لقد اختفيت طيلة ثمانية أشهر، كنت أتجول خلالها في ربوع العراق، أتابع وأتواصل مع رجال المقاومة. وقد نمت عند أناس لا أعرفهم .. بعد ثلاثة أسابيع فقط من احتلال بغداد، قمت بتسريح كل الحرس الخاص، وبقي معي واحد فقط.

القد خدمت هذا الشعب العظيم طيلة ٣٥ عاماً. والآن أسلم نفسي له. ومن المؤكد أنه سيحضنني، وإذا لم يفعل، فحتماً هناك خطأ ما ... "خلال تجوالي، ارتديث ملابس مختلفة، وتجولت في المزارع والحقول والجبال. وطيلة هذه الفترة، كنت أتحرك بعقلية المناضل، وكذلك خلال فترة الاعتقال حيث أرادوا الإساءة إلى بوقائع كاذبة وصور ملفقة. وكذلك في فترة المحاكمة.

"إنسي لا أهاب إلا الله، وأنا راض عن نفسي تماماً. فالمناضل يختلف عن الإنسان العادي. والإنسان العادي، تبعاً لمهمته، يوصي أو لاده طبقاً لما هو مخطط لهم. وعندما يتقاعد، يعتبر أنه قد انتهى، وأن الحياة توقفت. بينما المناضل يعتبر مهمته مستمرة حتى آخر لحظة في حياته. ولهذا، فهو لا ينتهي .. إننا نحتاج إلى حالة كهذه كي نتطهر، لأن النضال في ظل القانون والدولة يختلف عن النضال خارج نظاق الدولة والقانون.

اعندما قامت الثورة عام ١٩٦٨، كان عدد أعضاء حزب البعث حوالى ٧٧٠ عضواً فقط. كنا نحتاج إلى حالة نضال غير اعتيادية، فالمسيرة ليست سهلة، وهي أصعب حالة مرت على الحزب حتى الآن. فهناك أعداء في الداخل، والمحتل هو أكبر دولة في العالم. وكان الاختبار العملي هو كيف يخرج حزبنا من هذه المحنة من دون أن يقدم تنازلات أو يتراجع عن مبادئه وعقيدته.

"يبدو أنني صدعت رؤوسكم. وأقول لكم بارك الله فيكم، فأنتم أناس مخلصون مؤمنون وضعتم حياتكم في خطر، وأصبحتم مهددين في كل لحظة. لم أر منكم إلا الصبر والمثابرة والتضحية بلا حدود .. بارك الله فيكم وبارك في عوائلكم التي لم تخذلكم عندما قررتم الدفاع عني وعن رفاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم في الدنيا والآخرة، والرحمة للمحامي الشهيد خميس العبيدي، وأسأل الله أن يعز جيشنا وشعبنا.

"سلموا لي على أمّ على وأمها وأخواتها، وعلى أبنائهم، أحفادي جميعاً وعلى كل الأسرة. هم مؤمنون بأمر الله. فلكل إنسان أجل وكتاب. عليهم أن يرضوا بما كتبه الله علينا بقلوب مؤمنة، وأن يتذكروا أن أباهم ناضل وجاهد بشرف، ليس سعياً وراء منصب، وإنما من أجل الشعب والأمة واستحقاقها والذي هو عظيم فينا. إن الصورة التي أحملها هي ثقتي بشعبي وجيشي حتى لو اهتز البعض، فهناك قسم من الناس يسمون الطليعة والناس الآخرون يسمون بالآخرين. وإن تجاربنا بحر زاخر، وشعبنا شعب أصيل، وحزبنا حزب أصيل في مبادئه وإصراره على الحق والانصاف.

في هذا اللقاء، افتقدني الرئيس. وكان يتألم لمنعي من مقابلته خاصة في الأيام الأخيرة حيث كان بحاجة إلى بقائي قريباً منه، فدوري مع الرئيس لا يعلم حدوده إلا الله. ويبدو أنه كان يقرأ ما بين السطور من أن جهات معبنة حاولت إبعادي عنه لغايات وأهداف معينة .. فكان أن أرسل لي مع أخواني المحامين هذه القصيدة التي أعت مها:

أصيل خليل وليس له بديل عذب الماء هو وأعداؤنا سحول ما ارتجف خيانة في صعبة وإنما يلطم سفينة تجرهم وتصول بشتد وقد صابرها مسفرا ويطغي موجه لو واجهه غول كالنار مستعرة واجهها هوي لا يحتويها عرض ولا طول يشمخ في العالى ويعلوها بهمة لا يلتوي له في الجذور أصول كالبحر الزاخر لو تغضب أمواجه وسف له لو واجهه هسل صابرها أول وهو بها أول إذ تكاثرت علينا بظلمها الدول وها هي الآن وقد اشتد ظلمها يعلو العقوب وللسيوف صليل

أبا علاء لا يظن فيك سوى كرم وهل ظننا سوى ما يستحق الفحول ما جفلت عنها وتلطم شرها أصيل الفرع أصيل نبيل.

صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة

في ۲۰۰۸/۱۲/۲۸

# الفصل اللخامس واللعشروت

# الساعات الأخيرة

إنني ألاعوكم أن تتزكروا باستهرائر إيبانكم كلها أصيبت اللنفس بالوهن أو اللاكتئاب. إن الصبر والتضمية والجهاد واللجود بالدهن من أجل اللحق واللهبادىء الشريفة هي أسهى معاني بالنفس من أجل اللحق واللهبادىء الشريفة هي أسهى معاني اللإيهان. تزكروا أن العدل هو اللإنصاف وليس المقانون أي أن يقوم على اللإنصاف والله نان الله يعقق العدل ..

(صدام حسين في المعتقل)



مصادقة نوري المالكي على قرار إعدام الرئيس صدام حسين

حصلت في تلك الفترة مراسلات عديدة بين السفارة الأمريكية والقادة العسكريين من الأمريكيين. ويبدو أن هؤلاء أدركوا في النهاية أنهم قد أخطأوا في غزوهم العراق، وما نتج عن ذلك من دمار وخسارة باهظة لكلا الطرفين، العراق وأمريكا، وأنه لا يمكن حكم العراق وإدارته بطريقة أفضل من إدارة صدام حسين لشعب يمثل أطيافاً متعددة خاصة وأن بعض مستشاري المحكمة الأمريكان قالوا إن تهمة الدجيل لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن إدانة الرئيس فيه لأكثر من سنتين سجن.

قضية الدجيل كانت فصلاً من فصول التآمر على الرئيس داخل المحكمة الأمريكية الإيرانية. فالرئيس قد تعرّض لمحاولة اغتيال من إعداد حزب الدعوة المحظور الموالي لإيران حين كان العراق يخوض حرباً ضروساً مع إيران. وكان من عادة الرئيس أن يزور مختلف مناطق العراق بلباسه العسكري آنذاك. ومثل أي قائد يتعرض لمحاولة اغتيال، فإن السلطات المختصة هي من يقوم بالتحقيق للوصول إلى كافة التفاصيل، ومن ثم تقوم السلطات القضائية المستقلة بأخذ دورها وفقا للصلاحيات المنوطة بها. ومثل أي رئيس دولة، فإن صدام حسين لم يتدخل بمجريات التحقيق ولا بقضايا الاعتقال أو الحكم على المتهمين. لكنه كرئيس دولة، يمارس سلطاته وصلاحياته التي خولها له الدستور النافذ، أي المصادقة على الأحكام القضائية أو تخفيف الأحكام أو الإعفاء حسب قناعته. فعندما أو جد الدستور هذه الفرصة وأناط بها رئيس الجمهورية حصراً، فإنما لتكون الفرصة الأخيرة أمام

المتهم كي يستفيد منها. وفي هذه القضية بالذات، فقد صادق الرئيس على بعض الأحكام، وعفا عن البعض. وكما نعلم، فإن حزب الدعوة حزب محظور في العراق وفق القانون الذي يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بمن يثبت إنتماؤه له، وذلك بسبب ارتباطه بالعدو (إيران) الذي اعتدى على العراق وكانت تدور معه حرب طاحنة بعد عدواته. كما ارتكب أعضاء هذا الحزب (وأغلبهم من الهاربين من الخدمة العسكرية في زمن الحرب) جرائم منكرة بحق أبناء الشعب بالتفجيرات الإرهابية في عدد كبير من الأماكن العامة والحكومية مثل جامعة المستنصرية والوزيرية ومبنى الإذاعة ومقر وزارة الإعلام وغيرها. يقول الرئيس في مداخلة له في جلسة المحاكمة بتاريخ أمريكا، ألا يجري تحقيق في ذلك، أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق في حادث كهذا. المسؤول الأول هو صدام حسين لأنه كان باستطاعته أن يأمر بعدم التحقيق وعدم المصادقة على حكم الإعدام، فلا يجوز أن تستمروا في هذه بعدم التحقيق وعدم المصادقة على حكم الإعدام، فلا يجوز أن تستمروا في هذه اللعبة، فإذا أردتم رقبة صدام حسين فلكم ما طلبتم، وإذا أردتم أن تحاسبوا، أو إذا أراد الأمريكان أن يحاسبوا، فإنني مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية أراد الأمريكان أن يحاسبوا، فإنني مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية أراد الأمريكان أن يحاسبوا، فإنني مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية أراد اللم العراق ..».

لكن، بعد سيطرة حزب الدعوة على حكومة الاحتلال وأجهزتها ومنها هذه المحاكمة المهزلة، كان من الطبيعي أن يدفع باتجاه إعدام الرئيس. لكن هيئة الدفاع عن الرئيس، بكل إمكانات أعضائها الفردية وإمكاناتهم الجماعية كهيئة دفاع، قاموا بتفنيد أكاذيب المحكمة وأباطيلها. وكان لشهود الدفاع دور كبير في إحواج القائمين على المحكمة، مما دفع بهؤلاء بعد أن فقدوا صوابهم، بسجن الشهود. وهذا السلوك لم تشهده ساحات القضاء في أي بلد وفي أي زمان.

## ألاعيب ودسائس

كنت في عمّان يوم ٢٨/ ٢/٤، ٢٠ فاتصل بي شخص اعتقدت للوهلة الأولى أنه ربما يكون صحفياً أمريكياً من صحيفة نيويورك تايمز أو من صحيفة واشنطن بوست أو إحدى محطات التلفزة الأمريكية، خاصة ورقم الهاتف يشير بأنه رقم أمريكي. كان المتكلم يعمل مترجماً لإحدى الشخصيات الأمريكية المهمة في المحكمة، وهذا المترجم من أصول عربية ويحمل الجنسية الأمريكية، ويتكلم من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. وقد طلب مني موعداً لألتقي مع شخصية ستأتي إلى عمّان خصيصاً لمقابلتي ومن ثم تغادر إلى قطر للالتقاء بالمحامي الأستاذ نجيب النعيمي. وأخبرني أن هذا الشخص سيأتي إلى عمّان في ٢٠٥٦/٥/٠. في ذلك اليوم، اتصل بي الشخص وكان يدير دفة المحكمة بكل تفاصيلها، واتفقنا أن نلتقي في اليوم التالي، أي يوم الأحد في ٧/٥/١٠٠.

كانت المحكمة تمر آنذاك بظروف عصيبة، من إقالات واستقالات لقضاتها، بالإضافة إلى المخالفات الخطيرة التي ترتكبها المحكمة، بعد أن أبلي شهود الدفاع بلاء حسنا في دحض الأدلة المزعومة رغم تزويرها. التقيت مع هذا الشخص في أحد فنادق عمّان، يرافقني أحد الزملاء المحامين، بالإضافة إلى مترجمة أحضرتها برفقتها سكرتيرة السيدة رغد لتقوم بالترجمة. قال لنا: بصفتي مستشاراً قانونياً، فإن الأمريكان يدفعون لي راتباً شمهرياً كبيراً وأنا لست أمريكياً!! (من المخابرات الأمريكية )، ومهمتي مساعدة الدفاع، راجياً أن يكون هـ ذا اللقاء سرياً بعيداً عن الإعلام، وكذلك ألا يعلم بـه المحامون المعينـون من المحكمـة أو حتى المحكمة ذاتها. كنت وزميلي حذرين مما سيقوله. وكان قرارنا أن نستمع إليه من دون إعطاء أية ردود قبل استشارة زملائنا المحامين وإخبارهم بالتفاصيل كافة. ثم استطرد (المستشار) في حديثه قائلا: إنني مهتم بالمشاكل التي تواجهكم في المحكمة، وأسعى لإيجاد نقطة التقاء بين الطرفين، وأطلب منكم أن تركّزوا على الجوانب القانونية وعلى الإثباتات التي تدين الادعاء العام، لأن كل أدلتهم ضعيفة ومهلهلة ويمكن نسفها ببساطة، ولا يوجد أدلة لما تقدم به الادعاء. ثم تابع قائلا: إن أقصى عقوبة يمكن أن يأخذها صدام في هذه القضية هي السجن لمدة سنتين. ولكن أنبهكم إلى القضية الثانية وهي (الأنفال). ففي قضية الدجيل، فإنني أطمئنكم أن الرئيس ليس مستهدفاً وإنما المستهدف منها هو برزان. وعليكم الحذر من(الأنفال) لأن فيها أسلحة غير تقليدية، وأرجو أن تلتزموا الهدوء داخل المحكمة .

قلنا له إن لدينا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي الذي يمنع تبادل الأوراق والوثائق القانونية والمذكرات بيننا وبين الرئيس ورفاقه، فضلًا عن عدم تأمينه حمايـة للمحامين، فقال: بخصـوص الحماية للمحامين، بإمكانكـم أن توجهوا كتاباً إلى الكابتن Lee (ضابط مارينز برتبة نقيب من أصول صينية )، فهو المسؤول عن حمايتكم. أما بخصوص تبادل الأوراق والوثائق وأية أوراق حتى ولو كانت بيضاء، مع صدام، فالأمريكان يخشون عليه من أن يقوم أحد ما بتسميم الورقة، وإعطائها لكم لتوصلوها إليه. قلنا: حسناً، إذن استنسخوا هذه الأوراق وسلموه النسخ المصورة غير الملوثة، وقوموا بعدها بفحص الأوراق الأصلية الموجودة لديكم. بالإضافة إلى أن الأوراق الموجودة مع الرئيس، أنتم من زوده بها، وبالتالي فهي غير ملوثة، فلماذا لا تسمحون لنا باستلامها منه. وطرحنا أسئلة كثيرة تتعلق بالعراقيل المتعلقة بعمل هيئة الدفاع من تزوير متعمد للوثائق، وازدواجية التعامل داخل المحكمة بما يخص هيئة الدفاع والادعاء العام. وفي نهاية اللقاء قال: يجب أن تقوموا بفك الارتباط بينكم وبين موكليكم، أي أن لا يدافع المحامي عن متهم آخر (إن تعاضد المحامين وتنسيق الخطط بينهم، أربك المحكمة ومستشاريها ). وأضاف: فمشارٌ على المحامي الذي يدافع عن صدام أن لا يدافع عن برزان أو رمضان أو أي متهم آخر، وأعتقد أن المتهم الرئيسي الذي سيدان في هذه القضية هو برزان.

قبـل أن ينتهـي اللقـاء الـذي اسـتمر عـدة سـاعات، قلت لـه: عليـك أن تبلغ الأمريكان بأن وحدة العراق ومستقبله وصدام حسين هي خط أحمر .

وهنا يطرح السؤال، إذا كان الأمريكيون يدركون أن قضية الدجيل تنفي التهمة عن الرئيس، فلماذا سارعوا بتسليمه لأعدائه من أجل إعدامه، وتبرئة ذمتهم من قتله..

إن القاصي والداني يعلم أن قرار إعدام الرئيس صدام حسين كان معداً سلفاً، وأن من شكل المحكمة بهذه الصورة هم أعداء الرئيس، وأن محاكمة الرئيس كانت تمويها ليقال إن الرئيس قال محاكمة عادلة. لكن قرار إعدامه السريع كان مفاجأة خاصة والأمريكيون مقتنعون أن قضية الدجيل لا تستوجب الاعدام، وهي القضية الأولى من سلسلة قضايا كان سيحاكم عليها الرئيس لاحقاً.

هذا هو السيناريو الذي أعدوه، وهو توزيع الإدانات على القضايا. وكما قال الرئيس صدام حسين، فإن الأحكام ستكون على الأسماء وبالتوزيع على القضايا المزعومة. والسؤال هو لماذا تأخر إصدار الحكم من شهر حزيران إلى شهر تشوين الثاني ؟

ثمة معلومات تفيد أن أطرافاً في قيادة الحزبين الكرديين، بالإضافة إلى أطراف أخرى محلية وإقليمية، نصحوا الإدارة الأمريكية بإعدام الرئيس في قضية تحسب على طائفة عراقية أكبر بكثير من الأكراد، وذات أحزاب أكثر استعدادا لتحمل تبعات ذلك، لثقتهم أن غالبية أبناء الشعب الكردي وبنسبة قد تصل إلى ٩٠ بالمائة لا تقبل ذلك.

## أمريكا وإيران وحلبجة والمحامون

ونسائل: هل ثمة صفقة بين الأمريكان والإيرانيين لكي يتقاسما العراق بينهما مما يساعد الأمريكيين على الخروج من ورطتهم الكبري في العراق ؟

لقد تأكد للأمريكيين صلابة موقف الرئيس، وأنه من داخل سبجنه يتواصل مع أبنائه أبطال المقاومة ويؤثر في الشارع العراقي، وأن صلابته وإيمانه بعدالة قضيته وموقفه الشبجاع داخل المحكمة، تركت كلها تأثيراً كبيراً لدى رفاقه الأسرى داخل المعتقل، وأثراً هائلاً لدى الشارع العربي وأحرار العالم من صحفيين وكتّاب وبرلمانيين وسياسيين ورؤساء دول عديدة، حتى إن الكثيرين من الضباط الأمريكيين ممن كانوا يلتقونه داخل السبجن، قد أخذوا يتعاطفون معه ويعجبون بشخصيته. إن التعجيل في إعدام صدام حسين في قضية اللجيل له تفسيرات عديدة. فلو حضر الرئيس قضية الأنفال، فإنه من المحتمل أن يتطرق إلى أمور قد تحرج الكثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة التي كانت تزود العراق بصورة غير مباشرة عن طريق بعض الدول العربية بمعلومات وهمية عن تحرك ومواقع الجيش الإيراني. وفي الوقت ذاته، كانت أمريكا وإسرائيل تمدان إيران بالأسلحة (إيران غيت)، أي كانت أمريكا تمارس سياسة مزدوجة، وتسعى لاستنزاف طاقات وموارد البلدين، العراق وإيران، في آن واحد، من أجل الاستفراد والهيمنة الكاملة على مقدرات

دول الخليج العربي، والاقتراب من آسيا الوسطى والتحكم بمصير روسيا والصين، وإضعاف العراق وإيران ليبقى الكيان الصهيوني القوة الوحيدة في المنطقة.

بالإضافة لذلك، كان من المحتمل أن يتطرق الرئيس صدام حسين إلى بعض المعلومات التي يعرفها زعيما الحزبين الكرديين حول بعض تفاصيل المفاوضات بين القيادتين الكرديتين والحكومة الوطنية في بغداد. ومنها أن الرئيس طلب ذات يوم أن يكون جلال طالباني شاهداً في التحقيق في قضية الأنفال. كما أن الرئيس كان سيتطرق إلى معلومات ووثائق موجودة لدى وزارة الخارجية الوطنية العراقية، حول موضوع حلبجة، قد تحرج الأمريكان والألمان ودول أخرى لها علاقة بموضوع حلبجة بالذات، وهناك سر خطير ووثيقة في غاية الأهمية ولا يعرف هذا السر إلا جلال طالباني. وإذا ما تم فتح قضية حلبجة فإن الرئيس سيكشف ذلك السر وسيدان فيه جلال طالباني. ولذلك قامت أمريكا وتابعوها بفصل موضوع الأنفال عن موضوع عليجية بإعدام حلبجة كي لا يتطرق الرئيس إلى الموضوع الأخير، وعليه جاءت النصيحة بإعدام لرئيس. وقد شارك بهذه النصيحة قيادات عربية معروفة ! .

وأشير هنا إلى أن إيران كانت تسعى جاهدة ألا يطرح موضوع حلبجة في المحكمة. وحسب ما وردني، فإن السلطات الإيرانية التقت ببعض أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من المحامين العرب قبل توحيد الهيئتين العربية والدولية، في باريس، وعرضت عليهم ملايين الدولارات مقابل عدم التحدث في قضية حلبجة، وإلقاء مسؤوليتها على مجاهدي خلق إذا ما أثير الموضوع. وكانت المخابرات الأمريكية قد أرسلت فريقاً أخذ عينات من التربة والزرع والمصابين في حلبجة، وقاموا بتحليلها. وثبت أن الغاز المستعمل لا يمتلكه العراق، بل تستخدمه إيران في قواتها المسلحة، وهو ما يعرف بغاز السيانيد، وقد صرح بذلك الجنرال الأمريكي ستيفن بلليتير. وفي هذا الصدد، نذكر ما قاله الرئيس صدام حسين في لقائه الأمريكي ستيفن بلليتير. وفي هذا الصدد، نذكر ما قاله الرئيس صدام العراق الغازات مع السناتور بوب دول عام ١٩٩٠، حين سأله الأخير حول استخدام العراق الغازات في حلبجة، فكان جواب الرئيس أن العراق على استعداد أن يهيء للوفد طائرات هليكوبتر تنقلهم إلى حلبجة وإلى المدن الكردية ليقابلوا الناس هناك، ويأخذوا عينات من التربة ليتأكدوا أن العراق لم يستخدم هذه الغازات.

مقابل كل مواقف الرئيس الصلبة، اقتنع الأمريكيون باستحالة مساومته وخاصة في قضية تصاعد المقاومة العراقية وامتدادها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، واستحالة اندلاع حرب أهلية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كذلك تأكد لهم استحالة اختراق القيادة العراقية وجميع الأسرى داخل المعتقلات الأمريكية، كي يكونوا شهود زور ضد الرئيس رغم المغريات والوعود والتهديد والابتزاز، ورغم ضعف البعض في المرحلة الأولى بسبب حجم الضغوط التي كان يتعرض لها الأسرى، خاصة وقد تعلموا من موقف الرئيس بأنه لا يساوم بأي ثمن على أرض العراق وحريته. وكان الرئيس قد أصدر أوامره إلى جميع العراقيين، بعثيين وعسكريين ورجال المقاومة وغيرهم بعدم التفاوض مع الأمريكان، وحصر موضوع التفاوض بشخصه ورفاقه داخل المعتقل، لكي يحرم الأمريكان من تحقيق اختراق التفاوض بشخصه ورفاقه داخل المعتقل، لكي يحرم الأمريكان من تحقيق اختراق المهاومة مع الرئيس أمر مستحيل، وأن التفاوض لن يحقق أغراضهم ومطامعهم في العراق.

لقد التقت أجندات عدة حول إعدام الرئيس، وهي أجندات الإدارة الأمريكية، وإسرائيل، والنظام الإيراني الصفوي، وأطراف كردية من الحزبين، ومليشيات إيران العاملة في خدمة الاحتلال الأمريكي في العراق، وعملاء أمريكا وبريطانيا.

وخلافاً لمسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، قامت أمريكا بتسليم أسير الحرب الرئيس صدام حسين إلى خصومه وأعدائه الحاقدين عليه وعلى شعب العراق، لكي يغتالوه في أقدس يوم عند المسلمين في كل أنحاء العالم، ولتوجيه إهانة لكل العرب والمسلمين، وإيصال رسالة إلى زعماء العالم وخاصة الزعماء العرب بأن هذا هو مصير من يخرج عن بيت الطاعة الأمريكي، ورسالة إلى أبنائه وأشقائه من أبناء شعبه والمقاومة العراقية بجميع فصائلها في محاولة لإرباكهم وهز إيمانهم وعزيمتهم. ولكن ما حصل كان العكس تماماً. فها هو شعب العراق يزداد تماسكاً وقوة، وها هي المقاومة بجميع فصائلها تتوحد وتزداد قوة وبأساً وثباتاً وإيماناً.

#### صفقة قتل الرئيس

ونعود هنا إلى رواية المصادر الأمريكية لما حدث في الساعات الأخيرة:

تشير المصادر الأمريكية، في محاولة لإلقاء مسؤولية ارتكاب جريمة قتل رئيس الدولة الشرعي بكاملها على حكومة الاحتلال الموالية لإيران، إلى أن عدداً من كبار الضباط الأمريكيين ضغطوا على السفارة الأمريكية للاتصال بواشنطن لتأجيل تنفيذ عملية قتل الرئيس. وتذهب هذه المصادر إلى حد القول إن بعض هؤلاء الضباط أوحى بأنه سيرفض تسليم الرئيس إلى حكومة المالكي، وأن الحاكم الأمريكي الفعلي للعراق زلماي خليل زاد، سفير أمريكا في المنطقة الخضراء قد فشل في إقناع المالكي بتأجيل عملية القتل. وتقول المصادر ذاتها في تشخيص هو أقرب إلى الحقيقة إن زعماء المليشيات والعصابات الإيرانية المهيمنة على حكومة الاحتلال قد وقعوا على صفقة مفتوحة مع الرئيس الأمريكي بوش لدى زيارته إحدى العواصم العربية. وشارك في هذه الصفقة المالكي وعبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر بصورة غير مباشرة (عن طريق المالكي).

وأمام التعهدات المفتوحة بخدمة الاحتلال الأمريكي وأهدافه ومصالحه في العراق، جاء جواب بوش: السلموهم رأس صدام». وقد سبق وأعلن بوش قبل عام أن المهمة ستنتهي مع نهاية عام ٢٠٠٦. فعن أية مهمة يتحدث غير قتل الرئيس صدام حسين. ومهما قيل عن الصفقات وجريمة اغتيال الرئيس، إلا أن أمريكا تبقى هي المسؤول الأول والمجرم الأول في قتل الرئيس وتدمير العراق وتشريد شعبه وسرقة ونهب خيراته.

يقول الأستاذ مازن شندب في كتابه «الأعاصير» الصادر عام ٢٠٠٧، إن «...سيناريو هذا الفعل الاستباقي الإيراني يبدأ من الموقف الذي كان قد اتخذه مقتدى الصدر من لقاء كان مقرراً أن يتم بين الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة الأردنية عمّان في أواخر شهر تشرين الثاني، حيث هدد مقتدى الصدر بتعليق عضوية وزرائه في الحكومة فيما لو تم اللقاء. ونفذ مقتدى الصدر تهديده بعد حصول اللقاء بين الرجلين، لكن أحد أعضاء الكتلة الصدرية نصار الربيعي أعلن في ما بعد، وبالتحديد في ١٤ كانون الثاني، أي بعد أسبوعين على إعدام صدام حسين، وقبل يوم واحد من إعدام "برزان" و "عواد البندر"، أعلن عن عودة قريبة للصدريين إلى الحكومة والبرلمان. وتمت العودة بالفعل في ٢١ من الشهر نفسه، فطرحت هذه العودة السؤال الذي لم يتوقف عنده أحد: لماذا تراجع مقتدى الصدر وعاد وزراؤه ونوابه إلى الحكومة والبرلمان بعدما انسحبوا منهما احتجاجاً على لقاء المالكي-بوش؟ .. من يريد جواباً شافياً لكل هذه القطب المخفية، عليه أن يقتنع بأن تهديد مقتدى الصدر بالانسحاب من الحكومة والبرلمان لم يكن إلا شيفرة لرسالة شديدة اللهجة وسرية للغاية حملها مقتدى انبوري المالكي قبل أن يتوجه هذا الأخير للقاء بوش، وتقول الرسالة الصارمة: اذا لم يسمح الأمريكيون بتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام في أول أيام عيد الأضحى، فسيعلن شبعة العراق الحرب على أكثر من ١٥٠ ألف جندي أميركي في العراق». وبالطبع لم يكن أمام بوش من خيار سوى القبول الاضطراري بتهديدات مقتدى، وهو القبول الذي عكسه مقتدى الصدر بعودة وزرائه إلى الحكومة» (ص٠٢٥-٢٥٢).

كان الرئيس صدام حسين في معتقله في الطابق الأرضي في بيت له على بحيرة النور، وهو يقع على الجانب الأيسر من الجسر العائم على تلك البحيرة. وهذا البيت (المعتقل)، أخفي وجرى تمويهه من الخارج لكي لا تكتشف أمره الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى التي قد تقوم بتزويد صور هذا الموقع للمقاومة العراقية أو لإيران. كذلك جرى تمويهه من الداخل بتغطية جدرانه ونقوشه بالفلين كي لا يتحرف عليه الرئيس، لأنه هو من أشرف على بنائه، وخشية أن يزود محاميه بهذه المعلومة ليسهل تحديد الهدف على المقاومة.

## آخر طلب للرئيس

في الساعات الأولى من ليلة الجمعة، قبل الإعدام، اصطف بعض الضباط الأمريكان، منهم قائد المعتقل، وقاموا بتوديع الرئيس الذي طالب بتوديع أخويه برزان وسبعاوي.. وتمضي الساعات. وقضى الرئيس تلك الليلة كعادته على سريره بعد صلاة العشاء يقرأ القرآن .. بعد أن أبلغه الضابط الأمريكي، قائد المعتقل بأن موعد الإعدام سيكون فجراً . كان حراسه الأمريكان يراقبونه بكل حذر اعتقاداً منهم بأنه ربما يشنق نفسه .. في الرابعة فجراً، قدم إلى غرفة الرئيس، قائد المعتقل، وأخبره بأنهم سيسلمونه للعراقيين، وسأله عما يطلب. توضأ الرئيس وأخذ المصحف وقرأ ما تيسر له في ذلك الوقت القصير . ثم طلب أن تسلم حاجياته الشخصية إلى محاميه ومن ثم إلى كريمته رغد. وطلب منهم أن يبلغوا كريمته بأنه في طريقه إلى الجنة للقاء ربه بضمير مرتاح ويد نظيفة، وسيذهب بصفته جندياً يضحي بنفسه وعاثلته من أجل العراق وشعبه.

ارتىدى بذلته الرمادية مع قميصه الأبيض ومعطفه الأسود، ووضع صدارى بغدادية على رأسه، ثم ارتىدى السترة الواقية التي كان يرتديها حين يذهب إلى المحكمة أو حين لقاء محاميه في معسكر كروبر جنوبي مطار بغداد الدولي.

صعد، وأفراد حراسته الأمريكان إحدى العربات المخصصة لنقل الرئيس، وهي مدرعة تحمل علامة الصليب الأحمر الدولي، ثم نقل بعدها إلى إحدى طائرات البلاك هوك الأمريكية حسب المصدر الأمريكي نفسه، وقد طلب منهم عدم تغطية عينيه.. تأمل بغداد... وربما تلقي بغداد على ابنها الراحل نظرة حب أخيرة. اخترق سماء بغداد، كأنه كان يلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة، كأن هذه المدينة التي بناها وأعزها ومنحها عمره .. ترحل رويداً رويداً .. تتوارى بعيداً. وما هي إلا دقائق معدودة، حتى حطت الطائرة في معسكر أمريكي يقع داخل منظومة الاستخبارات العسكرية السابقة الواقعة على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة الكاظمية، حيث قسمت هذه المديرية في زمن الاحتلال إلى ثلاث مناطق، إحداها أصبحت معسكراً أمريكياً، والثانية تتبع لما أسموه بقوات حفظ النظام، والقسم الآخر يتبع دائرة الحماية القصوى التابعة لوزارة العدل في حكومة الاحتلال.

ترجل الرئيس من الطائرة في المعسكر الأمريكي، فغطوا عينيه بنظارات داكنة يستخدمها الجيش الأمريكي عند نقل الأسرى من مكان إلى آخر. كان الرئيس محاطاً بعدد من الأمريكيين (رجال الشرطة العسكرية) (المارشال). وأدخل إلى دائرة الحماية القصوى، وهنا انتهى دور الحراس الأمريكان عند أول بوابة، فعادوا أدراجهم.

# تسليم الرئيس لحكومة الاحتلال

بعد نزع سترة الرئيس الواقية والنظارة، أدخل إلى أول قسم في الدائرة وهو مكافحة الإرهاب، وهذا القسم مختص بتنفيذ الإعدام (عمليات القتل) بحق قادة وأبطال العراق الذين تصدر بحقهم أحكام الإعدام من المحاكم الهزيلة غير الشرعية في زمن اللاشرعية هذا. كانت الساعة الخامسة والنصف فجراً. وحين دخول الرئيس، شاهد أقفاصاً حديدية فيها رجال من العراقيين والعرب المقاومين، الصادرة بحقهم أحكام الاغتيال.

نظر إليهم الرئيس مبتسماً وباعتزاز، فقد عرف مواقفهم البطولية من خلال وقوفهم هناك. وأكمل سيره باتجاه إحدى الغرف .. هو الآن محاط بحراسة من المليشيات الطائفية الذين كانوا يشتمونه بسبب الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. حين دخل الرئيس إحدى الغرف التابعة للحماية القصوى، وجد أمامه المحامي منير حداد الذي أصبح قاضي تحقيق في زمن الاحتلال، أعلن في إحدى جلسات التحقيق في قضية (ترحيل الكرد الفيليين) مع الرئيس صدام حسين عام ٢٠٠٥، أنه يقيم في دولة خليجية، وأنه مليونير ولن يؤثر أحد على قراره. ثم أضاف قائلاً للرئيس: كفي يا صدام تتكلم بالسياسة. لقد تكلمت خمس وثلاث سنة، وشبعنا من هذا الكلام، والآن أنت متهم بجرائم حرب.

في تلك الأثناء، كانت فرق الموت من ميليشيا جيش المهدي تحيط برية الاستخبارات العسكرية، وقد عقدت العزم على اقتحام المديرية حيث جد الرئيس لاختطافه وتسليمه إلى إيران مقابل مبالغ خيالية. وقد تدخل المالكي لدى مقتدى الصدر تجنباً لفضيحة مدوية تضاف إلى فضائحهم في العراق، وكي لا يغضب الأمريكان أيضاً. وقد تأخرت جريمة الاغتيال بعض الوقت لحين مجيء مقتدى الذى تنفي بعض المصادر وجوده لأسباب معروفة كي لا تحرج حكومة الاحتلال ولا حتى الاحتلال نفسه. ثم جاء مقتدى ومعه حراسه، وحينما شاهد

الرئيس جالساً يقرأ القرآن، قال له: ها شلون الطاغية؟، نظر إليه الرئيس باحتقار مما حدا بأحد حراسه بضرب الرئيس بعقب بندقيته على رأسه.

طلب القاضي منير حداد من الرئيس أن يجلس على الكرسي المخصص له. ثم تلا عليه قرار حكم الاغتيال الباطل وتوقيع نـوري المالكي عليه من دون مصادقة مجلس ما يسمى بالرئاسة كما حدد ذلك قانون المحكمة المهزلة ذاتها.

### كيف تصرف الرئيس بمواجهة السفاحين

بدأ الرئيس عندها يهتف: يحيا الشعب، عاش الجهاد، تعيش الأمة، عاش العراق، عاشت فلسطين حرة عربية، يسقط العملاء . . ثم: نحن في الجنة وأعداؤنا في النار. وهتف بوجه القاضي والمدعى العام: يسقط الفرس والأمريكان والعملاء.. أدخل الرئيس بعدها إلى الغرفة المشؤومة ليواجه أمامه كل قادة فرق الموت ومنهم: عبد العزيز الحكيم، موفق الربيعي، على الدباغ، سامي العسكري، بهاء الأعرجي ومريم الريس، وكذلك منقذ الفرعون. ولم يتواجد أي إمام سني كما ادعوا . بالإضافة إلى ضباط مخابرات إبرانيين يجيدون اللغة العربية وتحت أسماء عراقية، تواجدوا للتأكد من شخص الرئيس وأنه ليس الشبيه كما أشيع. وهؤلاء الضباط الإيرانيون حضروا كل حالات الإعدام التي نفذت في أعضاء القيادة، بل قاموا بالتحقيق مع السيد برزان قبل ذبحه بالسكاكين والتي قال عنهما على الدباغ إنها، حالة انفصال الرأس عن الجسد، حالة نادرة الحدوث، وأحد هؤ لاء من ضباط المخابرات الإيرانية، كان قد صعد إلى منصة الإعدام ووجهه مظللاً. ومن أبرز هؤ لاء الضباط، الضابط الكبير أحمد فروزندة، مسؤول الإطلاعات (المخابرات) الإيرانية في العراق. وقد اجتمع فـور مجيئه من أوروبا وقبل تنفيذ الجريمة، مع أحمد الجلبي وموفق الربيعي وجلال الدين الصغير، وضغط عليهم للإسراع في تنفيذ الاغتيال. وحضر كذلك عدد من قادة جيش المهدي وعلى الأديب وخضير الخزاعي وصادق الركابي وأشخاص آخرون من السفارة الإيرانية. أما السبب الرئيسي لمنع المحامين من الحضور، أو حضور أي شخص من الطائفة السنية، فقد كان بسبب وجود قادة كبار من المخابرات الايرانية والحرس الشوري وقادة فيلق القدس الإيراني ومنهم الجنرال سليماني. وقد قيام هؤلاء بالتحدث مع الرئيس قبل صعوده سلم الشهادة باللغة الفارسية كي يرسلوا رسالة واضحة للرئيس بأن مصيره النهائي ومصير العراق أصبح بيد إيران. وهذه الفضيحة تكتم عليها الاحتلال وحكومته.

# الرئيس يصعد سلم الشهادة والمجد

مشى الرئيس صدام حسين بكل كبرياء وشموخ، مستقبلاً قدره بإيمان عميق. واستقبلته هذه الجماعات بالشتم والكلام البذيء والهتافات المعادية، بل حاول بعض هؤلاء المسؤولين وقادة فرق الموت الاعتداء على الرئيس وضربه، وهو مكبل البدين، لكنه كان صامداً شامخاً رابط الجأش. رد عليهم قائلاً: أنتم خونة.. عملاء.. أعداء الشعب.. تسقط أمريكا وعملاؤها.. مؤشراً برأسه إليهم. وكان موفق الربيعي يشتمه متشفياً، قال له الرئيس.. أنتم إرهابيون.. إرهابيون.. ثم.. تعيش المقاومة.. يعيش المعربية. ثم أضاف إنه يعيش العراق. تعيش فلسطين.. تعيش الأمة العربية. ثم أضاف إنه خدم العراق، وقام ببنائه.

في تلك الأثناء، قام مصور المالكي (علي المسعدي) بتسجيل اللقطات وتصويرها. ثم فك سفاحو الميليشيات الأصفاد من الأمام، وأوثقوا يدي الرئيس من الخلف، واستبدلوا السلسلة التي كانت تتدلى بين قدميه بوثاق آخر خاص بحالات الإعدام. طلب الرئيس من المدعي العام منقذ الفرعون تسليم القرآن الذي كان برفقته إلى أحد الأشخاص، (المحامي بدر البندر) كي يقوم بتسليمه إلى عائلته.

وقف الرئيس أمام حبل المشنقة، بكل شموخ وصبر وإيمان، كما شاهده العالم أجمع. وهذا المشهد العظيم للرئيس، كان عكس ما قاله الربيعي من أن الرئيس صدام حسين بدا خائفاً. صعد إلى المشنقة وهو يقول: يا الله يا الله. وقف أمام الحبل بكل شيجاعة، وبعزيمة قوية لا تلين، كالطود الشامخ، كنخلة عراقية سامقة.. وكانت تلك الوقفة الجبارة عكس ما توقعه المتآمرون.. الحاضرون.

كان أفراد العصابة الأربعة الموجودين أمام الرئيس ومن خلفه، من كبار قادة فرق الموت (جيش المهدي). قام رياض النوري صهر مقتدى الصدر بوضع حبل المشنقة حول عنق الرئيس، ولكي لا ينفضح أمرهم إرتدى الجميع أقنعة الجريمة. ومهما تكتموا أو نفوا ذلك فإننا متأكدون مما حدث بالفعل، ومن حضور مقتدى الصدر لتنفيذ الإعدام. أما الذي عدل الحبل بعد أن وضعوه حول عنق الرئيس، فكان مقتدى الصدر الذي وقف على الجانب الأيمن من الرئيس، وقد ارتدى قناعاً لإخفاء هويته، واشترط على المالكي أن يقوم بنفسه بتنفيذ عملية قتل الرئيس.

#### لماذا ٢٩ عقدة ١٤

رفض الرئيس وضع الكيس الأسود على رأسه، وسمح لهم أن يضعوه على عنقه تحت الحبل. هذا الحبل أخذه الأمريكان عن جندي صهيوني، وصنع بطريقة مخالفة للقانون من حيث الطول ونوعية الحبل وكذلك (الدركة) .. وقد وضع على عنق الرئيس كما أراد .. قبل ذلك، دخل إلى القاعة أحد الجنود الأمريكان من أصل يهودي، فأخذ يقيس طول الحبل حتى وصل إلى ٣٩ عقدة (وهو عدد الصواريخ التي أطلقها العراق على تل أبيب عام ١٩٩١، والتي كانت من أسباب حقد الصهاينة على الرئيس صدام حسين والسعي لإعدامه) (١٠) فطلب من الحاضرين أن يزودوه بآلة قطع، فأعطاه أحد رجال العصابة سكين جزار، والتي كانت معدة ليقطعوا بها عنق الرئيس، ويفصلوا الرأس عن الجسد لكي يحتفلوا بعدها بحمل الرأس ويطوفوا به بمسيرات طائفية كبيرة في مدينة الثورة تشفياً به..

تقدم مقتدى ووضع الحبل حول عنق الرئيس بإحكام بعد أن تيقن من أن الذي سيعدمه بيديه هو صدام حسين وليس الشبيه. تقدم الرئيس بكل ثبات، ووقف فوق الباب الأفقي الذي تبلغ مساحته ٨٠٠٨ سنتيمتر. هنا هتف أحد أفراد الحكومة (وليس الحارس كما زعم) بطريقة طائفية على الطريقة الإيرانية «بالصلاة على

<sup>(</sup>۱) ويجه الرئيس صدام حسين في ١٩٩١/ / ١٩٩١ رسالته الشهيرة إلى القوة الصاروخية العراقية أثناء العدوان الثلاثيني للمباشرة بقصف العدوالصهيوني. وهذا نص الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم. العميد الركن حازم عبد الرزاق. السلام عليكم. باشروا على بركة الله بضرب الأهداف داخل الكيان الصهيوني المجرم بأثقل ما يمكن من النيران مع ضرورة التنبه تجاه احتمالات الكشف وأن تنفذ الضربات بالعتاد التقليدي «الاعتيادي» للصواريخ ويستمر الرمي حتى إشعار آخر».

محمد وآل محمد"، ثم هتف آخر باسم محمد باقر الصدر، وهتف الحاضرون باسم مقدى.. بعد ذلك جرى سجال بين هؤلاء الحاقدين والرئيس صدام حسين، مما دعا الرئيس للرد عليهم «مقتدى.. هيه هاي المرجلة؟ ».. لم يسلم الرئيس من هؤلاء المجلادين حتى وهو يواجه قضاء ربه. وفي اللحظات الأخيرة.: صرخ أحدهم وهو من كبار حكومة المالكي الطائفية «إلى جهنم»، فأجاب الرئيس: «إلى الجنة إن شاء الله فداءً للعراق». عندها قام اثنان من كبار الحاضرين بتصوير المشهد بالهاتف المحمول حيث باع أحدهما الفيلم لإحدى القنوات الفضائية بمبلغ ١٨٠٠ دولار

حاول منقذ الفرعون، نائب المدعي العام في المحكمة الطائفية غير الشرعية، إيقاف الهتافات والتجاوزات ضد الرئيس صدام حسين، على الأقبل أمام الكاميرا، وليس بحسن نية قائلاً: اخوان .. أرجوكم، الرجل في حالة إعدام، إلا أن نداءاته لم تلق آذاناً صاغية وسط الهرج والضجيج.

وهذا ليس غريباً على هؤلاء الذين ما تزال فضائحهم مستمرة منذ أن تآمروا على العراق وعلى نظامه الوطني، مروراً بهذه المحكمة الهزيلة، حتى إنهم كلفوا محامياً هو عبد الصمد الحسيني، ويحمل شهادة حقوق مزورة، ليقرأ ما يسمى بلائحة الدفاع عن الشهيد صدام حسين التي أعدها الأمريكان بأنفسهم بعد أن قاموا بمنع محامي هيئة الدفاع المتطوعين، ووضع كافة العراقيل أمامهم لمنعهم من الوصول الى المحكمة.

### هل شنق أم قتل ؟

نطق الرئيس بالشهادة كاملة ولم يدعوه يكمل النطق بالشهادة للمرة الثانية .. هوى الجسد الطاهر من تلك الفتحة اللعينة، وقد أطيل الحبل وبشكل متعمد كي يسقط الرئيس حياً على الأرض ويقتلوه ركلاً. وفعلاً هوى الرئيس على الأرض، ورفع رأسه مبتسماً، إلا أنهم قاموا بركله وضربه بشدة وخاصة موفق الربيعي ومريم الريس حتى فارق الحياة تحت ضرباتهم وركلاتهم بعيداً عن كاميرا التصوير. ثم أعادوه جثة هامدة لتعلق على الحبل ليعطوا انطباعاً بأن الرئيس أعدم بطريقة قانونية.

بعد ذلك، قام الفرعون بقيادة مظاهرة شارك فيها الضباط الإيرانيون وعناصر فرق الموت الموالية لإيران، وحملوه على الأكتاف وهم يرددون عبارات إيرانية طائفية تعبر عن مدى عدالة ونزاهة وحيادية الممحكمة التي نصبها الاحتلال وشكلها من ميليشيات وجهات مرتبطة بأعداء العراق: إيران وإسرائيل.

ثم أخذ جثمان الرئيس إلى بيت أحد قادة الميليشيات لإتمام العمل الفارسي المعجوسي المشين.. وهناك استقبلت العصابة الإيرانية الصفوية الجثمان الطاهر لشهيد العراق والأمة بالشتم والركل وغرس الآلات الحادة (سكاكين) في أنحاء مختلفة من جسده الطاهر. وشارك في هذا كل قادة ورموز الأحزاب الإيرانية وقادة الميليشيات الصفوية وبقية جوقة السفاحين والجلادين وغيرهم من الإيرانيين الحياقدين على الإسلام والإنسانية. وكانوا أثناء ذلك يصرخون بطريقة هيستيرية. ثم قام بعض ضباط المخابرات والأخصائيين الإيرانيين بالتأكد من الجثة وهوية الرئيس. بعدها قاموا بقطع حنجرته بسكين خوفاً من أن يعود إلى الحياة.!! (١٠).

كان مخططاً أن تتولى أجهزة وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عملية إعدام الرئيس صدام حسين بعد أن يرتدوا الزي الرسمي الخاص بوضع كهذا، إلا أن إصرار بعض قادة الميليشيات على إعدام الرئيس بأنفسهم، أربك مخطط حكومة الاحتلال.

#### دلالات المكان

إن تنفيل عملية قتل الرئيس ورفاقه في مبنى الاستخبارات، كان له أكثر من مغزى، فضلاً عن أنه مطلب إيراني جاء بالتنسيق مع أتباعهم، حكومة الاحتلال. فقد جرت عملية القتل في مبنى الشعبة الخامسة في مديرية الاستخبارات العسكرية سابقاً في خطوة ذات دلالات تتصل بالحقد الصفوي على العراق وقائده. وهي

<sup>(</sup>١) يقول الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة القدس العربي، إن موفق الربيعي «اعترف بأن معارسات مخجلة وقعت لجثة الرئيس بعد إعدامه من قبل حراس العدالة يتعفف عن ذكرها ويتبرأ منها». "إنه عزيز وهم الأذلاء" (طارق عزيز)، القدس العربي في ١ ٢٠٠٨/٥/٢.

الشعبة التي كانت تتولى تزويد القوات المسلحة العراقية بالمعلومات عن العدو الإيراني في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ولذلك فقد اختير هذا المبنى للدلالة على روح الانتقام الإيرانية من العراق الذي تمكن بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين من صد الحملة الخمينية الرامية لغزوه واستباحة أرضه ومن ثم غزو الدول العربية في الخليج والجزيرة.

في اليوم التالي، قام المالكي بالاحتفاء بهذا الحدث بعد أن أهان مع عصابته الإسلام والمسلمين يوم عيدهم الكبير، عيد الأضحى، إذ قام بتزويج ولده أحمد. وحضر الحفل جميع الإيرانيين الذين شاركوا في عملية الاغتيال وغيرهم، بعد أن قاموا بتأجيل عيد الأضحى إلى اليوم التالي خلافاً لكل الشعوب الإسلامية وللتقاليد الشرعية التي توجب عدم الاختلاف على الإطلاق حول تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بشعائر الحج، وقاموا بذلك تناغماً مع المعتقدات الإيرانية التي تخالف الشعائر الاسلامية الحقيقية ومواقيتها.

أما إصرار المالكي ومن قبله الجعفري على إعدام الرئيس صدام حسين أثناء ولايتهما، فذلك لأن قضية الدجيل المزعومة هي قضية حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي والجعفري، وهذه كانت أحد بنود الصفقة الأمريكية-المالكية. ولهذا قبال المالكي بعد اغتيال الرئيس إنه لا يأبه إذا تمت تنحيته من رئاسة الوزراء لأنه حقق ما يريد.

ثمة مداولات واتصالات أجرتها عائلة الرئيس ومحاميه الرئيسي مع دولتين عربيتين للتدخل لدى الإدارة الأمريكية لنقل جثمان الرئيس إلى اليمن ليوارى الثرى هناك. وأثناء ذلك اتصل سكرتير رئيس إحدى هاتين الدولتين بي معرباً عن أسفه وانزعاجه الشديد مما حصل.

استلم جثمان الرئيس الشهيد صدام حسين نائب محافظ صلاح الدين وشيخ عشيرة البو ناصر. وكانت فرق الموت (الميلبشيات الطائفية وجيش المهدي) قد خططت للسيطرة على طريق بغداد-صلاح الدين، وقتل حملة الجثمان لاختطافه وأخذه إلى إيران، فالثمن ما زال جاهزاً وبملايين الدولارات، ولكن قيام الطائرات

الأمريكية بنقـل الجثمان إلى القاعدة العسكرية في تكريت ، حـال دون تنفيذ مآرب هـولاء المجرمين.. وهنـاك في القاعدة الأمريكيـة، كان ينتظر جثمان الشهيد آلاف العراقيين ومعهم شيوخ العشائر وأبناء شرطة المحافظة الذين استلموا الجثمان وهم يجهشون بالبكاء وسط ذهول الأمريكان وهم يتابعون المشهد.

في وصيته لعائلته، كان الرئيس صدام حسين قد طلب أن يوارى جثمانه إما في مسقط رأسه، أو في مدينة الرمادي تكريماً لهذه المدينة التي انطلقت من أرضها هيئة الدفاع، ولأن المقاومة ركعت الأمريكان وهزمتهم في معارك الفلوجة الباسلة وأخواتها من مدن محافظة الأثبار.

كانت مخاوف الغزاة وحكومة الاحتلال آخذة بالازدياد بعد استشهاد الرئيس، حيث انتفض الشعب في أغلب محافظات العراق ومدنه، مندداً بجريمة الاحتلال وأعوانه، رغم التكتم الاعلامي وحظر التجوال والاجراءات الأمنية الصارمة.

وهنا جاءت التعليمات الأمريكية بعدم الموافقة على نقل جثمان الشهيد إلى خارج العراق، وأن يدفن في وقت متأخر من ليلة تسليمه أي في الساعة الثالثة والنصف فجراً في المكان الذي ولد فيه قائد العراق، أي في العوجة.

## الرئيس وتسليم مسؤولياته الدستورية

بخلاف التكهنات والإشاعات التي ادعت بأن الرئيس الشهيد، بعد صدور قرار الاغتيال الجائر، أو بعد التصديق على قرار الاغتيال، أمر بتسليم مسؤولياته الدستورية في الحزب والدولة إلى السيد عزّة إبراهيم، فهذا كلام غير صحيح، لأن الرئيس الشهيد يعرف أن ذلك يخالف الواقع ويخالف دستور العراق والنظام الداخلي للحزب. فالدستور العراقي يمنح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الدولة صلاحية رئاسة المجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الدولة عن حال تعذر فيها على الرئيس ممارسة سلطاته الدستورية بصورة مانعة (الأسر، الموت، الاستشهاد أو أي حال مانعة) من دون الحاجة لإصدار قرار إضافي. وبعد ممارسة النائب لسلطات الرئيس وأمين سر القطر

فعلياً، تجري عملية انتخابات جليلة، في وقت يتقرر في ضوء الظروف السائلة، لانتخاب يؤكد أو يغير الرئيس .

أما النظام الداخلي للحزب، فهو أيضاً يمنح نائب أمين سر القطر كافة صلاحيات أمين سر القطر في حالات تعذر ممارسته لصلاحياته ومسؤولياته الحزبية، وبصورة تلقائية، ويصبح (أمين سر القطر وكالة)، تجري بعدها انتخابات حزبية لأمين سر القطر بصورة أصولية.

ووفقاً للقواعد الدستورية ونصوص النظام الداخلي للحزب، وكاستحقاق، فإن السيد عزّة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة قد شغل السلطات الخاصة برئيس المجلس وأمين سر القطر تلقائياً بعد أسر الرئيس، لأنها حالة تمنعه (أي الرئيس صدام حسين) بصورة كاملة من ممارسة صلاحياته الدستورية، واعتباراً من ٢٠٠٢/١٣، ٢ وهو تاريخ الأسر، لكي لا يكون مناك أي فراغ في القيادة سواء في الحزب أو في الدولة. وهذا ما أكده الرئيس الشهيد في اللقاء الأول معي في نهاية عام ٢٠٠٥، حين قال إن سلطاته انتقلت تلقائياً للسيد النائب. ثم جاء تأكيده خلال اللقاء الثاني في بداية عام ٢٠٠٥ بقوله: "قل "لأبو المائب. ثم جاء تأكيده خلال اللقاء الثاني في بداية عام ٢٠٠٥ بقوله: "قل "لأبو

له ألف رحمة .. فعلى المبادىء الني آمن بها، عاش .. وعلى المبادىء تلك.. استشهاد .

يقول الأستاذ صلاح المختار: "إن الإنسان الموضوعي الذي رأى ذلك المشهد الفريد جداً (الإعدام)، وجد نفسه أمام سؤال لا يمكن التهرب من مواجهته وهو: هل هذا الإنسان، الشجاع بمستوى أعلى وأغرب من أساطير البطولة ذاتها التي قرأنا عنها في التاريخ، والرافض بوعي تام للمساومات، هو نفسه الذي صوره الإعلام الغربي المتصهين والإيراني العنصري الحاقد بشكل سلبي منفر لمن لا يعرف حقيقته؟ وأعقب هذا السؤال سؤال ثان: هل يمكن لمن يتسم لحظة اغتياله وهو عارف أنه وأعقب هذا السؤال سؤال ثان: هل يمكن لمن يتسم لحظة اغتياله وهو عارف أنه سيموت إلا أن يكون قديساً نقياً وتقياً وعظيماً بكل المقاييس الأخلاقية والمنطقية؟ ثم توالت الأمسئلة بمتواليات هندسية: ما هي طبيعة المبادىء التي تربى عليها هذا

الأسطورة الحية والمعاصرة والتي جعلته يواجه الموت بابتسامة من يدخل عالم السعادة الأبدية؟ ما هي التكوينات النفسية لصدام والتي استطاع بها اختراق حدود المعقول والصعود إلى مستوى خارق للمألوف في البطولة والكبرياء والوطنية؟ ومن له مصلحة في شيطنة قديس معاصر في زمن لم يعد فيه أي قديس؟ وماذا فعل هذا الرجل الفريد جداً، في زمانه وفي ما مضى من أزمان، ليستحق الإعدام بطريقة بشعة على يد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ الاسمالية واليران؟ الاستحق الإعدام والمواتبل وايران؟ الاستحق المحلى بد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ الاستحق المحلى بد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ الاستحق المحلم المحلم على يد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ المحلم على يد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ المحلم على يد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ الأسلم المحلم الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ المحلم المحلم

ويقول جيل مونيه، السكرتير العام لجمعية الصداقة الفرنسية العراقية: «سيترك صدام حسين أثر رئيس سعى لاستعادة مجد بلاد ما بين النهرين القديم، وليجعل من بغداد منارة العالم العربي. مات في المعركة، لكن لا مجال للشك بأن غيابه لن يغيّب رسالته»(٢).

<sup>(</sup>١) المناسبة ميلاد سيد الشهداء: الوجه الحقيقي لصدام»، شبكة البصرة، ٣٠/٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصدام مات . . رسالته باقية ا في لقاء أجراه معه دنيس غور تو على موقع info-efair que.



الرئيس صدام حسين قبل لحظات من اغتياله

مع عروره التسه ما و المراد التسه ما و المراد التسبه ما و التسبه ما و التسبه ما و التسبه ما و التسلم المراد التقليدة المتلادة التقليدة المراد عن المراد التقليدة المراد عن المراد عن المراد عن المراد المراد التقليدة المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المر

العبد الرك عام مد فورق ) العبد الرك عام مد فورق ) السام عليم السام عليم المراع عام الله ، عرب المراع داخل الكا كالعبوي

صورة عن رسالة الرئيس الشهيد صدام حسين في أيام العدوان الثلاثيني ١٩٩١ إلى قائد القوة الصاروخية العراقية لقصف العدو الصهبوني

## الفصل الساوس واللعشروت

## الوصيـّة – الوثيقة التاريخية

لُوعوكَم وَّن تَعافِظُوا على اللبعاني الثّتي جعلتُكُم تَعْهِلُونَ اللهِيهَاتُ بِجِرائِرةً، ولَّن تَكُونُ بِجِرائِرةً، ولَّن تَكُونُ المُرضَارة، ولَّن تَكُونُ الرَّضِيَّةِ فِي اللفضارة، ولَّن تَكُونُ الرَّضِيَّةِ المُخْلِيلُ ولَّنبياء الْخُرينُ على اللهاني الله المُخْلِيةُ بِصُورة مُوثَقَّةً الله المُخْلِيةُ بِصُورة مُوثَقَّةً ورسهيةً فرادً اللوطن والشعب.

(صدام حسين في المعتقل)

كتب الرئيس الشهيد صدام حسين وصيته بقلمه وجّهها إلى شعبه العراقي وأمته العربية وأبناء القوات العراقية المسلحة المجاهدة.

وجاءت الوصية وثيقة تاريخية شاملة لكل معاني المعركة الوطنية الإيمانية اللجهادية التي خاضها العراقيون وما يزالون يرفعون لواءها بوجه القوى الاستعمارية والصهيونية والشعوبية الطامعة في خيرات العراق، والساعية لتدميره وتفتيته خدمة لأطماعها وأحقادها وللمشروع الصهيوني، والتي كان للرئيس الشهيد شرف قيادة جانب كبير وأساسي منها.

وفي ما يلي نص هذه الوثيقة التاريخية:

أُينَّهَا الشعب العظيم ... أينها النشاس في مُوَّانما المله ا المجاهده ايتها العراقيّات الماجوات ... باأرناء أيتنا المجيه

-- أيِّهَا النَّجِعَانَ المؤمنون، في المقاومة الباسله حكنت

كنت كما تقونوني في الدُيّام السالعات ، وأراد الله الله

سبعانه أن أكون عرَّةً أُخْرِي فِي عام الجهاد والنفال

على لون وروح ما كنّا به قبل النوره مع معنة الشدّواتسا

أيم الزمنة إنّ هذا المراكة الما عبى الذي من عمقاً عليه منامزة وابتاي به العراق العلمي

<رئ جديدة و بلوي جديده ليُعرُف به الناعال على ومن

صماء منيعير له عنواناً أمام الله وأمام الناس في

ا لما ضر وعنوما يفوو الحال الزي من فيه ما كنا

صورة عن الصفحة الأولى من الوصية

## بِنْ حِلْلَهِ ٱلزَّغْنَ ٱلرَّحِيدِ

# ﴿ قُلُ لِّنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَسْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ المُؤْمِنُونَ ﴾

أيها الشعب العراقي العظيم..

أيّها النشامي في قواتنا المسلحة المجاهدة ..

أيتها العراقيات الماجدات ..

يا أبناء أمتنا المجيدة ..

أيها الشجعان المؤمنون في المقاومة الباسلة

كنت كما تعرفونني في الأيام السالفات، وأراد الله سبحانه أن أكون مرة أخرى في ساح الجهاد والنضال على لون وروح ما كنا به قبل الثورة مع محنة أشد وأقسى. أيها الأحبة، إن هذا الحال القاسي الذي نحن جميعاً فيه وابتلي به العراق العظيم، درس جديد وبلوى جديدة ليعرف به الناس كل على وصف مسعاه، فيصير له عنواناً أمام الله وأمام الناس في الحاضر، عندما يغدو الحال الذي نحن فيه تاريخاً مجيداً أمام الله وأمام الناس ما يُبنى النجاح عليه لمراحل تاريخية قادمة، والموقف فيه وليس غيره الأمين الاصيل حيثما يصح، وغيره زائف حيثما كان نقيض.. وكل عمل ومسعى فيه وفي غيره لا يضع المرء الله وسط ضميره وبين عيونه معيوب وزائف، وإن استقواء التافهين بالأجنبي على أبناء جلدتهم تافه وحقير مثل أهله. وليس يصح في نتيجة ما هو في بلادنا إلا الصحيح، قامًا الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.

أيها الشعب العظيم... أيها الناس في أمتنا والإنسانية ... لقد عرف كثر منكم صاحب هذا الخطاب في الصدق والنزاهة ونظافة اليد والحرص على الشعب، والحكمة والروية والعدالة والحزم في معالجة الأمور، والحرص على أموال الناس وأموال الدولة، وأن يعيش كل شيء في ضميره وعقله، وأن يتوجع قلبه، ولا يهدأ له بال حتى يرفع من شأن الفقراء ويلبي حاجة المعوزين، وأن يتسع قلبه لكل شعبه وأمته، وأن يكون مؤمنا أمينا ... من غير أن يفرق بين أبناء شعبه إلا بصدق الجهد المبذول والكفاءة والوطنية, ها أنا أقول اليوم باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمتنا المبذول والكفاءة والوطنية, ها أنا أقول اليوم باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمتنا وأهل كل شريف ماجد وماجدة في أمتنا .. لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه وأهل كل شريف ماجد وماجدة في أمتنا .. لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه أهله، لم يحن هامته للعتاة الظالمين، وبقي سيفاً وعلماً على ما يحب الخلص ويغيظ ألفائمين. أليس هكذا تريدون موقف أخيكم وابنكم وقائدكم ..؟! بلى هكذا .. يجب أن يكون صدام حسين وعلى وصف كهذا ينبغي أن تكون مواقفه، ولو لم تكن مواقفه من يعرف مؤلمة المونية القدير الموقف الله، لوفضته نفسه، وعلى هذا ينبغي أن تكون مواقف من يتولى قيادتكم ومن يكون علماً في الأمة ومثلها بعد الله العزيز القدير ...

ها أنا أقدم نفسي فداءً، فإذا أراد الرحمن هذا، صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصديقين والشهداء، وإن أجل قراره على وفق ما يرى، فهو الرحمن الرحيم، وهو الذي أنشأنا ونحن إليه راجعون. فصبراً جميلاً وبه المستعان على القوم الظالمين.

أيها الأخوة ... أيها الشعب العظيم .. أدعوكم أن تحافظ وا على المعاني التي جعلتكم تحملون الإيمان بجدارة، وأن تكونوا القنديل المشع في الحضارة، وأن تكون أرضكم مهد أبي الأنبياء إبراهيم الخليل وأنبياء آخرين، على المعاني التي جعلتكم تحملون معاني صفة العظمة بصورة موثقة ورسمية فداءً للوطن والشعب، بل رهن كل حياته وحياة عائلته، صغاراً وكباراً، منذ خط البداية للأمة والشعب العظيم الوفي الكريم، واستمر عليها ولم ينشن .. ورغم كل الصعوبات والعواصف التي مرت بنا وبالعراق قبل الثورة وبعد الثورة، لم يشأ الله سبحانه أن يميت صدام حسين، فإذا وبالعراق غي هذه المرة، فهي زرعه .. وهو الذي أنشأها وحماها حتى الآن .. وبذلك تعز

باستشهادها نفس مؤمنة، إذ ذهب على هذا الدرب بنفس راضية مطمئنة من هو أصغر عمرا من صدام حسين. فإن أرادها شهيدة، فإننا نحمده ونشكره قبلاً وبعداً .. فصبراً جميلاً، وبه نستعين على القوم الظالمين في ظل عظمة الباري سبحانه ورعايته لكم ... ومنها أن تتذكروا أن الله يسر لكم ألوان خصوصياتكم لتكونوا فيها نموذجاً يحتذى بالمحبة والعفو والتسامح والتعايش الأخوي فيما بينكم .. والبناء الشامخ العظيم في ظل أتاحه الرحمن من قدرة وإمكانات .. ولم يشأ أن يجعل سبحانه هذه الألوان عبئاً عليكم، وأرادها اختباراً لصقل النفوس، فصار من هو من بين صفوفكم، ومن هو من خلف الأطلسي ومن هم الفرس الحاقدون بفعل حكامهم الذين ورثوا إرث كسرى، بديلاً للشيطان، فوسوس في صدور من طاوعه على أبناء جلدته، أو على جاره، أو سهل لأطماع وأحقاد الصهيونية أن تحرك ممثلها في البيت الأبيض الأمريكي ليرتكبوا العدوان، ويخلقوا ضغائن ليست من الإنسانية والإيمان في شيء...

وعلى أساس معاني الإيمان والمحبة والسلام الذي يعز ما هو عزيز، وليس الضغينة، بنيتم وأعليتم البناء من غير تناحر وضغينة. وعلى هذا الأساس كنتم ترفلون بالعز والأمن في ألوائكم الزاهية في ظل راية الوطن في الماضي القريب، وبخاصة بعد ثورتكم الغراء، ثورة السابع عشر الثلاثين من تموز المجيدة عام ١٩٦٨ ، وانتصرتم وأنتم تحملونها بلون العراق العظيم الواحد .. أخوة متحابين، إن كان في خندق القتال أو في سوح البناء .. وقد وجد أعداء بلدكم من غزاة وفرس أن وشائج وموجبات صفات وحدتكم، تقف حائلاً بينهم وبين أن يستعبدوكم، فزرعوا ودقوا إسفينهم الكريه القديم الجديد بينكم، فاستجاب له الغرباء من حاملي الجنسية العراقية وقلوبهم هواء أو ملأها الحاقدون في إيران بحقد. وفي ظنهم، خسؤوا، أن ينالوا منكم بالفرقة مع الأصلاء في المحاورهم على أعدائه الحقيقيين بما يستنفر الهمم باتجاه واحد، وإن تلونت بيارقها وتحت راية الله أكبر، الراية العظيمة للشعب والوطن ...

أيها الأخوة، أيها المجاهدون والمناضلون، إلى هذا أدعوكم الآن، وأدعوكم إلى عدم الحقد، ذلك لأن الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدل، ولأنه يعمي البصر والبصيرة، ويغلق منافـذَ التفكير، فيبعد صاحبه عن التفكير المتوازن واختيار الأصح وتجنب المنحرف، ويسـد أمامه رؤية المتغيرات في ذهـن من يتصوّر عدواً، بما في ذلك الشـخوص المنحرفة عندما تعود مـن انحرافها إلى الطريـق الصحيح، طريق الشعب الأصيل والأمة المجيدة ..

وكذلك أدعوكم أيها الأخوة والأخوات، يا أبنائي وأبناء العراق .. وأيها الرفاق المجاهدون .. أدعوكم أن لا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت علينا، وفرقوا بين أهل القرار والشعوب، واكرهوا العمل فحسب، بل وحتى الذي يستحق عمله أن تحاربوه و تجالدوه، لا تكرهوه كإنسان .. وشخوص فاعلي الشر، بل اكرهوا فعل الشر بذاته، وادفعوا شره باستحقاقه .. ومن يرعو ويصلح، إن كان في داخل العراق أو خارجه، فاعفوا عنه، وافتحوا له صفحة جديدة في التعامل، لأن الله عفق ويحب من يعفو عن اقتدار، وإن الحزم واجب حيثما اقتضاه الحال، وإنه لكي يقبل من الشعب والأمة، ينبغي أن يكون على أساس القانون، وأن يكون عادلاً ومنصفاً، من الشعب والأمة، ينبغي أن يكون على أساس القانون، وأن يكون عادلاً ومنصفاً، وليس عدوانياً على أساس ضغائن أو أطماع غير مشروعة .. واعلموا أيها الأخوة أن بين شعوب الدول المعتدية أناساً يؤيدون نضالكم ضد الغزاة، وبعضهم قد تطوع محامياً للذفاع عن المعتدية أناساً يؤيدون نضالكم ضد الغزاة، وبعضهم قد تطوع محامياً للدفاع عن المعتدية أناساً ووحدة نبيل وهو يفارقنا عندما ينتهي واجبه .. شجوها، وبعضهم كان يبكي بحرقة وصدق نبيل وهو يفارقنا عندما ينتهي واجبه .. ومع نفسه .

أيها الشعب الوفي الكريم: أستودعكم ونفسي عنـد الرب الرحيـم الذي لا تضيعُ عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين ..

الله أكبر .. الله أكبر .. وعاشت أمتنا .. وعاشت الإنسانية بأمن وسلام حيثما أنصفت وأعدلت .. الله أكبر .. وعاش شعبنا المجاهد العظيم .. عاش العراق .. عاش العراق .. وعاشت فلسطين وعاش الجهاد والمجاهدون .. الله أكبر .. وليخسأ الخاسةون .

صدام حسين/ رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة ٢٠٠٦/١١/٤



صورة عن الصفحة الأخيرة من الوصية

## الفصل السابع والعشروت

## هيئة الدفاع .. كلمة حق



سيعة للون صرائم حسين اللي رمز الهئات السنين الأنه والنع عن تضية شعبه وأمته الساكنة في ضهيره، هي واللقضايا اللعاولة.. فالعهد الله أولاً وأخراً على هذه الصورة الله تهتز قيد قطرة في اللبعر.

(صدام حسين بعد التصديق على قرار الاغتيال)

سَمَكُلُنَ هِيمَةُ النَّاعِ بِرِيًّا لِيَّ الْ سَادَ عَلَيْ الَّذِي تولاً ها منذ تشكلت روم يكن تقيينه بقرار دوله ولابقراري والما أدوره الوطني المهاج \_ ان من يرافي -الى مسدد الموت و لامل ليكوه في مثل هاذ المهمالة الشمطان عمليل في مقدمتهم ، جزاهم الله غير عزار وأرجاهم في الدنا والدَّخره ، إنه سيع جس ، وعنما براجوني في ما إل أُ حَول له رأيمي ، حدا تر ن لهم القرار في كل ين ، عدا ربيا مر و امده بصفة توصه ، الله أدي لنبي , تدرة غير الهال، و- عان ما لا يخفي وا نني أتقامل مو الدياد فلل وكأنه ابني فوالثقه، إنه و الرف عالى و أ مان والسرم عليم). K ... 7/1/0 مبوره صنها الى الدياة مال المدلمي للعام والتقري

صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين تتعلق باستقلالية عمل الهيئة وتم حجب عبارتين لاعتبارات خاصة بالرئيس

منذ تأسيس هيشة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه، كنا على صلة وتواصل مع الناس المهتمين والحريصين على سلامة العراق وقيادته الشرعية من أنحاء العالم كافة. كان منهم رجال القانون والقضاة ورجال السياسة والشعراء والناس العاديون. وكانت آراؤهم تصلنا، فنأخذ بما هو مفيد منها، وقد شارك في بعض دفوعنا نخبة من أبرز رجال القانون والكثير الكثير من أعلامه. كنا نستلم المكالمات والتوصيات والتوجيهات، سلبية كانت أم إيجابية. وكانت تلك المكالمات وخاصة تلك التي تجري معي، يطلب فيها أصحابها أن يقوم الرئيس صدام حسين بتوجيه رسائل توضيحية للزعماء ومنهم العرب والأوروبيون وبابا الفاتيكان يوضح فيها حقاشق الأمور، منها ما تعلق بالعدوان على العراق، وما حصل من تدمير، والتخوف من مستقبل مجهول للعراق، وكنا ننقل بعضاً من هذه الملاحظات إلى الرئيس الذي كان يريد أن يطلع على كل التفاصيل كي يتواصل مع الأحداث أولاً بأول.

فوضت أحد الزملاء من المحامين بنقل هذه الملاحظات إلى الرئيس في ١٢/٢٦ ، وسؤال الرئيس في ما إذا كان يرغب بتوجيه رسالة خطبة إلى بابا الفاتيكان يوضح فيها ما جرى، وأن يخبر الرئيس بأنني مستعد لنقل رسالته إلى البابا لعلها وغيرها من الرسائل تساهم في الاسراع في تدخل الأوروبيين لتغيير السياسة الأمريكية في العراق، وتكون على غرار الرسائل التي وجهها الرئيس من قبل إلى الشعب الأمريكي والشعب العراقي. لكن يبدو أن الرئيس كان له رأي آخر، حيث قال: «ماذا أقول لرفاقي .. أنا لن أناشد أحداً سوى ربي».

### هل كان الرئيس يتدخل في عمل الهيئة ؟

عندما كنا نريد أن نتخذ قراراً يتعلق بعمل الهيئة، كنا نجتمع في مقر الهيئة ونشدارس القرار وخطواته وطريقة تطبيقه شم إيجابياته وسلبياته. وكنا نعرض الموضوع على الرئيس، فيقوم أحياناً بطرح حل توفيقي في حالة اختلاف وجهات النظر. وكنا نطلعه على كل خطوة نروم القيام بها ونستمع لملاحظاته وتوجيهاته، ولم نشهد يوماً أنه قام بفرض رأي علينا بل كان يحترم آراءنا، ويقدر جهودنا. وكان يوصى كل الأطراف بعدم التدخل في عمل الهيئة ورئيسها.

### يقول الرئيس:

اعندما يراجعونني في حال، أقول لهم رأيي، وأترك لهم القرار في كل شميء، عدا مرة واحدة وكانت بصيغة توجيه».

وفي يوم، كنت أعاني من ضيق شديد بسبب ما أتعرض له من ضغوط كثيرة، وكنت أسير مع الرئيس في القاعة التي نلتقي فيها، نظر إلي مرتين متتاليتين، ثم قال:

«ما بك يا أبا علاء، أراك مهموماً اليوم رغم محاولتك إخفاء ذلك عني. وأقول أعانـك الله على هذه المهمة، وربما تتعرض لظروف صعبة جداً. ما عليك يا أبا علاء إلا أن تتحمل وتستمر بصبرك وتبقى كما عهدتك متوكلاً على الله».

بلغ الضغط على وخاصة بعد الشهر الخامس من عام ٢٠٠٦ حدًا ما عدت أستطيع التحمل، وكان تداخل الصفوف الحالة الأصعب التي واجهتني. وكنت أثر دد في أن أطلب من الرئيس إعفائي من هذه المهمة النبيلة مع ذكر الأسباب، أو أواصل المسيرة وأتحمل ما لا يطاق. لكن الثقة التي خصني بها هذا القائد العظيم، منحتني القوة، وحسبي أنني أرضيت الله وأرضيته.

لقد منعت من مقابلة الرئيس في الأسابيع الأخيرة من دون سبب، أي ثلاث مقابلات متنالية في الشهر الأخير. وأتساءل من الذي حرّض الأمريكان على منعي كرئيس هيئة دفاع من مقابلته، وما هي الدوافع ؟ وكذا كان الحال مع نائب رئيس هيئة . الدفاع المحامي الأستاذ مجيد السعدون مع موكله السيد طه ياسين رمضان. لكن، لا بد أن يكشف التاريخ عما جرى في الخفاء وأن تظهر الحقيقة كاملة .

### حنود الحق والعدالة

لا بد هنا، في نهاية المطاف، من قول كلمة حق في أخواني المحامين من هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد صدام حسين وكافة المعتقلين العراقيين، أو الذين عملوا مع هيئة الدفاع في فريق الدفاع. لقد كانوا جنوداً مخلصين وأبطالاً بكل معنى الكلمة. وكانـوا يعملون كخلية نحل، شــمّروا عن سـواعدهم، ووضعوا حياتهــم خدمة لهذه القضية، وكان لهم صولات وجولات سواء أكانوا من المؤسسين الأواثل للهيئة من العراقييسن والعرب والأجانب، أم من الذين التحقوا بها مؤخراً، بعــد أن أتيحت لهم الفرصة وخاصة زملائي العراقيين الأبطال جميعاً وبلا استثناء من الذين كانوا أعضاء في هيئة الدفاع أو الذين عملوا مع الهيئة في الفريق، فتركوا عوائلهم بكل ما تعانيه خاصة الأطفال الذين حرموا من مدارسهم لمدة سنتين أو ثلاث، بسبب التهديدات والمخاطر الأمنية داخل العراق، وتعرض بعضهم للاختطاف، أو بسبب صعوبة الدراسة خارج العراق، أو بسبب التنقل من دولة لأخرى، أو لأسباب مادية حالت دون تسديد نفقات الدراسة المرتفعة في بعض الدول .

ولا بدمن الإشارة هنا إلى أن قسماً من أعضاء هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس وكافة المعتقلين والأسرى، دافع عن الرئيس صدام حسين، بينما القسم الآخر دافع عن بقية المعتقلين. أما فريق الدفاع، فهو الذي قابل الرئيس داخل المحكمة ودافع عنه، وأعضاؤه ليسوا جميعهم أعضاء في الهيئة. أما الهيئة الثالثة فهي «هيئة الطواريء»، وتضم الأساتذة: رمزي كلارك، أحمد بن بيـلا، الدكتور مهاتير محمد ورولان دوما. ومهمة هـ ذه الهيئة مراقبة مـ دي تطبيق العدالة فـي المحكمة. وكان لبعض الزملاء المحامين دور بارز في تأسيسها، منهم المحامي الأستاذ زياد الخصاونة، والبروفسور كيرتيس دوبلير والدكتور نجيب النعيمي، بالإضافة إلى بقية أعضائها. وقد استطاعت هذه الهيئة أن تفضح كل مخالفات المحكمة وانتهاكاتها، وخاطبت أغلب الشخصيات والمنظمات والهيثات الدولية بالإضافة إلى زعماء العالم، وعاضدت هيثة الإسناد في تشاطها ..

وهنـا لا بدأن أخص في مقدمة من أذكرهم المحامين الشـهداء الأبطال الذين قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية فداء للعراق، وهم الشهيد خميس العبيدي نائب رئيس هيئة الدفاع (استشهد عام ٢٠٠٦)، والشهيد سعدون الجنابي والشهيد عادل الزبيدي (استشهدا عام ٢٠٠٥)، وتطول القائمة لتشمل عدداً من إسناد الهيئة. وهؤلاء الشهداء الأبطال تركوا خلفهم عوائلهم دون مأوى أو أمان أو معيل. كما لا يفوتني أن أحيى بكل إجــلال وتقدير جهود زملائي وأخواني أعضاء هيئة الدفــاع العراقيين الأبطال الذين دافعوا بكل شراسة داخل المحكمة، وقالوا كلمة حق في وجه سلطان أمريكا الجائر، وأتباع أمريكا وعملائها، يتقدمهم الأمساتذة المحامون الدكتور مجيد السعدون الناطق باسم الهيئة ونائب رئيسها، وبدرعواد البندر الـذي دافع تارة عن والده الشهيد وتارة عن الرئيس الشهيد، وثامر الخزاعي. كما إنني أوجه كل التقدير والاحترام لكل المحامين العراقيين سواء كانوا من أعضاء الهيئة أو من إسنادها الذين لا نستطيع ذكر أسمائهم لدواع أمنية. بالإضافة إلى مئات المحاميات والمحامين العراقيين، وأخص بالذكر محامي الأنبار النشامي نواة الهيئة وعرينها الأساسي، وقد حجبت أسماؤهم لاعتبارات أمنية. وأوجه شكري وتقديري كذلك إلى الأستاذ المحامي ودود فوزي شمس الدين، عضو فريق الدفاع الذي عمل مع الهيئة بروح المقاتل، وكذلك الدكتور على البياتي. كما أحيى الدكتور محمد العبيدي لمقالاته الرائعة وبحوثه التي كانت عونا لنا في مهمتنا التاريخية، والشكر موصول لكل من كتب ولو بكلمة واحدة في معركتنا هذه. كما نشكر منبر العراق الحر الثائر وصوته الهادر، منبر ثغر العراق (البصرة)، ولكل كتّابه ومناضليه الأماجد. كما أوجه تقديري لكل من عمل إلى جانبنا من المحامين الموكلين من قبل عوائل الأسرى، للدفاع عن أعضاء القيادة والوزراء والقادة العسكريين الأسرى .

كما لا يفوتني أن أشير إلى أن جميع زملائي المحامين الأبطال من العراقيين والعرب والأجانب، محاميات ومحامين الذين عملوا معنا سواء كانوا أعضاء في هيئة الدفاع أو في فريق الدفاع، قد تطوعوا بمحض اختيارهم للدفاع عن الرئيس صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق، دون أن يتلقوا أية أتعاب عن جهودهم الجبارة سواء من الهيئة أو من عائلة الرئيس أو من أي طرف آخر، إيماناً منهم بأن الدفاع عن الرئيس، إنما هو دفاع عن شرف مهنة القضاء ومهنة المحاماة، في وجه سلطة ظالمة تطغى على سلطة الحق والقانون. كما كان جميع المحامين، نساء ورجالاً، عرباً

وأجانب، يدركون أن تطوعهم للدفاع عن الرئيس صدام حسين، إنما هو دفاع عن العراق وشعبه لما تعرض له من عدوان همجي وحشي، وعدوان متواصل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ومؤامرات من قوى الشر والظلام، ولحرب إبادة ضد شعبه الصابر الثائر، وضد منجزاته التي بناها شعب العراق عبر تاريخه الطويل.

فإلى زملاتي هـؤلاء، كل الحب والتقديـر، مني ومن شـعب العـراق والأمة وعوائل الأسري والشهداء .

كان زملائي من المحامين العراقيين والعرب والأجانب، يواصلون العمل في مكتب الهيئة حتى وقت متأخر من الليل، ليحضروا لوائح الدفاع كما ينبغي، أما البعض الآخر من الزملاء، فكانوا يطيرون لأكثر من أربع عشرة ساعة، وربما أكثر من عشرين ساعة، ليصلوا من أقصى الأرض إلى الأردن حيث نقطة الانطلاق نحو معتقل الرئيس في العراق. وكان بعضهم يزداد إصراراً على أداء مهمته، مناصراً للحق، غير آبه لسنوات عمره كالفارس المحامي رمزي كلارك.

وهناك بعض من أعضاء الهيئة، كان يترك عمله ومرافعاته، كمحام دولي شهير، لينضم إلينا فنزداد غنى بتجربته وخبرته وضبحاعته، مثل المحامي الدكتور نجيب النعيمي، وكذلك مواقف المحامية الأستاذة بشرى الخليل التي كان مجرد وجودها داخل المحكمة، كافياً ليفقد القاضي رؤوف أعصابه. وكذلك الدورالإسنادي الرائع والمميز للمحامي الأستاذ سعد الأعظمي، والمحامي الدكتور قيس العلواني. وكذلك أساتذة القانون الدولي الدكتور خسان الجندي من الأردن والدكتور حسن عمر من مصر. هذه المواقف كانت تعزز من موقفنا جميعاً رغم كل محاولات الدس بين المحامين.

كان لـالأردن، بشعبه الأصيل، دور بارز في هذه المهمة الجليلة. يتقدمهم الأستاذ محمد نجيب الرشدان الذي كان واحداً من أبرز رجال القانون، وأحد مؤسسي الهيئة. وتم اختياره ليكون منسقاً للهيئة، عربي قومي أصيل شجاع، ولكن لأسباب معينة، قامت عائلة الرئيس بعزله. تولى بعده المهمة الصعبة، أحد أبناء عشائر الأردن الأصيلة المحامي الأستاذ زياد الخصاونة، الذي واصل عمل الأستاذ

الرشدان بكل أمانة وإخلاص ونشاط مميز، وفي عهده تم توحيد الهيئتين، العربية الدولية وهيئة الدفاع في العراق التي أسسها المحامي خليل الدليمي في مدينة الرمادي، والذي أصبح في ما بعد نائباً لرئيس هيئة الإسناد. وقد بلغت الضغوط على هيئة الإسناد وعلى الأستاذ الخصاونة، حداً اضطر معه الأستاذ زياد الخصاونة إلى توجيه رسالة خطية إلى عائلة الرئيس ورسالة أخرى إلى الرئيس صدام حسين طالباً تجميد عضويته، لكنه واصل نشاطه الإعلامي المكثف، وتحمل الكثير في سبيل هذه المهمة النبيلة. ونذكر كذلك الأساتذة من مؤسسي الهيئة: المحامي الكبير صالح العرموطي والمحامون الأبطال زياد النجداوي، حاتم شاهين، عصام الغزاوي، عمر أبو الراغب وصالح المغربي، بالإضافة إلى الأعضاء وهم المحامي الدكتور محمد أبو جبارة والمحامي حاتم الغويري والمحامي الدكتور من المحامين الأردنيين. وقد نالت مداخلات المحامي الأستاذ أمين الديب، كأول محام متطوع من مصر، والذي وقف أمامه المدعي العام الذي نصبه الاحتلال، محرجاً أمام أسئلة هذا المحامي الشجاع، نالت إعجاب الرئيس وازداد تقديراً لشعب مصر من خلاله، وكذلك المحامي الأستاذ محمد جنيدي، فكان لهما الدور المكمل لهذا التجمع الرائع للمحامين.

ولا أنسى دور أبناء تونس العربية، المحامي أحمد الصديق والمحامي الدكتور فوزي بن مراد. أما في ليبيا، فقد كان للدكتورة عائشة القذافي الدور الأبرز في تأسيس الهيئة وإسنادها، والتي سعد الرئيس بتطوعها للدفاع عنه، بالإضافة إلى زملائها من محامي ليبيا من الأعضاء المؤسسين، المحامي الأستاذ محمد العلاقي والمحامي الأستاذ صالح البرغشي، ثم عضو الهيئة الدكتور عبد الله حبيب. كذلك لا ننسى دور السودان متمثلا بعدد من خيرة رجال القانون، يتقدمهم المحامي الأستاذ تيسير مدثر أحد مؤسسي الهيئة، ونقيب المحامين السودانيين المحامي الأستاذ فتحي خليل. وكذلك من المغرب المحامي الأستاذ خالد السفياني. ومن البحرين المحامي الأستاذ عيسى بو رشيد أحد مؤسسي الهيئة. ورجال اليمن الأصلاء يتقدمهم الأساتذة: المحامي محمد حزام ثم المحامي عبد الله نعمان وزملاء آخرون كثيرون. وكذلك من الإمارات العربية المتحدة المحامي الدكتور إبراهيم الملاء

ومن السعودية المحامية الأستاذة ريم وكل زملاتها الأبطال، ولا نريد ذكر أسماء الكثيرين حتى لا نسبب لهم أي حرج. ومن لبنان، نذكر المحامي الدكتور عدنان الضناوي أحد مؤسسي الهيئة. ومن فرنسا المحامي الأستاذ إيمانويل لودو وزميله المحامي الأستاذ ماثيو، والمحامي الأستاذ أندريه شامية ووزير الخارجية الفرنسي السابق الأستاذ رولان دوما الذي رفض بكل شجاعة أن يتم نقله إلى مكان الرئيس بطائرة أو بسيارة أو أية وسيلة أخرى تحمل العلم الأمريكي .. فكان الرئيس يقدر موقفه هذا، ويقول: « أقدر هذا الموقف الوائع، وأعتبر وكأنه قد جاء ودافع عني هنا، فله كل التقدير ولفرنسا محبتنا ومحبة كل الشعوب العربية ». ومن إسبانيا المحامي الأستاذ خافيير سافدرا. ومن اليابان، عدد من المحامين. ولا ننسى دور الماجدات المحاميات اللواتي كن يزغردن ويشجعن أخوانهن في هيئة الدفاع وكان البعض منهن يصررن على المشاركة المباشرة، لكننا كنا نقدر ظروفهن. ولن نذكر أسماء هن الحقائي، والمحامي صوت الحق العربي الهادر من لندن الأستاذ صباح المختار، والمحامي الدكتور محمد الشيخلي الذي نال إعجاب العراقيين بقوله الحق وهو والمحامي الدكتور محمد الشيخلي الذي نال إعجاب العراقيين بقوله الحق وهو وسط النار.

ولا ننسى الدور الكبير لاتحاد المحامين العرب الذي لم يقصر معنا في قضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين، وعن العراق. وكانت أول منظمة تعلن بكل وضوح عدم اعترافها بما يسمى بالمحكمة، وبما يحصل في العراق، يتقدمهم في ذلك الأساتذة سامح عاشور وعبد العظيم المغربي وبقية زملائهم الذين كان لهم مواقف مشرفة ورائعة. والشكر كذلك لنقابات المحامين العرب وفي طليعتهم نقابة المحامين الأردنيين الشجعان. ولا ننسى أن أغلب المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس، من العرب والأجانب لم تصدق وكالاتهم بسبب العراقيل التي وضعتها المحكمة.

ولا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري إلى المحامين الماليزيين، وعلى رأسهم الدكتور مهاتير محمد، والدكتور زكريا خليل نقيب محامي ماليزيا، وكذلك الدكتور مثايوس. وكذلك كل الشكر والتقدير للسيد أحمد بن بيلا، والسيد نلسون مانديلا والسيد جورج غالوي، ولكل الشخصيات التي وقفت معنا.

كل هؤلاء المحاميين كانوا أعلاماً شبجعاناً ونموذجاً لحماة الحق والعدل. وأعتذر لمن لم أذكر اسمه خوفاً عليه أو لعددهم الكبير. وكلنا يقين أن شعب العراق، وشرفاء العراق، والأمة العربية بكل أقطارها، لن ينسوا دور هيئة الدفاع، فهي التي وضعت اللبنة الأولى في بنيان الدفاع عن حق المظلوميين في الدفاع عن أوطانهم، في حين كانت الجهة الأخرى تلغي الدستور العراقي، وتشكل محاكمة زائفة تحت حراب الأجنبي الغازي.

سيبقى المواطن العربي يعتز بهيئة الدفاع هذه. فالدفاع عن صدام حسين، يعني الدفاع عن رمز الأمــة، الذي ما خان العهد الذي قطعه لشـعبه، ويقي حتى آخر لحظة من عمره وفياً لمبادىء شعبه وأمته .

ولا نسمى الدور البارز الذي سيخلد في التاريخ، لكل رجال الإعلام ورجال الدين والسياسة وغيرهم الذين أثرونا بالدعم المعنوي، وكذلك الذين وقفوا مع شعب العراق في محنته، ومع المقاومة العراقية البطلة، ومع الرئيس الشهيد صدام حسين .

كما إنني أوجه الشكر والتقدير لكل من وقف معنا ومع عوائل الأسرى، والعوائل العراقية، وعائلة الرئيس. والشكر لكل الدول العربية التي وقفت معنا ومع العراق. وكذلك كل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية التي احتضنت هيئة الدفاع، وتحملت الكثير من الضغوط بسبب وجود هيشة الدفاع على أرضها، والشكر إلى أبناء شعبها وإلى عشائرها الكريمة الوفية للعراق وشعب العراق وقائد العراق. وكذلك فإنني وزملائي نتوجه بتحية خالصة للأسرى الصابرين الصامدين الأبطال في زنازين الاحتلال وحكومته.

وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة ، بعد هذه الرحلة الشاقة، نقول :

لقد تعرضنا لشنى محاولات الأذى من أعداء العراق وأعداء الرئيس صدام حسين، وتألمنا أشد الألم من كل من سبب لنا الأذى أو حاول إيذاءنا بشنى الطرق، وآذى الرئيس قبلنا، لكننا صبرنا وتحملنا من أجل العراق، ومن أجل الرئيس الشهيد صدام حسين، ونأمل أن نكون قد أدينا الأمانة. وسنحاول أن ننسى جراح تلك الأيام،

ونواصل المسبيرة حتى يتحرر كل أسرانا ويتحرر العراق، بلد الحضارات وجمجمة العرب وحاضرتهم ومركز حضارتهم الكبرى.

وفي الختـام نقول إن هذه المذكـرات وتلك التي كتبت بخط الرئيس الشـهيد هي الوحيدة التي تقدم الحقيقة بيد الشهيد صدام حسين ولسانه .

وفي حين نشرت، وستظل تنشر هنا وهناك، أقاصيص هزيلة من مخترعات هذا الطرف أو ذاك حول حياة الشهيد وسجنه وشهادته، فإنها كلها، عدا مذكرات الرئيس وحدها، وهذا الكتاب جزء منها، لن تكون سوى محاولات بائسة إما للاتجار المبتذل، والمفهوم، وإما لتشويه الصورة على النحو نفسه الذي سعت إليه آلة الدعاية الغربية قبل غزو العراق وبعده .

وسيكون من المفهوم تماماً لماذا تحظى تلك المحاولات بالكثير من الاهتمام والتطبيل. فغايتها التي لا تغرب عن البال هي التضليل، والتضليل جزء لا يتجزأ من أسلحة المعركة لبقاء الاحتلال والدفاع عن جرائمه وجرائم تابعيه. وإذا كنا في خندقين، فتلك المحاولات مكتوبة من الخندق المضاد. أما هذه، فمن خندق الشهيد نفسه، وهذا هو الفرق الوحيد، وهو فرق يساوي بمفرده كل شيء.

ويطبيعة الحال، فإن هذه المذكرات لا تتضمن كل ما أدلى به الشهيد، ولا كل ما كتبه، ولا كل ما أراد أن يخرجه إلى النور. فقد كانت هناك قضايا تتعلق به، وكان من دواعي الأمانة والمهنية أن تبقى ملكاً خاصاً .

ثم كانت هناك قضايا أخرى تنصل بالمقاومة ومعترك النضال الذي ما يزال رضاق صدام حسين يضعون دماءهم في مقدمته، الأمر اللذي أجبرنا على مراعاة متطلبات هذا المعترك. وفي حين أن غايتنا من هذا العمل كانت تقديم الحقيقة، خالصة ومجردة، وبما أن المعركة من أجل حرية العراق ما تزال جارية، فقد أردنا لهذا الكتاب أن يكون جزءاً منها انطلاقاً من خندق الشهيد.

سيكون لهذه المذكرات ما بعدها، فما يزال هناك الكثير مما يجدر كشفه وتقديمه كسجل من أهم سجلات التاريخ، في قضايا ما تزال موضوعاً للكثير من النقاش. لم أحسب أن الأقدار ستمنحني شرفاً بأن يختارني الشهيد لكي يملي علي هذه المذكرات وغيرها. ولم أحسب أن هذا الشرف سيكون قاسياً وظالماً إلى هذا الحد. فقد كنا، ونحن نستجمع الحوادث والمنعطفات، ندرك أننا نسابق مع الوقت. وكان الشهيد يعرف جيداً نهاية قدره، وكان ينتظره بصدر يملؤه الإيمان بعدالة موقفه، وبصواب خياراته، وجدارة التحديات التي واجهها العراق تحت قيادته بالتضحيات، حتى ولو كانت تلك التضحيات تعني حياته نفسها. والكثير من رفاقه يعرفون، وما يزالون يذكرون، كم مرة وضع الشهيد حياته على راحة كفه، مغامراً بها أحياناً من أجل أن يكون على الخط الأمامي في مواجهة الموت. وهم يعرفون أيضا أن الموت، أجل أن يكون على الخط الأمامي في مواجهة الموت. وهم يعرفون أيضا أن الموت، وران ظل يتربص به، فقد كان الشهيد يمضي قدماً في تحديه. وكان يعرف، بمحض إيمانه بإرادة الباري عز وجل، أن الموت حق، وأنه واصل في آخر الأمر إليه.

ولئن ظلمتنا الأقدار بفقدانه، إلا أن الشهيد ما كان لينتظر موتاً أفضل من هذا. فقد كان هو الذي ذهب إليه بنفسه، وهو الذي اعتلى منصته شامخ الروح، راسخ القدم، وهو الذي رسم معالمه ليكون نبراساً للحرية والشرف والشجاعة والكرامة. فهل يمكن لرصاصة تغتاله أن تفعل ما فعله ذلك الإعدام ؟

لقد خسروا وربحنا. خسروا حرباً وربحنا بطالاً. خسروا مؤامرة وربحنا مقاومة. خسروا مؤامرة وربحنا مقاومة. خسروا حفقة أكاذيب وأباطيل عن "الديمقراطية"، وربحنا كلمة دفاع عن الحق اندلعت في وجوههم صارخة ومدوية. وسيخسرون في آخر الأمر هذا الاحتلال أيضاً، وسنربح الحرية، وسنريهم كيف تكون العدالة والمساواة، قيم الحق لا قيم نفاق مما يفعلون. وسنريهم كيف سنعود لنبني العراق مثلما فعلنا ١٢ مرة من قبل، منذ الغزو المغولي إلى اليوم.

وهـذا فصل فـي التاريخ. وسيأتي فصـل آخر يصنعـه اليوم كل أو لئـك الذين يضعون حرية العراق وسيادته واستقلاله مثل جمرة في قلوبهم، ويفتدونها بأنفسهم، وكل أولئك الذين يستلهمون من دمائهم روح الخلود .

ومشل كل شيء، فقد أساء الغزاة التقدير هنا أيضاً. فقد كشفناهم كجبناء

ووحوش ولصوص، وقدم الشهيد نفسه كرجل بسالة وبطولة خارقة. وكان كل شيء واضحاً وضوح الشمس على مرأى من الجميع ·

العالم كله رأى من هو صدام حسين. والعالم كله رأى من هم الذين قتلوه. العالم كله رأى على أية أرض للحرية يقف الشهيد ورفاقه، والعالم كله رأى من أية مهزلة وانحطاط يأتي الجلادون.

و مثلما سيظل اغتيال صدام حسين ذكرى خالدة إلى الأبد، فإن اعتلاءه منصة الموت سيظل تحدياً ملهماً إلى الأبد أيضاً. وسيظل خزي الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال وأزلامه ضد الأبرياء يلاحقهم إلى الأبد.

مات صدام لكنه لم يمت. ويعيشون هم وكأنهم ما عاشوا. هـذا هو الفرق الوحيد، وهو فرق يساوي بمفرده كل شيء .

## الهالاحق

ملحق رقم (١): رسائل من صدام حسين المقاوم-

ملحق رقم (٢): بيانات النعي.

ملحق رقم (٣): نصى مقابلة الرئيس صدام حسين مع السفيرة الأمريكية غلاسبي في تموز / يوليو ١٩٩٠.

ملحق رقم (٤)؛ من نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق صدام حسين في المعتقلات الأمريكية.

# ملحق رقع (١)

رسائل من صدام حسين المقاوم

كان الرئيس صدام حسين يحمل في أعماقه شخصية الفارس الشجاع، تشبعت روحه بعظماء التاريخ. قرأ عن الحضارات المختلفة ، وتأثر بالحضارة العربية الإسلامية. وقرأ التاريخ وثورات الشعوب ضد الظلم والقهر، اطلع على حركات التحرر العالمية والعربية، وكانت تشغله قضية فلسطين ويعتبرها قضية العرب الأم. سمع القصص المختلفة عن بطولات الشعب العراقي، وكان ما يزال طفلاً يحضر مجالس الكبار، يحكون عن العثمانيين ومن ثم البريطانيين، وعن مقاومة الشعب العراقي للاحتلال. وكان يلمس بحسه المرهف ما يعانبه الشعب من فقر وجوع ومرض .. وقد كان واحداً منهم. كل هذه الأمور أسست مقومات شخصية صدام حسين الذي نعرفه .. لذلك لم يفاجأ أحد حين انحاز بعد الاحتلال إلى صف المقاومة، إذ كان يدرك بأن المؤامرات تحاك ضد العراق منذ زمن نبوخذ نصر حتى عصر صدام حسين .. وحين اختفى بعد الاحتلال، انهمه المنافقون وذيول العدو بأنه هرب خارج العراق .. ومي عرض الحائط كل الإغراء التي قدمت له لكي يغادر العراق وينعم في بلدان العالم المتحضرة، لكنه اختار الانضمام له لكي يغادر العراق وينعم في بلدان العالم المتحضرة، لكنه اختار الانضمام

لصفوف المقاومين الأبطال ليبقى قريباً من تراب بلده، يحضنه، يدافع عنه ببندقيته، يبث روح الأمل والتفاؤل بين المجاهدين .. فقائدهم بينهم، وليس في القصور التي توهم البعض أنه قد عاش فيها، وأنّى له ذلك وقد عاش عمره محاطاً بأعداء الخارج والداخل، يتربصون بالعراق .. عاش فترة المقاومة بين أبناء شعبه، مؤكداً أن العراق سيتحرر مهما طال الزمن وتفشت الخيانات وتآمر المتآمرون بكل حقدهم وثأرهم.. وأدرك أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لمحاربة الامبريائية والصهيونية والعنصرية الفارسية، وتحرير الأمة من شرورهم.

أثناء تنقل الرئيس بين المجاهدين الأبطال في مناطق من العراق الحبيب، كان يوجه رسائل إلى شعب العراق ورجال المقاومة العراقية والمقاومين العرب، وإلى الأصة العربية، يبث روح الأمل فيهم ويعدهم بالنصر القريب .. وهذه الرسائل بثنها بعض وسائل الإعلام العربية، بعضها خطي والبعض الآخر صوتي، حسب ما تقتضي الحالة التي كان عليها الرئيس أثناء تنقله بين صفوف المقاومة. وفي ما يلي مقتطفات ذات دلالات مهمة من هذه الرسائل.

#### الرسالة الأولى

أيها الأصدقاء ومناهضو الشرفي العالم ، السلام عليكم .

ها قد لاحظتم كيف استخف بوش الأرعن بمواقفكم وآرائكم التي أطلقتموها ضد الحرب وبدعوتكم الصادقة للسلام، وارتكب جريمته النكراء في هذا اليوم .

إننا نعاهدكم باسمنا وباسم القيادة العراقية وباسم شعب العراق المجاهد وجيشه البطل في عراق الحضارة والتاريخ والإيمان، بأننا سنقاوم الغزاة وسنوصلهم بإذن الله إلى الحد الذي يفقدون صبرهم، مع فقدهم أي أمل في تحقيق ما خططوا له ودفعتهم إليه الصهيونية المجرمة وأصحاب الغرض إلى الحضيض ..

أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل أطلق لها السيف وليشهد لها زحل أطلق لها السيف قد جاش العدو لها وليس يثنيه إلا العاقل البطل أسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء ففي أعرافها الأمل دع الصواعق تدوّي في الدجى حمما حتى يبان الهدى والظلم ينخذل واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت مشاعل حيث يعشى الخائر الخطل واقدح زنادك وابق النار لاهبة يخافها الخاسىء المستعبد النذل أطلق لها السيف جرّده وباركه ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل واعدد لها علماً في كلّ سارية وادع إلى الله أن الجرح يندمل.



. ٢ / ٣ / ٢ . ١٠ (من خطاب بئه التلفاز العراقي قبل إعلان الاحتلال)

#### الرسالة الثانية

### إلى الأستاذ عزّة الدوري في اليوم الثاني لاحتلال بغداد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وإن الله يفعل ما يريد ﴾

الرفيق النائب، السلام عليكم

كنت أردت أن أوجه إليكم مضمون ما كلفت به وزير الدفاع ليوجزكم به بصورة خطية، وقد كتبت الرسالة إليكم، إلا أن الرفيق علي سلمك وسلمه الله من العاديات، رأى أن أتريث قليلاً ولعله أراد أن يستخدم قدرات فرع واحد في منطقة المشاهدة على أمل أن يكسر ظهر الأمريكان الغزاة في بغداد، وقد وجدته اليوم بعد أن تحريت في بغداد عن بقايا القوة بأي شكل من الأشكال أن لا أمل من الانتظار وبخاصة أن أوفر لك فرصة سبق النظر تجاه القطعات التي تقودها أنت ومن يعاونك وبخاصة الرفيق سمير نجم .. إن لم يحل بها ما حل في القطعات الأخرى .

أعانقك وأشد على يديك ونلتقي حسبما يشاء الله، إما في جنة الخلد التي وعد الله بها المجاهدين والمتقين والصابرين، أو كمشروع دائم للشهادة، مجاهدين نعود من جديد إلى حمل الراية في ظرف جديد هو ظرف البداية التي نتجت عنه ثورة الح ٣٠-٠٣ تموز المجيدة .. سنتواصل إن شاء الله لاحقاً، إلا أن الأمر مع التدبر بحاجة إلى الصبر الجميل، وإننا إن شاء الله لفاعلون. والله أكبر .. وليخسأ المجرمون ..

صدام حسين ٢٠٠٣/٤/١٠

#### الرسالة الثالثة

مثلما دخل هو لاكو بغداد دخلها المجرم بوش بعلقمي بل وأكثر من علقمي .

لم ينتصروا عليكم، يا من ترفضون الاحتىال والذل ويا من في قلوبكم
وعقولكم العروبة والإسلام، إلا بالخيانة. ووالله إنه ليس انتصاراً طالما بقيت
المقاومة في نفوسكم، وأصبح الآن ما كنا نقوله حقيقة، فلسنا نعيش بسلام وأمن
طالما الكيان الصهيوني المسخ على أرضنا العربية، لهذا لا انفصال بين وحدة
النضال العربي،

يا أبناء شعبنا العظيم

انتفضوا ضد المحتل، ولا تثقوا بمن يتحدث عن السنة والشيعة، فالقضية الوحيدة التي يعيشها الوطن عراقكم العظيم الآن هي الاحتلال، وليس هناك أولويات غير طرد المحتل الكافر المجرم القاتل الجبان الذي لم تمتد يد أي شريف لمصافحته، بل يد الخونة والعملاء.

Y . . 4 / 8 / YA

#### الرسالة الرابعة

في معركة المطار، خاض المتطوعون العرب نزالاً عنيداً جياراً مع أخوتهم أبناء العراق في الجيش والشعب، حتى بلغت خسائر المجرمين الأمريكان أكثر من ألغي قتيل وأعداداً أكثر من الجرحي، ومعدات لو سمحوا للمصورين أن يلتقطوا فيها الصور، لكانت صوراً محرقة قد تمت لهم في هذه المنازلة. ولكن الخيانة من أناس هان عليهم دينهم ووطنهم وأمنهم وعرضهم لقاء ثمن مهما كبر فهو بخس بحجم ما ألحقوا بالعراق والأمة من أذى. لقد قاتلنا برجولة وشرف وعزة وكرامة، ولن ننهزم طالما بقي الإيمان بالله في نفوسنا والجهاد خيارنا والمقاومة ردنا .. تصوروا إن من يطلقون على أنفسهم معارضة عراقية جاءوا يقدمون الدعم لمحتل ليسرقهم ويحتل بلدهم ويفصلهم عن أمنهم، ويعترف بالعدو الصهيوني. كلهم سواء

كانوا قد لبسوا العمامة أو القبعة الأمريكية، لا فرق بينهم طالما سببوا لشعبهم هذا الألم والاحتلال... وأدعوكم يا أبناء العراق أن تجعلوا المساجد مراكز للمقاومة والانتصار للدين والإسلام والوطن، وأن تشعروا العدو أنكم تكرهونه فعلاً وقولاً.

#### الرسالة الخامسة

يا شعبنا العربي العظيم

لقد عاهدت الله أن أموت شهيداً ولا أسلم للعدو الأمريكي والبريطاني المجبان والقاتل. وإذا كانت الجولة الأولى حفلت بالخيانة من قبل أناس باعوا دينهم وأمتهم ووطنهم وعرضهم، فإن النهاية لا يكتبها إلا المؤمنون بالله والذين سيطردون الغنزاة القتلة اللصوص، وأنا أودع شباباً وشابات للقيام بعملية ضد العدو الجبان القاتل، تذكرت كل لحظات التاريخ الإسلامي العربي الناصع، فالمستقبل يصنعه مثل هؤلاء، كما سيصنعه أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد العظيم .. أنت مطالب أخي العربي مثقفاً كنت أو أديباً أو صحافياً أو مصوراً أو رساماً بفضح المحتل الجبان وجرائمه. ولا تسمحوا لمن يؤيد المحتل أو يبرره أن يكون بينكم. وارفضوا يا من وجرائمه مجالكم، المحتل، وقاطعوه وقاطعوا فرقه وكل من يؤيده. ولتشمل المقاطعة كل المجالات، ليكن صوتكم جميعاً ضد الاحتلال.

7.17/0/9

#### الرسالة السادسة

إلى المجاهدين في كل مكان أبناء العروبة الشجعان إلى أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونحن نقاتل ونصطاد العدو الأمريكي والبريطاني الجبان، ندعوكم لتفعيل دوركم السياسي في مقاطعة كل من تنصبه القوات الغازية المجرمة لإدارة أي من المجالات العراقية الحكومية أو الشعبية. كما ندعوكم يا أخوة الجهاد لطرد كل خائن أيد الاحتلال أو جاء معه ممن يسمّون أنفسهم زوراً بالعراقيين .

قاطعوهم، ودعوا لنا حمل السلاح لتدمير أمريكا المجرمة ومن معها .

وأشعروا يا أخوة الجهاد كل أمريكي وبريطاني أنه سيبقى يعيش في أرض العرب خائفاً قلقاً مرعوباً ما لم ينسحبوا من العراق ويعدلوا مواقفهم من الاحتلال الصهيوني المجرم لفلسطين العربية ..

Y . . + /0 / Yo

#### الرسالة السابعة

لقد عاهدنا الله أن لا نجعل القوات الأمريكية والبريطانية المجرمة تهنأ وتسرق خيرات العراق العظيم، لهذا يخوض أبناء الشعب من رجال الجيش والحرس الجمهوري وكتائب الفاروق ومجموعة التحرير وأعضاء حزب البعث ومجاميع الحسين قتالاً حقيقياً هي معركة في سفر المنازلة الكبرى لطرد القوات الغازية الكافرة من العراق ..

يا أبناء الأمة العربية والإسلامية والشرفاء في كل مكان، لاحظوا بشاعة جرائم أمريكا في العراق، ولاحظوا جرائم المجرم شارون، إنهما في وقت واحد، فالمقصود هو الإسلام والعروبة والأوطان والإنسان ...

وسيندم بوش المجرم الكافر اللص القذر ومعه تابعه الصغير الفاجر بلير شر ندم، وستندم الحكومات التي أرسلت قوات لتبقي الاحتلال أطول مدة ...

ما معنى أن يقتل المحتل أكثر من مثتي أسير، وأكثر من مثة وخمسين مدنياً في ٧٢ ساعة، ما معنى كل هذا يا أحرار العراق والعرب والإسلام والعالم ..

Y . . 4/7/17

### الرسالة الثامنة

أبشركم أيها الأخوة والأبناء، الماجدات والنشامي، أبشركم بأن خلايا المقاومة والجهاد تشكلت على نطاق واسع فعلاً من المجاهدين والمجاهدات، وباشرت أعمالها المشرفة في منازلة العدو والعدوان. ولا بد أنكم تسمعون عنها، وإن كان ما تسمعونه عنها وبخاصة ما تلحقه من خسائر في صفوف الغزاة الكافرين، هو يسير نسبة لحقيقته الفعلية، إذ لا يمر يوم من الأيام في الأسابيع الأخيرة إلا ويسيل دم الكافريس على أرضنا الطاهرة بفعل جهاد المجاهدين، وإن ما سيأتي في الأيام القادمة سيكون بإذن الله وبعونه وقدرته عسيراً على الغزاة الكفرة .

لذلك أدعوكم للتغطية على المجاهدين الأبطال، وعدم إعطاء الكافرين الغزاة وأعوانهم أي معلومة عنهم، وعن نشاطهم أثناء تنفيذهم العمليات الجهادية وقبلها وبعدها، والكف عن الثرثرة بالأسماء أو أي معلومات حقيقية عنهم، لأن المجاهدين يقومون بعملهم وفق ما يرضي الله والشعب والأمة والوطن ..

۲۰۰۳/٦/۱٤ (رسالة صوتية )

### الرسالة التاسعة

أنعي لكم أيها الأخوة والأبناء .. وأزف لكم النبأ الشاق وهو أمنية كل مؤمن مجاهد في سبيل الله حيث ارتفعت أرواح كوكبة أخرى جليدة من الشهداء إلى بارئها.. طيور خضر .. في سماء وضيافة الرب الرحيم هناك حيث الجنة وفيها الصديقون الشهداء ومن رضي الله عنه فأرضاه .

لقد جاء موقف هذه الكوكبة مثلما هو موقف كل الشهداء الأبرار الذين يشدون النفس جهاداً في سبيل الله صادقين مؤمنين، جاء وفياً صادقاً أميناً للعهد والوعد الذي قطعوه على أنفسهم وقطعناه بعد الله أمامكم وجعلنا النفس والمال والولد فداء في حومة الجهاد المؤمن في سبيل الله والوطن والشعب والأمة، ووقف أبناؤكم وأخوانكم أيها الأحبة العراقيون، وقف أخوانكم عديّ وقصيّ ومصطفى ابن قصيّ وقفة الإيمان التي ترضي الله وتسر الصديق وتغيظ العدا في سَاحة الجهاد في أمّ الرماح الموصل الحدباء، وذلك بعد قتال باسل مع العدو استمر لمدة ست ساعات كاملة، ولم تستطع جيوش العدوان المحتشدة عليهم مع كل أنواع الأسلحة للقوات البرية أن تنال منهم إلا بعد أن استخدموا على البيت المتواجدين فيه الطائرات، وهكذا وقفوا الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلة الحسينية ليتواصل الحاضر تواصلاً بهياً أصيلاً مؤمناً ومشرفاً معاً ...

Y . . T / V / YO

#### الرسالة العاشرة

في ظروف الكوارث والحروب، يسعى المسؤولون المخلصون لشعبهم ولأمتهم إلى إنقاذ الأغلى والأثمن مما يمكن إنقاذه، واعتبار التضحيات والخسائر من المستوى والوصف الآخر مفهوما بضوء وطبيعة كل كارثة وحالة صعبة، ولأن ما وقع على شعبنا وما أصابه من تضحيات وخسائر بسبب العدوان الأجنبي كبيرة وصعبة بقياس أمثالها ومنها ما مر بشعبنا بتاريخه الحديث قبل هذا، فإن مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما هو ثمين واجب من واجبات المسؤولين عن هذا الشعب ... لقد اختل توازن فئة من الناس في أيام الحرب التي حصلت بين كتل الجيوش على طرفيها وما بعد ذلك بزمن، فلم يتوقف اختلال التوازن ولن يوقفه إلا وقفة من وضع نفسمه مجاهداً في خدمة المباديء التي ترضي الأمة والشعب بعد رضا الله... أقول لم ولن يوقف اختلال التوازن الذي أشرنا إليه إلا موقف وفعل المؤمنين المخلصين المجاهدين الذيمن عملوا وجاهدوا لمواجهة الاحتلال ولطرد الغزاة خارج العراق، ليعود العراق في وجهه المؤمن معافى بعد أن ابتلي ببلواه فأصابه ما أصابه. ومن بين ذلك اختلال نفوس ساقها الشعور بالإحباط أو اليأس أو القول، لأن ابن الشعب أحق وأولى من المحتلين بمال الدولة التي يسعى المحتلون إلى تدميره أو الاستيلاء عليه وتوظيف لأغراضهم الدنيئة بمافيه تسخيره لأتباعهم الخونة الأشرار الذين رافقوا دباباتهم، فكانوا أذلاء أخساء على وطن الإيمان وأبناء جلدتهم ...

Y . . + / V / YV

(بيان إلى شعب العراق الوفي العظيم)

#### الرسالة الحادية عشرة

(يخاطب الرئيس الأمريكي)

أقول باسم شعب العراق العظيم إنك كذبت على نفسك وشعبك والناس أجمعين، أنت ومن ورطته معك، أو هناك من كذب عليك. ومثلما ورطتك الصهيونية وورطت سياسة أميركا الخارجية في معاداة الأمتين الإسلامية والعربية والاستخفاف بالعالم، ورطتك في معاداة العراق والعدوان عليه ...

إنه إزاء مأزق العدوان ومستوى الخسائر التي تلحق بجيشك الذي صار عجزه واضحاً لأنه بلا قضية مشرفة في مواجهة شـعب الحضارات، فإن الموقف دفاعاً عن كل ما هو شرف ومشـرف يجعل إعلائكم الهزيمة بصورة رسمية وعلنية وانسحابكم من بلدنا لا مفر منه ..

۲۰۰۳/۹/۱۷ (رسالة صوتية)

#### الرسالة الثانية عشرة (الأخيرة قبل الأسر)

إنهم يقولون وتتعالى الأصوات في العالم نفس الذي قلناه لهم قبل العدوان، بأن العراق حال من الأسلحة التي يدعون، وسيكون العراق عصياً أيضاً على نواياهم الشريرة لاستعماره واستقرار جيوشهم ونفوذهم فيه إن شاء الله .. ولذلك راح كذاب الولايات المتحدة الأمريكية وكذاب بريطانيا يتناوبان الأدوار والجولات في العالم لاستجداء الأموال والجنود والمواقف... إن العملاء الذين جاءوا بهم ليس لهم وزن الحد الأدنى وتأثيره عند شعب العراق العظيم الأمين الوفي، بل ولا يستطيع أحد منهم حتى أن يتمشى في شوارع بغداد أو أي مدينة عراقية، فراحوا يتداركون خيبتهم ويقول لهم ولغيرهم: رغم أن العراق جزء من أمته ويلعب عندما تتهيأ له الأسباب ونقول لهم ولغيرهم: رغم أن العراق جزء من أمته ويلعب عندما تتهيأ له الأسباب خاصة به لا يحل مفاتيحها ورموزها إلا من هو من أبنائه أو المؤمنون الصالحون من خاصة به لا يحل مفاتيحها ورموزها إلا من هو من أبنائه أو المؤمنون الصالحون من أبناء أمته لو استعانوا وتشاوروا بنزاهة مع العراقيين المخلصين الأمناء ..

أواسط شهر رمضان الكريم (تشرين الثاني ٢٠٠٣)



من أروك أ- أح الله على ما كلفنا م ورز م الرفاع المو حرك مدرة فلم ، وقا وقد المتن الرب له القر القرا بالفترامي - على 1051 it 112 - 1-11 in 111 ap فلينز علمله أرام أنا يستوا فدات م وواحد نه شطعم المن العدد عبد أصل وي تك ظير الأسيطان المنزاة فسناه الدعد فيعدت البوع المديد ويتا المديدة عالمن به تدية در بي ون الأعلال ؟ لا إلى من الدينا و مناعة إلى ما الما الما من الرسي Charle 1 - le sale ( - par)



# SEED PARK

رعضة كالمتنان

في حِنْهُ الْحُلِدُ النَّا وعِدَالِدِ مِنَا الْمِنَا الْمِنَا الْمِنْ وَلَيْنَفِينَ والصارين أوأجهاد كثرمع والكم الشهارة عا هدينا تعادد من جديد الماصل الم الم في طرف حديد هوظرف البدائة اللا تعت عنه يورة Jeljin .. o with -إن - شامالهم المحقة على لو لم الله مح النفيه عا حز الى العمالين عانما ان شابلا لفاعلون والله علم ... الله أكر ولعنا . 1 and ino | in les los pol

صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين إلى رفيق دريه الأسناذ عزَّة إيراهيم الدوري في ١٠/٤/١٠.

# ملعق رقع (۲)

## بيانات النعي



حالام علیک أیها اللقائد یوم وقفت شاحفاً أمام أعاصیر الماشر والظالمام، وسالام علیک یوم أوّیت اللاًمانث وقد وفعت لها أهلک ومالک ونفسک ثهناً. المعتز بالله عزة المدودي

## عزّة إبراهيم الدوري ينعى رفيق دريه صدام حسين

يِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهُ دُواْ اللّهَ عَلَيْهُ فَيْنَهُم مَّن فَضَىٰ غَجَبُهُ. ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهُ دُواْ اللّهَ عَلَيْتِهُ فَيَنْهُم مَّن فَضَىٰ غَجَبُهُ. وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَا بَدُلُواْ تَبْدِيلًا ﴾
صدق الله العظيم

يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا المجيدة، أيها الأحرار في العالم، يا رجال البعث ومناضليه ...

في هذا الشهر الفضيل، وفي اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك في أيام الحج الأكبر، أنعي إليكم بمزيد من الحزن والأسمى والأسف أخي ورفيقي قائد الجمع المؤمن، وحادي ركب الأمة نحو ذرى العز والمجد ..

لقد أقدمت الأيدي الآثمة المجرمة، الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإنجليز والصهاينة والفرس الصفويون، على اغتيال أحد قادة الأمة التاريخيين، وعلماً من أعلامها، شجاعاً فارساً أبياً، أبي أن ينحني أو يطأطىء رأسه لجمع الشرك والكفر والظلم والطغيان والغدوان. لقد وقف أمام موجة الشر العاتبة ضارباً أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والبسالة والبطولة والعزة والكرامة والشرف والإباء ...

لقد اغتيل هذا الفائد الفذ الذي سيبقى خالداً مع سعد وخالد والمثنى والقعقاع

وصلاح الدين وعبد الناصر، وسيبقى رمزاً للصمود والتضحية والجهاد الدائم الخالد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أو يأذن الله بنصره العزيز ..

وليعلم العدو المحتل وعملاؤه، أن اغتيال القائد لن يزيد البعث وشعبه العظيم وأمته المجيدة إلا عزماً وتصميماً وتصعيداً للجهاد والنضال حتى تدمير العدو وتحرير الوطن العزيز، وإقامة دولة الإيمان والحرية والديمقراطية والحضارة.

أيها الرفاق الأعزاء في البعث العظيم، قيادات وقواعد، أينما كنتم في عراق المجد ووطن العروبة ..

باغتيال القائد اليوم على أيدي المحتلين وعملائهم وجواسيسهم .. ظنوا أنهم سيغتالون البعث وظنوا أنهم سيغتالون البعدية المقدسة لرسالة الأمة، وظنوا أنهم سيغتالون العروبة والإسلام، وظنوا أنهم سيغتالون العراق المجيد قلب الأمة وذراعها الطويلة. خسؤوا وباؤوا بغضب من الله. إن البعث باق بمبادئه الرسالية الإيمانية، وستبقى الأمة أمة الحضارات، وسيبقى الشعب شعب التاريخ العريق شعب المبادئ، والقيم والمثل والتقاليد الكريمة ...

نقسم بالله العلي القدير، وبكتابه العزيز الكريسم، وبقيم الإسلام والإيمان والعروبة، على أن نواصل الجهاد المقدس وتصعيد الجهاد والمطاولة في الجهاد حتى التحرير الشامل والكامل والعميق لوطننا العزيز. وليرجع العدو المجرم وعملاؤه الصغار وجواسيسه الأذلاء إلى تاريخ هذه الأمة المجيد الزاخر بالعطاء والرجولة والثبات على المبادىء والقيم والأهداف، ولينظروا إلى منعطفات هذا التاريخ كيف قدمت هذه الأمة وشعبها الأبي وفي طليعته شعب العراق، أنهاراً من الدماء وقوافل من الشهداء والرموز والقادة على مذبح مبادئها وقيمها وحريتها. ولنضرب لهم مثلاً من سفر التاريخ المجيد، حين انتقل القائد الأعظم والرسول المكرم قائد القادات على الإطلاق، وسيد السادات على الإطلاق، قام أحد رجاله المسجعان خطيباً يتلو من آيات القران الكريم "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله

شيئاً"، «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات و من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت»...

فنقول اليوم للأعداء أولا ثم للدنيا كلها، من كان يجاهد ويناضل من أجل القائد صدام حسين، فإن صدام حسين أدى دوره شهيداً مجيداً سعيداً كقادة الأمة العظام، ومن كان يجاهد من أجل الأمة ووحدتها وحريتها ومستقبلها، فإن الأمة باقية حية لا تموت حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ..

فاجعلوا أيها الرفاق من يوم استشهاد القائد يوماً لتثوير المسيرة يداً بيد مع كل المجاهدين البواسل، وطنيين وقوميين وإسلاميين. توخوا المحتل الغاشم أولاً ثم عملاءه وجواسيسه المعروفين، وحافظ واعلى أمن الشعب وممتلكاته ومصالحه، ولا تجعلوا للإرهاب مكاناً بين صفوفكم، وليكن يوماً للتوحد والتآلف والتوادد في ميدان القتال المباشر ثم في كل المبادين الأخرى ...

أدعو الأخوة الأعزاء قادة الجهاد الشجعان والمقاتلين البواسل في كل فصائل الجهاد إلى العمل الجاد والمخلص لإقامة جبهة الجهاد والمقاومة التي ينتظرها شعبنا وأمتنا بفارغ الصبر والتطلع وفي كل مبادينها العسكرية والسياسية والإعلامية لتوحيد الجهود واستثمار الإمكانات استثماراً عالياً لكي نسرع في تدمير العدو وتحرير وطننا العزيز ...

إلى الشرفاء من أبناء أمتنا، أحزاباً ومنظمات وحركات وتيارات، وحدوا النضال، وصعدوا عملكم للمقاومة الباسلة المنتصرة لكي ننفذ حكم الإعدام بالمحتلين وعملائهم وجواسيسهم فوق كل شبر من أرض العراق الطاهرة، ولتنطلق الأمة في ثورتها من العراق الثائر، من العراق المنتصر، لتحقيق وحدتها وحريتها وبناء مستقبلها وإقامة دولتها الحضارية الإيمانية ولمواصلة حمل رسالتها بين الأمم والشعوب هدياً وعدلاً وحرية وسلاماً وأماناً وحضارة تصون إنسانية الإنسان وتفجر طاقاته وإبداعاته وننشر وتشيع قيم الفضيلة ومكارم الأخلاق، فتسمو مع سمو رسالتها و تخلد مع خلود عقيدتها ..

سلام عليك أيها القائد يوم وقفت شامخاً أمام أعاصير الشر والظلام، وسلام عليك يوم أديت الأمانة وقد دفعت لها أهلك ومالك ونفسك ثمناً..

عهداً لله القـوي العزيز، ولـك ولكل شـهداء الأمـة وقادتها العظام، سنبقى حرّاسـاً أمينين على رسالة السـماء الخالدة حتى يأذن الله جلّت قدرته بنصره المؤزّر وهو القوي العزيز .

سلام على شبهداء البعث، وسلام على شهداء فلسطين العزيزة، وسلام على شهداء الأمتين العربية والإسلامية، والسلام الدائم على المجاهدين الأبطال البواسل وطنيين وقوميين وإسلاميين.

واعلموا أيها المجاهدون المؤمنون «إن الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص».

المعتز بالله عـزّة إبراهيم الدوري خادم الجهاد والمجاهدين

#### بيان نعي من

#### الدكتور مهاتير محمد

رئيس وزراء ماليزيا السابق عضو الهيئة الدولية للدفاع عن الرئيس صدام حسين في ٣٠ كانون الأول ٢٠٠٦

في يوم العيد المبارك، راقب العالم بهلع عملية قتل الرئيس العراقي صدام حسين الوحشية بادّعاء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية حيث أقر هذا القتل العلني مجرما الحرب الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير.

هذا الفعل السادي الذي أعلن إلى العالم كله، هو مهزلة للعدالة قصد منه استعراض القوة الإمبريالية للولايات المتحدة ويفيد في تحذير الشعوب المحبة للسلام بأن علينا إما أن ننحني لإملاءات بوش أو نواجه عواقب الإعدام العلني ،

كان القتىل أيضاً إهانة إلى كل المسلمين، لأنه حدث في يوم العيد المبارك حيث يكرّس المسلمون أنفسهم للصلاة والمغفرة، ويبدو جلياً كذلك أن مجرم الحرب بوش لا يملك أي تعاطف تجاه المسلمين في حجهم إلى مكة. هذا الفعل البربري هو تدنيس للمقدسات.

إن عملية المحاكمة برمتها كانت مهزلة للعدالة، وليست أقل من محكمة شكلية صورية. وقد قتل مستشارو الدفاع بوحشية. شهود هددوا، وقضاة أقيلوا لأنهم كانوا نزيهين واستبدلوا بقضاة دمى. ومع ذلك، قيل لنا إن العراق غزي للترويج للديمقراطية والحرية والعدالة.

بلاد مسالمة تحولت الآن إلى منطقة حرب. أكثر من ٥٠٠٠٠ طفل ماتوا

جراء العقوبات الاقتصادية الإجرامية. وآخر النتائج التي نشرت في المجلة الطبية «لانسيت» تكشف أن أكثر من ٢٥٠٠٠ عراقي ماتوا منذ الاحتلال غير الشرعي عام ٢٠٠٣ .

لقد قتل مجرم الحرب بوش عراقيين أكثر مما فعل الرئيس صدام في حياته، هذا إذا كان حقاً مذنباً في أية جريمة. إذا كان الرئيس صدام حسين مذنباً بجرائم حرب، عندئذ، على العالم أن يعتبر بوش وبلير وهوارد مذنبين على حدسواء، ولا تستطيع محكمة الجزاء الدولية إلا أن تقاضي مجرمي الحرب هؤلاء. إن التراخي إلى هذا الحد، من قبل محكمة الجزاء الدولية، في مواجهة بوش وبلير وهوارد يفضح سياسة الازدواجية للمحكمة المذكورة، عندما لا تتردد في محاكمة جرائم حرب ارتكبت في دارفور ورواندا وكوسوفو.

فإذا كنا ندعم حقوق الإنسان والعدالة، علينا أن ندين هذا القتل الوحشي للرئيس صدام حسين. ولا يمكن أبداً أن يكون هناك عذر لهذا الظلم تحت أية ظروف. إن مجرم الحرب بوش ونظام الدمي في العراق استهزأوا بحكم القانون.

## هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق تنعى

### الرئيس صدام حسين

بِنَدِ اللَّهُ الرَّخْنِ ٱلرَّحِيهِ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ أَيْزَقُونَ ﴾ (سورة آل عمران)

مضى الرئيس شهيداً بإذن الله، بعد أن حاكم من حاكموه قبل أن يحاكموه، مستخدماً قوة القانون والحق في مواجهة القوة والتعسف وسلب الحقوق المقدسة، وأولها وأبسطها حق الدفاع عن النفس.

وقد ظلت مسرحية المحاكمة تشهد تصاعداً مكثفاً في مخالفة كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن وتائرها كانت تسير خطوة خطوة بحسب الإدارة الأمريكية ومن جاء معها، وليس وفق تقويم أو تقييم من أي نوع. ومن هنا جاء رفض كل المطالب المشروعة التي قالت بها كل المنظمات الدولية المعنية وبخاصة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة من دون استثناء.

لقد ظل الشهيد رابط الجنان، صادق اللسان، واضح البيان، مؤكداً ما عرفه كل المطلعين من أن قرار المحكمة متخذ سلفاً منذ نهاية القرن الماضي بعد تأميم النفط وبناء دولة المؤسسات وامشلاك ناصية العلم ومحو الأمية وبناء العراق الحديث القوي والتصدي للمخططات المتآمرة على المصالح الوطنية والقومية، إن لم يكن قبل ذلك. وسيكشف التاريخ المزيد من تفاصيل وفصول هذا الاغتيال، وسيتأكد الفاصي والداني أن صدام حسين عاش صادقاً واستشهد صادقاً نظيف اليد متمسكاً بالمبدأ، وأنه لم يجاف حقائق الواقع والقانون عندما أكد بطلان المحكمة بصفتها قراراً أمريكيا وبأن الحكم ضده صادر لا محالة.

لقد اختار الشهيد طريق الشهادة عن وعي وإصرار مؤكداً أن صراع القانون مع القوة لن ينتهي بهذه الجولة أو غيرها. إن هيئة الدفاع لن تطوي صفحة هذه القضية، وستواصل نضالها القانوني بكل السبل القانونية المتاحة محلياً ودولياً إلى أن يصل الرأي العام إلى الحقيقة كاملة، وحتى تتضح كل أبعاد هذا الاغتيال السياسي، بعد أن يثبت أن الهدف كان التخلص من صدام حسين بكل ما يمثله كرمز وليس كشف الحقائق. وقد فضح تعجلهم مدى استماتتهم لتحقيق هذا الهدف في محاولة لوأد الحقيقة والوقائم كلها، بدل العمل على كشفها.

وإذ تأمل هيئة الدفاع من جميع المنظمات والشخصيات الحقوقية والقانونية مواصلة وتكثيف العمل للوصول إلى كل الحقائق، فإنها تؤكد أننا قد ننسى ما قاله الخصوم، ولكننا لن ننسى صمت الأصدقاء.

سيبقى صدام حسين الشهيد رمزاً لكل المناضلين في وجه قانون القوة والغطرسة الأمريكية. استشهد واقفاً كنخل العراق. في عليين إن شاء الله.

هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد صدام حسين في ٢٠٠٦/١٢/٣٠

# ملعق رقع (٣)

نص مقابلة الرئيس صدام حسين مع السفيرة الأمريكية غلاسبي في تموز / يوليو ١٩٩٠ في أواخر شهر تموز/ يوليو ١٩٩٠، استدعى الرئيس صدام حسين السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي .. وأبلغها الرئيس ما يأتي :

«لقد تعاملنا مع بعضنا البعض خلال الحرب العراقية الإيرانية على مستوى وزارة الخارجية. وكنا نأمل في تفاهم مشترك أفضل وكذلك إتاحة فرص أكبر للتعاون من أجل مصلحة شعبينا وسائر الشعوب العربية. لكن هذه العلاقات عانت صدوعا مختلفة وخاصة في عام ١٩٨٦، وبما عرف بـ (إيران غيت) وذلك بعد عامين من إقامة العلاقات بيننا.

وإيران-غيت حدثت خلال السنة التي احتلت فيها إيران شبه جزيرة الفاو العراقية. فكان من الطبيعي أن نقول في حينه إن العلاقات القديمة وتشابك المصالح المتبادلة يمكن لها أن تستوعب أخطاء كثيرة. لكن حين تكون المصالح محدودة والعلاقات ليست قديمة، فلن يحدث التفاهم العميق. ويمكن أن يكون للأخطاء أثر سلبي. ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون أثر الخطأ أشد من الخطأ نفسه .

«ورغم ذلك قبلنا الاعتذار الذي نقله مبعوث الرئيس الأمريكي في ما يتعلق بإيران غبت، وطوينا صفحة الماضي، وقلنا ينبغي ألا ننبش الماضي إلا حين تذكرنا الأحداث الجديدة بأن الأخطاء السابقة لم تكن مجرد صدفة. ففي الولايات المتحدة، قامت أطراف معينة بتحريض دول الخليج وتخويفها من العراق وبعدم تقديم المساعدة له، ونحن لدينا أدلة على هذه النشاطات.

النعم، لقد خرج العراق من الحرب مثقلاً بديون كثيرة. وكما قلت كان جزءاً منها هي المساعدات التي قدمتها الدول العربية والتي تعتبر ديوناً أيضاً. وأنت تعرفين وهم كذلك، بأنه لولا العراق لما استطاعت هذه الدول أن يكون لديها هذه المبالغ، ولكان مستقبل المنطقة كلها مختلفاً تماماً.

الشم يدأنا نواجه سياسة تخفيض أسعار النفط، ورأينا الولايات المتحدة تتحدث باستمرار عن الديمقراطية، لكنها لم تفسح أي مجال لسماع وجهة النظر المقابلة. وبدأت الحملة ضد صدام حسين من قبل وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية. واعتقدت الولايات المتحدة أن الوضع في العراق يشبه ذاك في بولندا أو رومانيا أو تشيكوسلوفاكيا. ومع أننا تضايقنا من هذه الحملة، إلا أننا لم نقلق كثيـراً لأننا كنا نأمل أن يكون لـدي صانعي القرار في أمريكا فرصـة لمعرفة الحقائق، والحكم في ما إذا كانت هـ له الحملة الإعلامية ذات أثر على روح العراقيين. وقد أملنا في أن تتخذ السلطات الأمريكية القرار السليم في ما يتعلق بعلاقتها مع العراق، لأن الذين تربطهم علاقات طيبة يحتملون الاختلاف في بعض الأحيان، لكن عندما تؤدي السياسة المخطِّطة والمتعمِّدة إلى تخفيض أسعار النفط من دون أسباب تجارية وجيهة، فذلك يعني حرباً أخرى ضد العراق، فالحرب العسكرية تقتل الناس بإراقة دمهم، بينما تحطم الحرب الاقتصادية إنسانيتهم بحرمانهم من فرصة التمتع بمستوى معيشي جيد. وكما تعرفين، لقد أريقت أنهار من الدم في حرب استمرت ثماني سنوات، لكننا لم نفقد إنسانيتنا، والعراقيون يملكون الحق في العيش بكرامة، ولن نقبل من أحد أن يجرح الكرامة العراقية أو الحق العراقي في التمتع بمستوى حياة كريمة.

الكانت الكويت والإصارات العربية المتحدة واجهة لهذه السياسة التي ترمي إلى الحط من موقف العراق وحرمان شعبه من العيش في مستويات اقتصادية أعلى. وأنت تعرفين أن الكويت تتوصع على حساب أرضنا، وهي ليست دعاية. وألفت نظرك إلى وثيقة تحدد خط الدوريات العسكرية، وهو خط الحدود الذي وافقت عليه الجامعة العربية عام ١٩٦١، والذي بموجبه لا يسمح للدوريات العسكرية تجاوز هذا الخط. والآن، عليك أن تشاهدي بنفسك الدوريات الحدودية الكويتية

والمنشآت النفطية الكويتية المقامة كلها قريبة من هذا الخط لتثبت أن تلك الأرض هي كويتية .

"إننا نعتقد أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الناس الذين يعيشون في ترف وأمن اقتصادين، يستطيعون الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول ماهية المصالح المشتركة المشروعة، لكن المحرومين اقتصادياً والجائعين، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى التفاهم ذاته. ونحن لا نقبل التهديدات من أحد، ونأمل أن لا تحمل الولايات المتحدة أوهاماً كثيرة. وسوف نسعى إلى أصدقاء جدد وليس لزيادة عدد أعدائنا .. لقد قرأت تصريحات أمريكية تتحدث عن الأصدقاء في المنطقة، وبالطبع فهو حق لكل منا أن يختار أصدقاءه، لكنك تعرفين أنكم لستم من حميتم أصدقاءكم خلال الحرب مع إيران. وأؤكد لك بأن لو اجتاحت إيران المنطقة، فإن قواتكم الأمريكية ما كانت لتوقفهم إلا باستخدام الأسلحة الذرية. وأنا لا أقلل من شأنكم، ولكنني آخذ بعين الاعتبار جغرافية المجتمع الأمريكي وطبيعته، فمجتمعكم شأنكم، ولكنني آخذ بعين الاعتبار جغرافية المجتمع الأمريكي وطبيعته، فمجتمعكم لا يستطيع أن يقبل موت عشرة آلاف شخص في معركة واحدة.

اأنت تعرفين أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار، لكن ذلك لم يحدث لأن الو لايات المتحدة قصفت إحدى منصاتها النفطية، وإنما حصلت الموافقة بعد تحريرنا لمنطقة الفاو العراقية. فهل هذه المكافأة التي يستحقها العراق على دوره في ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من طوفان لم يسبق له مثيل؟ ثم ماذا يعني قول أمريكا بأنها ستحمي أصدقاءها سوى التحامل على العراق؟ هذا الموقف وغيره، بالإضافة إلى المناورات وتصريحات معينة، شنجعت الإمارات العربية والكويت على تجاهل الحقوق العراقية .

"أقول بوضوح إن حقوق العراق الواردة في المذكرة، سنحققها واحداً واحداً، وقد لا يحدث هذا في الوقت الحاضر أو خلال شهر أو سنة، لكننا سنأخذ كل حقوقنا، ونحن لسنا من الذين يتخلون عن حقوقهم، وليس هناك سلطة تاريخية أو شرعية لكي تحرمنا الإمارات العربية والكويت من حقوقنا. فإذا كانوا محتاجين، فنحن محتاجون أيضاً. "على الولايات المتحدة أن تفهم الوضع بشكل أفضل، وتعلن من هم أصدقاؤها ومن هم أعداؤها. وينبغي عليها ألا تعادي الآخرين الذين يحملون وجهات نظر مختلفة إزاء الصراع العربي الإسرائيلي. ونفهم من تصريحانها أنها تريد استمرار تدفق النفط، وأنها تسعى إلى صداقة مع دول المنطقة، وتريد تعزيز مصالحها المشتركة. لكننا لا نفهم محاولتها تشجيع بعض الأطراف على إيذاء مصالح العراق. تريد ضمان تدفق النفط، وهذا أمر نعيه، لكن ينبغي عليها ألا تستخدم وسائل مثل استعراض العضلات وممارسة الضغوط. فإذا استخدمتم الضغط فسوف نستخدم الضغط والقوة. أنتم تستطيعون إيذاءنا مع أننا لا نهددكم، لكننا أيضا نستطيع إيذاءكم، وكل يستطيع ذلك حسب قدرته وحجمه. ونحن لا نستطيع أن نقطع كل هذه المسافة ونصل إليكم في الولايات المتحدة، لكن عرباً فرادي يستطيعون ذلك.

«تستطيعون أن تجيئوا إلى العراق بالطائرات والصواريخ، لكن لا تدفعونا إلى نقطة عدم الاكتراث. فحين تريدون أن تجرحوا كرامتنا، وتدمروا فرصة العراقيين في حياة كريمة، عندها لن نكترث إذا أطلقتم ماثة صاروخ مقابل كل صاروخ نطلقه، فالحياة بـلا كرامة لا قيمة لها. فمـن غير المعقـول أن نطلب من أبناء شـعبنا، بعد أن نزفوا أنهاراً من الدم طوال الثماني سنوات، أن يقبلوا العدوان من الكويت والإمارات العربية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل. ونحن لا نضع كل هـذه الأقطار في نفس القارب، لكننا متألمون من هذا الخلاف الذي بيننا وبين الكويت والإمارات العربية، ويجب التوصل إلى حل ضمن إطار عربي من خلال محادثات ثنائية مباشرة. ونحن لا نضع أمريكا ضمن أعدائنا، بل في المكانة التي نريـد من أصدقائنا أن يكونوا فيها. لكن التصريحات الأمريكية في العام الماضمي أوضحت بأنها لا تعتبرنا أصدقاء لها، وهم أحرار في ما يفعلون. ونحن حين نسعى إلى الصداقة، فضمن الكرامة وحرية الاختيار. نريد تعاملا وفق منزلتنا مثلما نتعامل مع الآخرين، ونفكر بمصالح الآخرين عندما نهتم بمصالحنا، ونتوقع من الأخريـن المعاملة ذاتهـا. فماذا يعني اسـتدعاء وزير الحرب الصهيوني إلى الولايات المتحدة الآن؟ وماذا تعني هذه التصريحات المحمومة التي انطلقت من إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية والحديث عن حرب متوقعة الآن أكثر من أي وقت مضى ؟ اإننا لا تريد الحرب لأننا نعرف ما تعنيه، لكن لا تدفعونا إلى اعتبار الحرب هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لنعيش بكرامة ونوفر لشعبنا حياة كريمة. ونحن مصممون على العيش بكرامة أو الموت بكرامة أيضاً. ولا نطلب منكم حلاً لمشكلاتنا، فهي تحلى في إطار عربي، لكن لا تشجعوا أحدا على الإقدام على عمل أكبر منه، ولن يعاني أحد من مصادقته للعراق. وما زال الرئيس الأمريكي في تقييمي لم يرتكب خطأ تجاه العرب، مع أن قراره بتجميد الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية كان قراراً خاطئاً. ويبدو أنه اتخذ لإرضاء اللوبي الصهيوني، أو أنه جزء من استراتيجية ترمي إلى تهدئة غضب الصهاينة قبل الإقدام على محاولة ثانية (إعادة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية). وآمل أن يكون الاستنتاج الثاني هو السليم، وعلى كل القرار خاطئاً.

"إنكم ترضون الغاصب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ومن خلال وسائل الإعلام أيضاً. فمنى تثنون على العرب مرة واحدة، مقابل ثلاث تصريحات استرضائية للغاصب الصهيوني؟ ومنى يكون السعي إلى حل أمريكي عادل ينصف حقوق مئتي مليون إنسان بالطريقة التي تنصفون بها حقوق ثلاثة ملايين يهودي؟ نعم، نحن نريد الصداقة، لكننا لن نطارد أحداً من أجلها، ونرفض العداء المسلح من أحد، وإذا ووجهنا بعداء فسوف نقاوم. وهذا حقنا سواء جاء العدوان أمريكيا أو من الكويت أو إسرائيل. لكنني لا أضع هذه الدول على مستوى واحد. لكن حين تحاول هاتان الدولتان العربيتان إضعاف العراق، فإنهما بهذا السلوك تساعدان العدو. عندها يكون من حق العراق أن يدافع عن نفسه،

«إنني آمل أن يقرأ الرئيس بوش بنفسه هذا الكلام، ولا يترك الأمر بين أيدي عصابة في وزارة الخارجية، مستثنيا كيلي، لأنني أعرفه وتبادلنا وجهات النظر سابقاً».

### ماذا كان رد السفيرة الأمريكية ؟

أشكرك يا سيدي الرئيس، ويسعدني كدبلوماسية أن ألتقي بكم وأتحدث مباشرة معكم. وأنا أفهم رسالتكم بوضوح، فقد درست التاريخ في المدرسة حيث علّمونا أن نقول الحرية أو الصوت. وإنني أعيش في العراق منذ سنوات ومعجبة بجهودكم الخارقة لإعادة بناء بلدكم، وأعرف حاجتكم إلى المال، وينبغي أن نجدد الفرصة لإعادة بناء بلدكم. لكن ليس لنا أي رأي حول الصراعات العربية العربية مثل خلافكم الحدودي مع الكويت، فهو شأن داخلي .

ثم أبدت السفيرة قلق بلادها من الحشود العسكرية في جنوب العراق، وما سمعته من اعتبار العراق لمواقف دولة الإصارات العربية والكويت يعادل العدوان العسكري على العراق .

### رد الرئيس قائلاً:

الانطلب من الناس ألا يقلقوا حين يتعلق الأمر بالسلام، فهذا شعور إنساني نبيل نشعر به جميعاً، ومن الطبيعي أن تشعروا كقوة عظمى بالقلق، ولكن لا تعربوا عن قلقكم بطريقة تجعل المعتدي يعتقد أنه يتلقى الدعم على عدوانه .. نريد التوصل إلى حل عادل يعطينا حقوقنا ولا يحرم الآخرين من حقوقهم. ولكننا في الوقت ذاته نويد من الآخرين أن يعرفوا بأن صبرنا بدأ ينفد إزاء هذا التصرف الذي يضر بالحليب الذي يشربه أطفالنا، وبراتب التقاعد الذي تتلقاه الأرملة التي فقدت زوجها خلال الحرب، والرواتب التقاعدية التي يتلقاها اليتامي الذين فقدوا والديهم. إننا كبلد نملك الحق في الازدهار، وقد خسرنا كثيراً من الفرص نتيجة الحرب، وعلى كبلد نملك الحرور العراق في حمايتهم "(۱).

 <sup>(</sup>١) لمراجعة تفاصيل مقابلة الرئيس صدام حسين مع السفيرة الأمريكية، يراجع الكتاب السابق (المنازلة الكبري).

# ملحق رقع (٤)

من نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق صدام حسين في المعتقلات الأمريكية صداع حسين نه ميذان السّايخ

بقم . أسبد من رمنات صدر حسين

رر القارعة أو رما الرائح القارعة المستوث و المعارك المعارك المستوث و المعارك المستوث و المعاركة و ما المرائع ماهمة و المعاركة و المعاركة و المعاركة و المعاركة و المعاركة

إذا كن تاريخ احداث العدن العشرين بأنصاف معومتوعيد سيدكرمدام عسين كواحد من اعضم مادة هذه الحقيدة واذا كب تاريخ الايدة العرسة في هذه المرعلة سيدكر صدام حسين كأحد اعظم كاندين عرسين هو وهال عبدرت ص.

و كا رائيا الكم إلى من إليها والاسادات إلى وجهة إلى جال عدد لما مره في هيا من ويه الله الله وأحد فراه عا وجه إلى مدام مسين لعد أنهم صدام حسن بارة وتقامور وحلاد وحاكم اعرف بلاده في هروب عديرة منها مركز منات الالمون من المدانسين ولارلينين وندهم كا من مردب عديرة منها مركز منات الالمون من المدانسين ولارلينين وندهم كا من منه المنه المناه المناه المنه المناه الم

وي إلى المادة لا الله المال .

الصفحة الثانية من الوثيقة

He i st yeu is soll - - hed it am bole ولت صد و الماولة مند رسند متاجع مد رنامة ولا مقده لسف عدي وعائدة فحولاء الريائد ال متورة والز كنوا ، دامناً رحل صداع صب وت أغيل مذا على times initial in ways newstantial . - I we الله ع المر كا على المرانة من من عمون رجم الله صداع مس لمد كان في مبات فائداً عضماً وفي أغيال رمين سیان لاید الحت میں صدر صدام العد دادا كان الاستام مع إضاف الاسكان ويهيد المالية مة التعل ما م صديم وسعد ورعد صور ومنذا اسه - all my free of me is in the feet, in ind me ٠٠١ العام النام الدع الما المام الحياء.

الصفحة الأخيرة من الوثيقة - وعدد صفحاتها ٢٥ صفحة

## لقاءات مع بعض القادة



السيدة أنديرا غاندي



الزعيم فيديل كاسترو



الرئيس هوغو شافيز



الرثيس معمر القذافي





صدام حسين في سنوات المرحلة الابتدائية وصورة عن البطاقة المدرسية



صبحة طلفاح، والدة صدام حسين



صدام حسين في القاهرة عام ١٩٦٠

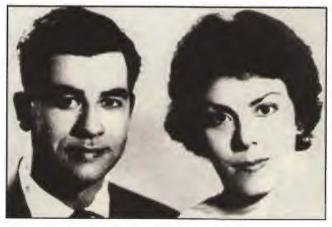

صدام حسين وزوجته ساجدة خير الله عام ١٩٦٣





صدام حسين يلاعب كريمتيه



في احتفال بعيد ميلاد إحدى بناته مع أفراد أسرته



الرئيس وعائلته





صدام حسين مكبلاً بالسلاسل مع حراسه





صدام حسين يتحدى المحكمة ويفند أباطيلها



أثناء سير المحاكمة



يضحك هازئاً من المحكمة التي كوّنها الاحتلال





بيده المصحف وهو يردّ على الادعاءات والتهم الكاذبة





اللحظات الأخيرة ...



جثمان الشهيد الرئيس صدام حسين بعد تنفيذ الإعدام مباشرة

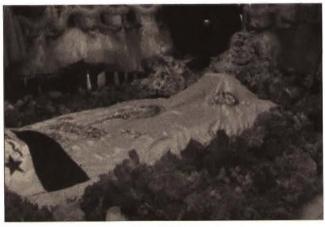

ضريح الشهيد الرئيس صدام حسين

بسسرا لله الرحل الرجم ير ولدتهنوا ولاتعزنوا وأنتم الأعلق إن كنتم مؤسيق » صدقالله الغيام

اى رئيس ١٠١ لمكمة ١٠ المنائية العليا الخاصة

لوحتناً با شما ير سابق بعثته اليكم تبل انعنا وستمكتكم الني

آ هُ جَلَا تَهَا مَهِلَ تَأْرِينَ البومِهُ الْمَاتِكُمُ بِعَيْمُ بِعَيْمُ بِتَرْمِي بَعِيمُ بِتَعْلَمِقَ عَصْدَ رَبِ البِيعُ لَعَدَمُ تَوْمَرُ الْمُسْتَلَزْما تُتَأْلِلْمِوالبَّهِ والمُوضِقِيةِ

بهدي هفه رو ابيو هم ومرا المسلم على المسلم الما يم المسلم الما الما أن المنا أن المنا أن ما الما هي المسلم الما المنا المنا أن المنا أن منها هي

ولين شكا صُلَّط لها ويريدها الغزاة وأذنابه الظائمين، ولتو

بَيِّنَ حَا مُوا الْوَفَا فِي كُلُّ وَالَّ فِي الْمُؤكِّرَةُ الَّتِي رَضُوهَا الْمِيمَ ، وهِي

عَقَالُمَةُ ووجهةُ نظر طبعًا المفاخِن والمقوق النَّابِثَةُ لِما ي المواح ،

ولمن بست المنتهين ومنهم صاحب الطلب رئيس جهوريّة العراق، صداً م حبي ، ولذلك نهي تعبّر عن وجمة نظرنا رئيساً ، وعلى هذا خفائ عن عدم سشر عبّة حكيتهم، ما نني اعلكم بقراري تعليق هفوري جلسات حكتهم البرعقه ، ولم خياري عن الطعام آنا ورنما تي من يوم م/٧/ ٢٠٠٠ ، واخل و صفا يستجاب الى طلباتنا المشروعه ، أو تتخذون الغزار الذي فقط له وأراده أسباد من يقبل جارادتهم

و سرضتي لها .

ن في منه الدالات فالحاميا خليل الديمي ررشيا هيئة الوماع.

صلام حين/رشي الجمهورية والقاتدات المسامه الجاهده

